# 

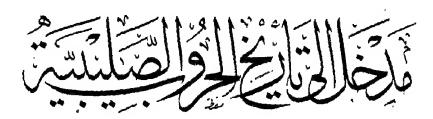

اوروبا في العصور الوسطى ومراحل وقائع الحروب الصليبية

تأليف وَ تحقيق وَرَحِة الأسسا والدكنورية بالركار

لامشق 1990 - 1813 هـ

الجزء الثالث

# مدخل الى تاريخ الحروب الضليبية ٣ ـ (اوربافي العصدور الوسطى ومدراحل وقائع الحروب الصليبية)

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### توطئة

هذا هو الجزء الثالث من كتابنا مدخل الى تاريخ الحسروب الصليبية ، وجاء هذا الجزء في بابين عالجت في الباب الأول بعض ملامح تاريخ أوربا في العصور الوسطى بمسا يخسدم غرض موسوعتنا ، والدافع إلى كتابة هذا الباب هو التعرف إلى أصول الفرنجة الذين تحملوا أعباء مشروع الحسروب الصليبية ، فلطالما وجهت التهمة من قبل المؤرخين المعاصرين إلى العرب بتقصيرهم في هذا المنحى ، حيث ما من واحد من المؤرخين الأوائل الذين كتبوا عن أحداث الحروب الصليبية جشم نفسه عناء السؤال : من هسم الفرنجة ، ومن أي أصل انحدروا ، وما هي عاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم ومؤسساتهم ، ولأي شيء قدموا من أوربا ،إلى غير ذلك من أسئلة مفيدة ، ولنفي التهمة حديثا ، وفي سبيل التوازن في المعلومات وشمولية أبحاث المدخل تحسدث عن بعض الملامح العلومات وشمولية أبحاث المدخل تحسدث عن بعض الملامح والغربي

وفي أيامنا كثر عدد الكتب بالعربية المؤلفة والمترجمة حول تساريخ أوربا في العصور الوسطى بشكل عام أو حول الشسطر الغسربي شم الشطر البيزنطي كل على حدة ،والمؤلفات العسربية اعتمدت على الدراسات الأوربية الحديثة حول هذا الموضوع خساصة مساكتسب بالانكليزية والفرنسية ، وأعني بهذا أنها نادرا ما عادت إلى الأصول والمصادر الأوربية القديمة لتعذر الحصول عليهسا ولعسوائق اللغسات والقدرة على التفرغ الطويل ، وفعلت أنا الشيء نفسه ، ففي مسكتبي

أعداد كبيرة من أفضل المؤلفات الانكليزية حول التاريخ الوسسيط، وكنت اهتممت بهذا الجانب من المعرفة التاريخية منذ أن كنت طالبا في لندن ، لأن رسالة الدكتوراه التي اعددتها ارتبطت بشكل وثيق بالتاريخ البيزنطى ، ولتمركز اهتماماتي منذ ذلك الحين حول تاريخ الحروب الصليبية ، وحدث اثناء اعارتي للتدريس في جامعة محمد ابن عبد الله في فاس أن توليت تسدريس تساريخ أوربسا في العصسور الوسطى ، وكنت انذاك قد أعددت أملية جامعية حول هذا الموضوع . وافدت الآن من هذه الأملية ، وصحيح أننى قبل أن أعدها وبعده قرأت عددا كبيرا من الكتب حول التاريخ الوسيط إلا أنني اعتمدت · في عملى على عدد مركز من الكتب تقدمها ما كتبه المؤرخ هنري بيرين حول التاريخ السياسي الوسيط وحول التاريخ الاقتصادي ثم كتابه " محمد وشارلمان »، ومع هنري بيرين استفدت إلى ابعد الحدود ممسا كتبه المؤرخ سدني بينتر ، ومن أبحاث تاريخ كمبسرج عن العصسور الوسطى سياسيا واقتصاديا ، ويالنسبة لهذا الكتاب العمالق راجعت بشكل مكثف أبحاث الجزء الرابع في طبعته الجديدة لأنه أوقف على تاريخ بيزنطة ، ولأن الاستاذة هسي أشرفت عليه ، ولهذه العالمة المؤرخة العديد من الكتب والأبحاث حول التاريخ البيزنطسي، ومن أفضل أعمالها ترجمتها لكتاب أوسترو غورسكي حول تساريخ بيزنطة ، فهذا الكتاب معدود بين افضل ما كتب حول تساريخ الأمبراطورية البيزنطية ، وعرفت الاستاذة هسى عن قسرب ، لأنهسا كانت عضوا في لجنة الحكم على اطروحتى للدكتوراه ، ومع كتابات الاستاذة هسى وترجماتها عدت إلى ما كتبه المؤرخ المختص ببيزنطة وأعنى هذا فازلييف ، ولفازلييف كتاب عن العلاقات العسربية البيزنطية نقل إلى العربية باسم « العرب والروم » وهو ما يزال يعد من الأصول المتازة في بابه .

ومع أن اعتمادي \_ كما سلف وقلت \_ جـاء على مساصدر بالانكليزية وعلى ما ترجم إليها من أصول خاصة كتاب اينهارد عن حياة شارلمان ، فإنني حصلت على بعض الفوائد من المؤلفات العربية على الأخص ما كتبه الاستاذ الجليل المؤرخ سعيد عبد الفتاح

عاشور ، وأملى كبير أن يفي الملخص الذي قدمته بالغرض .

ومن هذا الملخص نعرف قصة انتشار المسيحية في بعض الأقطار الأوربية المتوسطية ، وأن جل أوربا كانت شعوبه عندما قام الاسلام وثنية ، وعلى هذا كانت أوربا مهيأة لتلقي رسالة التوحيد ، وأية سعادة كانت ستنالها هذه الشعوب لو نجحت المساريع العربية في فتح القسطنطينية ويوم بواتيه ، ومع أنه لامكان لكلمسة « لو » بالتاريخ ، لاشك لدي أن البشرية كانت وحضارتها سستسعد وستختصر الوقت وتختزل الزمان ، ولا ستحال حينها قيام ما أطلق عليه اسم الحروب الصليبية التي ما تزال مستعرة حتى يوم الناس هذا ، واعتقد أنها ستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها

واوقفت فصول الباب الثاني على دراسة موجزة ومـوجهة حـول مراحل تاريخ الحروب الصليبية ، فقد رفضت منذ زمن مديد ما اعتاد عليه المؤرخون الأوربيون لدى بحثهم في تاريخ هذه الحروب ، فهؤلاء جعلوا \_ في الغالب \_ احداث هذه الحسروب جـزءا \_ يكاد أن يكون كاملا \_ من تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، ونحـن نختلف مـع الأوربيين حول هذه القضية ، فهناك اسـباب أوربية مباشرة وغير مباشرة لتفجر احداث الغزو الصليبي ، ولكن وقائع هذه الحروب قد قامت على ارض الشام العربية ، وانتهت على هذه الأرض بـالذات قامت على ارض الشام العربية ، وجوهر القضية هنا ليس في كون بالنصر العربي والهزيمة الأوربية ، وجوهر القضية هنا ليس في كون ان المنتصر هو الذي يكتب التاريخ ، لكن بالبحث عن الحقيقة بشـكل الأوربية لتفجر هذه الحروب الصليبية قـد تـكون الأسـباب علمي ومنطقي ، وفي تاريخ الحروب الصليبين وفي عدم تمكنهم من اخفاق العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبيين وفي عدم تمكنهم من اختلاعهم إلا بعد وقت طويل وجهود مضنية .

لقد قسم الباحثون الأوروبيون تساريخ الحسروب الصسليبية إلى حملات متتالية اختلفوا في تعدادها وتسمياتها ، والمثير للانتبساه هنا ان هؤلاء الباحثين انفسهم ارخوا لما قام به الصسليبيون في المانيا او فرنسا أو بلغساريا أو الامبسراطورية البيزنطية في إطسار التسساريخ

الوسيط الخاص بكل بلد من هذه البلدان ثمم في الاطسار الأوروبسي العام.

من الانصاف تطبيق هذا المعيار على بلاد الشام وبالتالي تفسير مراحل تاريخ الحروب الصليبية شاميا عربيا مع عدم إغفال الشان الأوروبي . ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الحروب الصليبية قد مر تاريخها بطورين رئيسين :

(۱) الطور الأول ، وقد ارتبط بقيام هذه الحروب وعمليات الاحتلال حتى وصل التيار الى مداه الاقصى وكان ذلك امام اسوار حلب سنة ٥١٨ه هـ ٥١٨٢٨م ومن ثم انعكس •

(ب) الطور الثاني ،وقد ارتبط بحرب التحرير والاستوداد ، ومرت هذه الحرب باربع مراحل ارتبطت كل منها باسم مدينة من مدن الوطن العربي في المشرق تحملت أعباء المسؤولية العسظمى لقيادة أعمال التحرير ، كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مراياها وخصائصها . وتعلقت الأمور كلها بشكل أساسي سأوضاع العرب والمسلمين من حيث اليقطة والوحدة واستغلال الامسكانيات وشخصيات القادة ، وهذه المراحل هي : مرحلة الموصل ومرحلة حلب ومرحلة دمشق ومرحلة القاهرة .

\_ في مرحلة الموصل تمت الحيلولة دون ستقوط حلب ، وتحول موقف العرب من الدفاع إلى الهجوم .وكان أبرز إنجازات هذه المرحلة تحرير الرها سنة ٥٣٩ هـ/ ١١٤٤ م والقضاء على أولى دول الفرنجة تأسيسا في المشرق ، وذلك تحت لواء عماد الدين زنكي . وفي مرحلة حلب استلم نور الدين محمود بن زنكي لواء القيادة فنشط في الشام نشاطا كبيرا ووحد حلب مع دمشق ثم مد الوحدة إلى مصر واعد العدة لتحرير القدس وإزالة الوجود الصليبي نهائيا . وتولى صلاح الدين الأيوبي القيادة في مرحلة دمشق بعد وفاة نور الدين بشكل مفاجىء عام ٥٦٩ هـ/ ١١٧٤ م ، وفي ظل قيادة صلاح الدين تلقى الكيان الصليبي أقسى ضربة نالها في تاريخه يوم حطين الدين تلقى الكيان الصليبي أقسى ضربة نالها في تاريخه يوم حطين

سنة ٥٨٣ هـ/ ١١٨٧ م ، وبعد حطين جرى تحسرير القسدس مسع أجزاء واسعة من المناطق المحتلة .

وبعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقسر السلطنة الأيوبية العظمى ، ومنها قاد كل من خلفاء صلاح الدين من الأيوبيين اولا ثم من الماليك اعمال التحرير فصفوا الوجود الصليبي نهائيا .

إن أبرز وقائع هذين الطورين هو ما عالجته في الباب الثاني ، وجاء جل اعتمادي على الموادة التي حوتها موسوعتنا مع مصادر اخرى اضافية ، ومررت ببعض الحوادث بشكل عابسر ، غير أنني وقفت مطولا عند صلاح الدين ومعركة حسطين ، فهنا جسوهر النصر العربي ولب القضية التي ربحناها عسكريا وسياسيا واقتصاديا ، وقيما واخلاقا فيها الكثير من الشمائل النبوية والمثالية الاسلامية ، فقد تربح الهمجية معركة وتسفك دما ، لكن الخلود للشمائل المحمدية التي احتذاها صلاح الدين يوم تحرير القدس ، وكما سسيظل هدذا اليوم صفحة مشرقة ممجدة لدى كل انسان متحضر سيبقى ما صنعه الفرنجة قبل ذلك بقرابة قرن ، يوم اجتاحوا القدس ، وصمة عار في جبين التاريخ الأوربي الوسيط

وبعد صلاح الدين وفي ظل حكم الدول الأيوبية ، تعطلت مسيرة التحرير إلى حد بعيد ، وفقط استؤنفت بشكل فعال بعد هزيمة حملة لويس التاسع وتاسيس السلطنة المملوكية ، لذلك استحقت أعمال التصفية للوجود الصاليبي في ظلل المساليك بعض العناية مع أن موسوعتنا ليس فيها مواداساسية عما حدث بعد ما يعرف بالحملة الرابعة ؛ وسبب هذا أنني لم استطع بعد الحصول على ما يكفي من مصادر غير عربية حول وقائع ما يعرف باسم الحملة الضامسة تسم الحملة السادسة ، كما وهناك مصادر عربية اساسية غير منشورة اسعى بشكل حنيث للحصول على نسخ مصورة عنها ، وعندها بأذن الله ساكمل مشروع هذه الموسوعة .

وللحروب الصليبية مالا يحصى من الدروس ،وسيبقى على رأس هذه الدروس أن الداء القاتل للأمة العربية هو التمـزق ، فـالتمزق

ترافق دوما مع الفتن وفي الفتن القي بأس الأمة بين صفوفها فأنهكت نفسها بنفسها واستضعفها عدوها فسعى إلى افتراسها وابادتها ، فضلا عن الاستهانة بها ، والدواء كمن دوما في الوحدة القسائمة على ماجاء في دين التوحيد وفي الشمائل المحمدية ، فالنبي المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام كان غيريا لم يعرف الأنانية ، أثر رضى الله ومصلحة الأمة على أي شيء أخر ، وكانت السلطة لديه صلى الله عليه وسلم احدى الوسائل لتطبيق الشريعة واسعاد بني البشر ، ولم نكن طريقا للك يورث أو لاستبداد واستعباد وشهرة ذائعة .

لي امل كبير في ان اكمل مشروع هذه الموسوعة وان يستفيد منها كل عربي ومسلم وان تلقى محاولتي لتفسير مراحل الحروب الصليبية العناية الكافية إن نقدا وإن تطويرا والله الموفق إلى السداد،وله الحمد والمنة،والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم .

دمشق الشام

١٧ ـ رجب الفرد ١٤١٣ ١٠ ـ كانون الثاني ١٩٩٣

سهيل زكار

الباب الأول

#### الفصل الأول

## الانتقال من العصور الكلاسيكية الى العصور الوسطى

تواجه الباحث في تاريخ ما يدعى بالعصور الوسطى في أوروبة عدة مشاكل وعقبات ، ترتبط بتسمية هذه العصور ، وحدودها الزمانية والمكانية مع احوالها واحوال اناسها ، من حيث الاصول العرقية ودرجات التطور الحضاري وطبائع وأنواع العقائد التي اخذت بها وتأثرت بما جاء بها •

وتسمية هذه العصور بالوسيطة جاء من اصطلاح الباحثين على تقسيم العصور التاريخية عامة الى اقسام ثلاثة هي : القديمة . شم الوسيطة ، فالحديثة ، وليس من المناسب هذا الدخول في نقاش حول هذا المصطلح مسن حيث صسحته .ومسطابقته للواقسا التاريخي ، لكن يكفي أن نذكر أن هذا الاصطلاح ما هو الا أداة ليسهل بواسطتها البحث ، وأننا حين نقول عصور قديمة ، شم عصور وسيطة لا نعني أن هناك حدودا حادة تفصل بين هسذه العصور ، ثم أننا حين نقول عصور بالجمع نعني أن التاريخ القديم تألف من فترات فيها تشابه وتنافر وكذا التاريخ الوسيط .

ويقودنا هذا كله نحو أولى مشاكل العصور الوسطى ، وهي متى بدات هذه العصور \_ إذا كانت قد وجدت \_ ثم متى انتهت ؟ إن اية محاولة للتعرض لايجاد أجوبة لهذه الأسئلة ستكون عملا عابثا ما لم يقدم لها بمقدمة يبحث فيها باصول تاريخ أوربة في العصلور الوسطى .

كانت قارة اسبية سباقة في معسرفة الحضسارة والثقسافة للقسارة الأوربية ونظرا لارتباط أوربة بأسبية ، فقد تسم انتقسال المؤشرات المحضارية الأسبوية الى أوربة ، لكن هذ المؤثرات لم تسكن الوحيدة

التي غزت اوربة بل ينبغي ان يضاف اليها المؤثرات الأفسريقية لمصر وشمال افريقية وحين نبحث في تأريخ الحضارات التي قامت في اوربة قبل العصور الوسطى نجد ان اصول هذه الحضارات كانت شرقية ، ولهذا نجد تاريخ هذه الحضارات شديد الارتباط طوال حياته بالشرق ، وفقط عندما تم قطع الأواصر بين أوربة والشرق قامت العصور الوسطى ، وعندما اعيدت هذه الروابط انتهت هذه العصور وبدأت العصور الحديثة .

وابرز الحضارات التي قامت في اوربة قبل العصور الوسطى هي : الحضارة الاغريقية ، ثم الرومانية ، ولا حاجة بنا هنا لاستعراض التاريخ الاغريقي بمراحله قبل الاسكندر وبعده ولا تاريخ الامبراطورية الرومانية ذلك أن هذا لا يعنينا هذا ، ويكفي أن نستعرض بشكل موجز التاريخ المتأخر لروما ، فهذا التاريخ هو الدخل الطبيعي لدراسة تاريخ اوربة في العصور الوسطى .

من المعروف ان روما اضطرت اثناء صراعها مع دولة قعرطاجة الى احتلال بعض الأراضي المجاورة لايطاليا بغية اتخانها خعطوط دفاع أولى في العمق ، وقد ولد هدذا الطمع في احتسلال المزيد من الأراضي فكان أن استولت على سردينية وصقلية ، كما استولت على اسبانيا سنة ١٩٧ ق . م ، ذلك أن اسبانيا كانت قد مهدت السبيل لغزو هانيبال لايطاليا اثناء الحروب البونية ، واثناء هذه الحروب توسعت قدرة روما البحرية ، ونظرا لتحسالف قعرطاجة مسع مقدونية ، سعت روما للانتقام من مقدونية ، وفي سمنة ١٩٧ ق . م . هزمت روما مقدونية فسبب هذا احتكاكها بالدولة السلوقية ، وفي سنة ١٩٠ ق . م . السلوقي ، وبذلك تغلغل نفوذ روما داخل اسبة الصغرى على ابواب سورية ، وهكذا تابعت روما اعمال توسعها وكان ذلك بشمكل رئيسي داخل بلدان المشرق المتحضرة فقد احتلت روما سورية ، وعندما حاولت التوسع شرقا اصطدمت بالامبراطورية الفارسية ، فتسوقفت اعمال توسعها في ذلك الاتجاه مع نهر الفرات لكن من سورية انتقل

النفوذ الروماني نحو مصر ، وقد ضاع استقلال مصر وغدت مقاطعة رومانية بعد معركة اكتوم سنة ٣١ ق.م ، وكان قد حدث قبل هذا بزمن بعيد اخفاق هانيبال امام روما ، وقيام الجيوش الرومانية باحتلال قرطاجة ثم الشمال الافريقي ، وهكذا نجد روما مع نهاية القرن الاول لما قبل الميلاد قد أصبحت صاحبة السيادة على شواطى، البحر المتوسط ، ونتيجة لذلك غدا هذا البحر بحيرة رومانية .

وقد ترتب على التوسع الروماني نتائج خطيرة جدا ، فقد وجدت روما نفسها سيدة للجزء الأعظم من العالم المتحضر في اوربة واسية وافريقية ، ومتملكة للميراث الحضاري لهذا العالم بكل محتويات هذا الميراث الثقافية والمدنية والفكرية والاجتماعية ، كما أن هذا التوسع منح روما ثروات لا تقدر ، وقد كان لهذا الثراء أثاراً إيجابية وسلبية على المجتمع الروماني ، فانحطت الأخلاق ومن شم تاثرت الادارة الرومانية بذلك كثيرا

فروما حققت توسعها بوساطة الادارة العسكرية ، لذلك نجد أن السيف كان هـــو مصحدر السحطة الفعلي في هــده الأمبراطورية ، ورجال السيف ـ أي الجند ـ هم أصحاب الشان الأول في الدولة ، وسعيا وراء سرعة التحرك العسكري نجد الدولة الرومانية قد قامت بمد العديد من الطرق المرصوفة لوصل روما العاصمة بكافة اجزاء الامبراطورية ، وجهد رجال السلطة الرومان في تأمين الأمــن ، وكان لهــذا انعــكاسات على النشــاط التجاري ، ونقل منتجات الشرق الادنى والاقصى إلى روما ، ونقل التجار دائما انواعا من البضائع : مراية مسـتهلكة ، وغير مـرأية تقافية وحضارية لها صفة الديمومة والتغيير .

ولم تتوسع روما داخل البقاع الأوربية إلا بقدر ما فرضته ضرورات الأمن والدفاع والحاجة إلى التوسع ، وكان لهذا نتائج في غاية الخطورة ، فعلى يد شعوب أوربة غير المتحضرة! و المترومنهكليا سيتم اسقاط روما والقضاء نهائيا عليها وبالتالي قيام العصدور الوسطى .

لقد كان لطبيعة الحكم في روما العاصمة والمدن الأيطالية وداخسل المقاطعات ، ومشاكل حقوق المواطنة الرومانية أن وجدت مجالات كبيرة لخلق المشاكل والفوضى مما كان سلبا دائما للشلكوى والثورة .

فرجال الأعمال الكبار واصحاب الأموال والتجار ممن لم يتمتعوا بحقوق المواطنة الرومانية اضطروا الى التاثير على اصحاب السلطان وسواهم بوسائل غالبا ما كانت ملتوية ، وهذه الأوضاع الشاذة لفتت انتباه بعض المصلحين لكن غالبا ما كانت عبثا جهود هؤلاء أمام قوة اندفاع التيار العام الذي منح القوة حينا ، ثم تحول فقاد نحو الانهيار .

ومعلوم أن تاريخ روما قد مر بعدة مدراحل يراهدا بعضهم المرحلة الملكية ، ثم الجمهورية وبعد ذلك الامبراطورية ، وقدامت الامبراطورية فعليا بعد نصر اكتافيوس في معركة أكتوم سدنة ٢٦ ق.م حيث نال لقب أوغسطس ولمدة قرنين ونيف عاشت الأمبراطورية الرومانية أزهى عصورها ، ثم بعد ذلك أخنت مظاهر الضعف تبدو عليها ، وقد جرت عدة محاولات للاصلاح ، والذي يهمنا هنا هدو تتبع هذه المحاولات منذ اعتلاء دقلديانوس عرش الامبراطورية سنة ٢٨٤

ففي ايام هذا الامبراطور كانت قد اختفت مظاهر الديمقراطية في الحكم وغدت السلطة في حوزة مجمسوعتين واحسدة مسدنية واخسرى عسكرية ، وكان لكل مجموعة احوالها الخاصة ومشساكلها ، وحين استلم دقلديانوس عرش الامبراطورية لم تكن هدذه الامبسراطورية تعاني من المشاكل الداخلية فحسب ، إنما كانت تعاني من ضسغوط خارجية تمثلت في شعوب أوربة المجاورة أراضيها لرومة سالشعوب الجرمانية سروبالامبراطورية الفارسية .

وقد سعى دقلديانوس الى دفع المخاطر عن المسراطوريته والى القيام بالعديد من الاصسلاحات الداخلية ، خساصة في ميادين

الادارة ، لكنه اخفصق متسل غيره في مسواجهة المسساكل المالية للدولة ، فقد ازدادت نفقات هذه الدولة وضسعفت مسوارد التجارة وتضاءل نشاط التجار لانعدام الأمن في كثير من المناطق ، ونظرا لازدياد الحاجة الى المال قامت الدولة بفرض المزيد من الضرائب مما زاد في التفاوت الطبقي والاستغلال ودفع نحو المزيد مسن الشكوى والتحرك الثوري .

وفي ايام دقلديانوس ادرك هذا الامبراطور ان مستقبل دولته لن يستمر في اوربة ، بل في الشرق ، لذلك نراه يتخلى عن روما ويتخذ من ميلان عاصمة ومركزا ، كل هذا في حدين اهتم به بسالمقاطعات الشرقية واتخذ لهذه المقساطعات مسركزا اداريا خساصا في مسدينة نيقوميديا على بحر مرمرة ، وبدلك وضمع اللبنات الأولى في عمسل نيقوميديا على بحر مرمرة ، وبدلك وضمع اللبنات الأولى في عمسل تقسيم الامبراطورية الى قسمين غربي و أخسر شرقسي العمسل الذي سيتم على ايدى خليفته قسطنطين الكبير .

لقد قسم دقلدیانوس امبراطوریته الی اربعة اقالیم ااداریة کبری کان علی رأس کل اقلیم حاکم یلقب «اوغسطس» او یلقب قیصر وهذا اوجد لدولته امبراطورین مع نائبین لهما .

وعندما بلغ دقلديانوس الستين من عمسره تخلى سسنة ٣٠٥ عن العرش العرش القسطنطين الكبير ، وقد اعقب نزول دقلديانوسر عن العرش قيام حروب اهلية استمرت سبعة عشر عامسا ، وبعسد مسا تحقسق القسطنطين النصر في هذه الحروب اخذ على عاتقه اكمال تنفيذ خطط سلفه الاصلاحية ، وكان لاعماله في هسذا المجسال اعظم الأثسار في الانتقال من العالم القديم الى العسالم الوسسيط ، فقسد اعتسرف بالمسيحية ثم تبناها وتخلى عن روما القديمة واستبدلها بروما جديدة بناها على ضفاف البسفور ، وقسد حملت رومسا الجسديدة اسسم بناها على ضفاف البسفور ، وقسد حملت رومسا الجسيدة اسسم قسطنطين فعرفت بالقسطنطينية وهي مازالت تعرف بهذا الاسسم ، وعلى الصعيد الاداري ادخسل قسسطنطين نظسسام الحسسكم الوراثي ، فصار منصب الامبراطور وراثيا محصورا في اسرة مسن الأسر تعتمد على دعامتين هما الجيش والكنيسة.

وسندع امر الحديث عن دوافع قسطنطين في سياسته الدينية إلى مكان اخر ، لكن ينبغي الا يفوتنا تقرير ان إقدام قسطنطين على بناء عاصمة جديدة لدولته وهجرة العاصمة القديمة قد طوى صفحة من التاريخ ارتبطت بمدينة روما ، وانذاك تركت روما بسدون امبراطور فعال ، فقامت البابوية وسعت لتحل محل الامبراطورية ، ولولا هذه الخطوة لما استطاعت البابوية الوصول إلى ماوصلت إليه من عظمة ونفوذ في العصور الوسطى •

إن اتخاذ القسطنطينية ذات الموقع الحصين عاصعة للامبراطورية وقيام الامبراطورية الرومانية الشرقية قد صان كما يقال عادة اوربة من الفتح الاسلامي فقد حالت القسطنطينية بين العرب المسلمين وبين دخول اوربة الشرقية .

وبعد وفاة قسطنطين عانت الامبراطورية من العديد من الحسروب الأهلية وازدادت الضغوط الخارجية عليها ، كما تعقدت المساكل الاجتماعية ، فقد تضاعف عبء الضرائب وكثر عدد العبيد العساملين في الصناعة والزراعة وتضاعل عدد الاحسرار ، وانحسطت احسوال المدن ، لقد كانت الامبراطورية تسير ببطء نحو نهايتها المحتسومة ، وكانت تعانى الام الموت .

ومع نهاية القرن الرابع انقسمت الامبراطورية إلى قسمين ، وصار القسم الشرقي متميزا عن الغربي دينيا ولغويا وحضاريا ، ففي هذا القسم وجدت اللغدة الاغريقية بينمسا اسمستمرت اللاتينية \_ إلى أمد \_ في الغرب وقسامت في رومسا القسديمة الكاثوليكية ، واسستمرت في الشرق الحضسارة ذات الأصسول الهاذستية ، في حين اخذت اسباب الحضسارة والثقسافة في الغرب تضمحل بشكل متتابع ، وهكذا نلاحظ أن عوامل مختلفة تضافرت على إسقاط الامبراطورية الرومانية وإنهاء العصور القديمة وابتداء العصور الوسيطة ، ولقد تميزت العصور القديمة بمرزايا حضسارية وفكرية خاصة ، ف حين نجد أن المسبحية كانت الصادم الأكبر

لحضارة العصور الوسطى وكانت المؤثر الأعظم في جميع مجالات الحياة فما هي قصة هذه الديانة ؟ .

#### المسيحية والعالم الروماني

يرى عدد من الباحثين أن الدولة الرومانية وصلت إلى ذروة قوتها وعظمتها أيام حسكم أوغسطس الذي كان أول أبساطرتها ، ويرى بعضهم الأخر أن الدول بعد وصولها إلى الذروة لاتمكث هناك طويلا بل تأخذ بالانحدار ليس في طريق العودة نحو الأصسول لكن في الانحدار نحو النهاية .

وفي ايام اوغسطس حققت روما امجادا عسكرية طائلة ، لكن المجتمع الروماني الذي كان سيده صاحب السيف عانى انئذ من الانحلال الفكري والعقائدي الديني ، فلم تعدد الديانة الرومانية الوثنية الملفقة من عدة ينابيع واصول بكافية لمتابعة الأخذ بها ، كما أن المدارس الفلسفية من رواقية إلى افلاطونية حديثة لم تستطع تقديم الزاد الروحي لشعوب الامبراطورية ، وقد استعار الرومان معن ديانات الشرق القديم الشيء الكثير ، وكان هناك بالاضافة للديانات الوثنية الديانة اليهودية ، لكن هذه الديانة بانغلاقها على اتباعها ، وبما لحقها من انحرافات عجزت عن أن تقوم بدور فعال داخل المجتمع الروماني ، وعلى هذا نجد أن المجتمع الروماني كان يعاني من الفراغ الديني الروحي ، ونلاحظ قيام العديد مسن المحاولات لليء هذا الفراغ ، وغالبية هذه المحاولات صنعت في الشرق ، وقد تحقق لواحدة منها فقط نجاحا كبيرا

ففي ايام اوغسطس ولد السيد المسيح عيسى بن مريم في بلدة بيت لحم في فلسطين ، ولد كما هو مجمع عليه في كافحة المصادر من ام عذراء لم يمسها بشر قط ، وهناك خلاف حاد في المصادر حول الحياة المبكرة وحتى المتأخرة للسيد المسيح ، لابل إن الخلاف شمل كافة مراحل حياة المسيح فادى ذلك ببعضهم إلى إنكار وجوده

تاريخيا ، والذي اعتدل قال بأن المعلومات المتوفرة حوله في المصادر المسيحية فيها زيف كبير واختراع ، ومهما يكن الحال فإنه مسن المؤكد أن رسالة المسيح كانت طوال حياته عبارة عن حركة إصلاحية داخل الديانة اليهودية ، أي كانت حركة محلية ضيقة ، على أنه بعد غيبة المسيح ( وبعضهم يذكر في أيامه الأخيرة ) نقلت الحسركة إلى العمل العالمي ، ومن المؤكد أن الذين تولوا عمليات نشر المسيحية في العالم هم غير المسيح ، ولقد كان لعمليات النشر هدنه إنعالسات العالم هم غير المسيحية تبعا للزمان والمكان ، وخلل قسرون متميزة على العقيدة المسيحية تبعا للزمان والمكان ، وخلال قسرون ثلاثة اضطرت المسيحية أولا للرومنة بشكل عام وللتأقلم مع كل قطر وبلد بشكل منفرد ، فكان نتيجة لهذا قيام عدة ديانات مسسيحية متصارعة وهكذا إن الصراع بين الديانات المسيحية كان واحدا مساهم مميزات العصور الوسطى وصانعا لأحداثها .

إن معلوماتنا عن تساريخ المسيحية في عصسورها الأولى هسي معلوما ت غير مؤكدة ، ثم إن المتسوفر مسن الأخبسار عن انتشسار المسيحية والطرق التي اتبعتها أيضسا غير كافية فيهسا الكثير مسن الغموض ، على أنه برغم كل هذا نجد من الثابت أن الفضل الأول في تنظيم المجتمعات المسيحية الأولى ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط من مبادىء المسيحية الخلقية مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعود هذا إلى القديس بولس ، وهو أيضا المنظم الأول للكنيسسة وبساني أركانها الأولى.

وقد سهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طرق المواصلات مع توفر الأمن واستتبابه ، وزيادة على ذلك اعتماد جميع مقاطعات العالم الروماني لاحدى لغتين وهما : اللاتينية والاغريقية ، وقد يسر هذا نشر المسيحية ، لكنه منذ البداية فصمها فكان هناك مسيحيتين : لاتينية واخرى إغريقية .

ولم تعارض الامبراطورية في البداية اعمال التبشير بسالمسيحية ، فالسياسة الرومانية سمحت بحرية المعتقد ، وشرطت على المواطن الروماني الاعتراف بالآلهة الكبار للدولة وعبادة الأمبراطور ، وعدم القيام بذشاط يهدد الأمبراطورية ، ولكن مـــا إن انتشرت المسـيحية حتى بدأت المشاكل فالنصارى مثلهم مثل اليهود رفضوا الهة الديانة الوثنية الرومانية كما رفضوا عبادة الامبراطور ، كما أخذوا في رفض الخدمة في الجيش الروماني ، وكان لهذا ردات فعل من لدن السلطات الرومانية ، مما دفع النصرانية إلى العمل بالسر واخدد اتباعها بممارسة الطقوس بشكل سرى ، وكوّن النصاري تجمعات سرية ، ولاشك أنه كان لذلك أكبر الأثار على تطور العقيدة المسيحية وادخل عليها الشيء الكثير من العقائد والافكار الغريبة عن أصولها . ومم ازدياد انتشار المسيحية اخذت الدولة الرومسانية في اعتبسار هذه الديانة ديانة ممنوعة وخطرة ، وحسطرت اعتناقها وممسارسة طقوسها ، وأخذ أصحاب السلطة الرومان في روما والاقساليم في ملاحقة النصاري والتنكيل بهم بشتى السبل من تحريق وتعذيب، وتحدثنا المصادر عن قيام نيرون باحراق العديد من النصاري وكذلك اقدام غيره على ذلك ، ولاقت المسيحية في أوائل تاريخها الرواج بين مختلف طبقات المجتمسع الرومساني خساصة بين الطبقسسات الدنيا ، والمسيحية كعقيدة تقضى بالتسليم وعدم المناقشة ، وهسى بهذا مناقضة للعقائد المستندة الى الفكر الفلسفى وهى التي سادت المجتمع الروماني ومن قبله الاغريقي ، وكان معنى انتشسار المسيحية ثم انتصارها النهائي الحاسم انهاءا للعصور القديمة الكلاسيكية وبداية عصور جديدة يتحكم بها الفكر المسيحى ، وهي العصور التي تسمى بالعصور الوسطى .

واثناء انتشار المسيحية لم تمكن السملطات الرومانية تشمكل التحدي الوحيد لهذه الديانة ، بل اضيف اليها الافلاطونية الحمديثة واليهودية والغنوصية ثم المانوية وغير ذلك من العقائد ، واستطاعت المسيحية خلال صراعها مع هذه العقائد ان تكتسب منها الشؤالكثير وتتبناه وهكذا فمان عمليات الصراع همذه مماكانت الاعمليات بناء للعقيدة المسيحية وتكوين لها ، برغم ان هذه العمليات ابعدتها كثيرا عن اصولها الأولى ولذلك قبع السيد المسيح في اقصى الزوايا الباهنة لهذه الديانة واصبح مع الأيام صورة خيالية غير فعالة ، وهذا الحال

هو الذي دفع العديد من الباحثين في العصر الحديث الى القول بانه شخصية لم توجد تاريخيا .

ومع نهاية المائة الثالثة للمسيح غدت الديانة المسيحية بساتباعها داخل الامبراطورية الرومانية قوة ليس فقط لايمكن قمعها لابل لايجوز تجاهلها والاستهانة بها ، وقد دفع هذا العديد من السماسة الروميان الى اعادة النظير في ميسواقفهم مسين النصرانية واتباعها ، وخاصة أيام الأزمات الداخلية والحسروب الأهلية ففسى سنة ٣١٣ م أصدر الامبراطور قسيطنطين مسرسوما في ميلان عرف فيما بعد باسم مرسوم ميلان ـ اعتسرف به بسالسيحية كشريعسة قانونية يحق لاتباعها ومعتنقيها اعلانها وممسارسة طقسوسها بسكل حرية مثلها مثل بقية الديانات ، ولقد كان لهذا المرسوم أبعد الأثسار ويرى بعضهم فيه التاريخ الذي انتهست فيه العصسور الكلاسسيكية القديمة وبدأت به العصور الوسيطى ، وقيد اختلفت الأراء حيول الدوافع التي دفعت قسطنطين العسظيم الي اصسدار مسرسوم ميلان الشهير متذكرين ان الامبراطورية الرومسانية قسامت على اسساس الوثنية مع عقيدة تألية الامبراطور ، وإذا تذكرنا بالمسيحية مسانزل من نوازل ، فإن مرسوم ميلان لم يقض على مكانة الوثنية الرومانية فحسب ولم ينه عهد الاضطهاد بل هيأ القسرص امسام المستحية في سرعة الانتشار، ونقلها من مكانة الملاحق من قبيل السيلطة الي مكانة المدعوم من قبل السلطة ، ثم الى السلطة ذاتها ، وهكذا سارت النصرانية على سنن غيرها من الديانات السالفة ، فغدت الى حد كبير احدى ادوات السلطة الزمنية الكبيري ، لابسل اكبسر الأدوات ، ولم تكن هذه الأداة في جميع الحالات مطواعة ، لكن غالبا ما جعلت كذلك، وتاريخ العصور الوسطى في أوربة والامبراطورية الروماذية الشرقية هو تاريخ السلطة ومشاكلها وطرق استخدامها لهذء الأداة .

ومن هنا جاءت اهمية اعتراف قسطنطين بالسيحية ، وليس من باب المغالاة ان قال بعض الباحثين بان العصور الوسطى بدات مع

اعتراف قسطنطين ، وربطوا هذا ببناء القسطنطينية التي جعلها قسطنطين عاصمة روما الشرقية ، ومعلوم ان العديد من الباحثين يرى ان العصور الوسطى قد انتهات مع ساقوط القسلطنطينية للمسلمين .

ومرة اخرى ما هو الحافز الذي حسدا بقسسطنطين الى احسدار مرسوم ميلان ، هل كان ذلك اعتناق هدذا الامبسراطور للمستحدية وايمانه بها ؟ هذا مايراه بعضهم ، وهذا ما ينفيه بعضهم الأخسر الذي يثبت أن قسطنطين لم يتنازل عن مكانته في العبادة من قبل رعاياه ، وظل طوال عهده وثنيا ، والذي دفعه الى ذلك حماجته السياسية لدعم النصماري فهنو قند فهنم مشناكل عصره ، وادرك موازين القوى في عالمه ، فأراد أن يتحكم بهذه الموازين ويستغلها. لصالحه ولصالح أهدافه ، لكن عندما نقل قسطنطين العساصمة الى الشرق ترك روما لقدرها الذي حكم عليها بسالسقوط وهسى مدينة الشيطان ليقوم مكانها مسدينة الله على حسد قسول القسديس اوغسطين ، فروما التي خلت من الامبراطور قسام فيها البسابا وسعى البابا ليأخذ مكان الامبراطور ، ولاقى مسعاه هذا العديد من العقبات ، فبذلت البابوية كل طاقاتها في سلبيل تساذليل جميع العقبات ، ودخلت حلبة كل صراع ، وعلى هذا فسان احمدي مراباً العصور الوسيطة قيام البابوية في روما وصراعها مم الامبسر اطورية البيزنطية ومع حكام أوربة الغربية في سبيل مد نفوذها وجعله يشمل العالم أجمع كما كان حال أباطرة روما العظام.

ولقد شهدت المسيحية منذ اوائل عهودها خلافات مذهبية عميقة للغاية كان لها أثارها الخطيرة على تاريخ أوربة والشرق معا وليس المكان الآن هو لدراسة هذه الخلافات بشكل مفصل ، أنما سلمنكتفي بالاشارة اليها حسب الحاجة ووقت المناسبة .

وكانت كبريات مشاكل الخلاف تتعلق بطبيعة الاقانيم الشهلائة : « الآب » « الابن » « روح القدس » مسع طبيعسة العسلاقة بين هسذه الاقانيم وطبيعة السبيدة العذراء ام عيسى ، وبدات المشساكل عندمسا

واحدة من أثيرا إلى فيليا ( فيليا موقع على شاطىء البحر الأسود ) وكان عليها التربص حتى وصول رسل غودفرى وهم في طريقهم الى بوهيموند وبقية الأمراء وحدث في نفس ذلك الوقت الحادث التسالي: وجسه الامبسراطور الدعوة الى بعض الأمسراء الذين كانوا بسسرفقة غودفرى لمقابلته ، وابتغى من وراء نلك أن ينصحهم بأن يحسرضوا غودفري على تقسديم يمين الولاء للامبسراطور ، وأضساع الأمراء اللاتين ـ كما جرت عابتهم ـ الوقت كله بكلماتهم الجوفاء المعتادة ، وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة ، ولذلك انتشرت اشاعة كانبة وراجت حتى وصلت الى الفرنجة ، و كان فحواها بان الأمراء قد اعتقلهم الكسيوس ، لذلك ما لبشنوا أن شاروا وأخذوا يزحفون في صفوف متتالية نحو القسطنطينية ، مبتدئين إسالهجوم على القصور القريبة من البحيرة الفضية (١٥) ، فـدمروها تـدميرا كاملا ، ثم هاجموا اسوارها لكن ليس بالمنجنيقات - ذلك انه لم يكن لديهم هذا السلاح \_ إنما بكتلهم اعتقادا منهم انهم باعدادهم الكبيرة يمكنهم اشعال النيران في البوابة التي دون القمسر (١٦) على مقربة من مشهد القديس نيقولا (١٧) ولم يكن سواد العامة في بيزنطة وحدهم الذين تولاهم الهلع ، نظـــرا لعــدم معــرفتهم بفـــن الحرب ، ولهذا ضربوا صدورهم وانتحبسوا عندمسا راوا صسفوف اللاتين ، بل استولى الرعب حتى على الجمساعات المقسربة مسسن الامبراطور والشديدة الاخلاص له ، متنكرين يو م الخميس الذي سبق وتم الاستيلاء به على المدينة (١٨٠)وكانوا يخشون أن يحل بهم في هذا اليوم الانتقام (١٩)؛ ( بسبب ما حدث لهم يومــذاك) وتسارع جميع الجنود الدربين نحو القصر في فوضى ، لكن الامبراطور بقى هسادئا: فلم يحاول التسلح ، أو حتى وضع درع على جسمه ، أو حمل ترس أو رمح بيده ، أو أشهار سيقه ، بل جلس بكل هـدو، وتبسات على العرش الامبراطوري ، ينظر اليهم بصوجه مشرق ، مشحعا اياهم ، وباثا الروح العبالية والطمنانينة في قلوبهمم ، وكان الامبراطور في تلك الساعة مجتمعا مع اقربائه وكبار القادة للبحث والتشاور حول خسطط المستقبل ، وقسد اصر سبالدرجة الأولى \_ على أنه ينبغى ألا يغادر شرفات الأسسوار لقتسال اللاتين حدة والتمزق سعة وذلك لانعدام الرابط الموشق ولتسوفر الأهسواء والمطامع .

لقد حضر مجمع نيقية حوالي ثلاثمانة من رجال الدين النصساري وتراس الامبراطور نفسه جلسات المجمع مع أنه لم يكن معمدا ومسا زال وثنيا ، وادان مجمع نيقية أريوس وقسرر اعدام كتساباته ونفيه وملاحقة اتباعه ، وفعلا نفي اريوس ، لكن ذلك لم يؤثر كثيرا على عقيدته ، فقد ظلت منتشرة في الشرق ، ومن الشرق سيتم نقلها إلى الشعوب الجرمانية في أوربة ، ونظرا لكثرة أتباع أريوس فقد قام الامبراطور عام ٣٢٧ م باستدعاء رجل الدين هذا من منفاه ، ولعل من دوافع الامبراطور لاتخاذ هذه الخيطوة قيوة اتباع أربوس في الشرق ، واعتزامه نقل العاصمة إلى القسطنطينية ، وهذا يعنى أن الامبراطور قسطنطين كان على استعداد لتغيير ميوله الدينية المعلنة وذلك حسب الظروف الطارئة ، وحسب الحاجة السياسية وفي سنة ٣٣٤ عقد مجمع ديني جديد في مدينة صور وفيه تسم نقض قسرارات مجمع نيقية السالفة واصدر العفو عن أريوس ، وتم حسرمان اثناسيوس ونفيه ، وفي سنة ٣٣٦ تسوفي اريوس في القسلطنطينية بشكل مفاجىء مما احزن اتباعه وجعلهم يعتقمدون انه مسات مسموما ، ومما اثلج صدور خصومه فعبدوا ذلك ضربة الهية حلت به ، ولم يلبث الامبراطور قسطنطين بعد أريوس طويلا فقد تـوفي في العام الثاني أي سنة ٣٣٧ م .

وكان قبل وفاته قد قسم الامبراطورية بين ابنائه النسلانة : قسطنطين الثاني ، وقسنطيوس وقنسطانز ، وكان لهذا أتساره على الكنيسة فقد دعم كل واحد من هؤلاء كنيسة بلده ووجهها ضد كنيسة الآخر فدعم صاحب القسطنطينية الأريوسية حتى أيام أمبراطور أورثيودسيوس ( ٣٧٩ ـ ٣٩٥ م ) فقد دعا هذا الامبراطور سنة ٣٨١ الى مجمع ديني عقد في القسطنطينية ، وفيه تسم تحسريم الأريوسية وملاحقة أتباعها والتنكيل بهسم في كافسة انحساء الامبراطورية

وعلى الرغم مسن الصراع الداخلي بين النصسارى فقسد حققست المسيحية في مدة وجيزة بعد قسطنطين انتصارا سساحقا على الوثنية الرومانية فتم الغاء هذه الديانة ومصسادرة معسابدها ، وكان لهذا النصر نتائج كبيرة استدعت تنظيم العلاقات بين الدولة والكنيسة ، كما تم تنظيم الكهنوت داخل الكنيسة ، واخذت الكنيسة في السمعي لتسامين الموارد المالية لنفقساتها ، فقسامت بحيازة الأمسلاك ونيل الامتيازات العظمى فغدت بعد فترة وجيزة غنية جسدا تمتلك مسوارد هائلة ، وغالبا ما تم استغلال هذه الموارد لغايات فسردية ومسطامع ذاتية لبعض الكهنة ورجال الدين .

وفي هذا الوقت قامت الكنيسة باصدار دراسات لاهوتية دينية وسعت نحو استهواء المثقفين والمفكرين ، وبدلك قامت قواعد اللاهوت المسيحي ، وأخذ هذا اللاهوت يحل محل التراث الفلسفي للعصور السالفة .

ولقد قمنا خلال حديثنا هذا كله بنكر البسابوبية في اكثر مسن مناسبة ، لذلك يحسن بنا القيام بالحديث عن هنده المؤسسة ونكر تاريخها بشكل منفرد .

تطلب التيار الانفصالي الذي انساقت فيه الكنيسة قيام مؤسسة لاهوتية قوية في مكان استراتيجي له خلفية تساريخية لتقود عمليات الصراع ، فكان أن قامت البابوية في الغرب مستغلة الانفصام الحاد بين الشرق والغرب ، وقامت في روما عاصمة الامبراطورية العتيدة التي اختفى فيها عرش الامبراطور الاله ، فكان أن حل محله عرش الامبراطور الاله ، فكان أن حل محله عرش الامبراطورالحبر الاعظم خليفة السيد المسيح .

لانملك من المعلومات ما هو مؤكد وواضح للتأريخ للعصور الاولى لاسقفية روما وكل ما نعلمه ان حسواريي السيد المسيح ورسله انتشروا في الأرض واستقر بعضهم في كبريات مسدن العسالم الروماني ، وهناك اسسوا قواعد كنائس ، ونظرا لندرة المدن الهامة في الغرب وكثرتها في الشرق فاننا نجد الكنائس المنسوبة الى الرسل في الشرق اكثر منها في الفحرب وهمي كنائس القحدس وانطساكية

والاسكندرية ، ولم يوجد في الغرب الا روما وقد نازعها في البداية قرطاجة ، لكن كما تغلبت روما الوثنية على قرطاجة وقهرتها من قبل تغلبت كنيسة روما على كنيسة قرطاجة فانفردت في العالم الفربي وتفردت في نيل الزعامة ، وكان عليها أن تتصدى لكنائس الشرق وخاصة الكنيسة التي احدثت في القسطنطينية بعد اتخاذها عاصمة للامبر اطورية الرومانية الشرقية وربطت كنيسة روما تاريخها بالقديس بطرس ،وكان اسمه الاصيل سمعان ، لكن روي أن السيد بالقديس بطرس أي الصخرة ،وقال بأنه الصخرة التي سستبنى عليها كنيسة الرب ، وعلى هذا أعطاه تفويضا بسيادة الأرض وأعطاه أيضا مفاتيح السماء فجعله زعيما للرسل ومقدما عليهم ومنيعا ،لذلك فان كنيسته هي مقدمة على غيرها مين الكنائس ورئيسها زعيم لجميع كهنة الديانة المسيحية في العالم و

إنما معظم هذه الحجج قد قسدم بعد انتصار المسيحية وقيام الصراعات الداخلية فنحن لانملك إلا نادر المعلومات عن اساقفة روما في القرنين الأول والثاني لكن بعد قسطنطين اخت المصادر تشير إلى بعضهم وإلى ماقاموا به من ادوار ومن هؤلاء داماسوس الأول ( ٣٦٦ ـ ٣٨٤ م ) الذي صنف مؤلفا دافع فيه عن مكانة كرسي روما الكنسي واكد فيه على زعامتها على سواها ، وفي ايامه تسرجم الانجيل إلى اللاتينية ، ومسن عهسد خليفتسه سيركيوس ( ٣٨٤ ـ ٣٩٩ ) ترجع اقدم المراسيم البابوية التي وصلتنا وبعدهما اشتهر الباباليو العظيم ( ٣٤٠ ـ ٤٦١ م ) حيث تم في عهده الاعتراف بسيادة كنيسة روما على غيرها من كنائس الغرب .

وفي هذا الوقت قال أباطرة القسطنطينية بالمساواة بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية الحديثة واستمروا في عقد المجامع المسكونية لمعالجة هذه القضية ودعمها ففي مجمع خلقدونية عام ( ٤٥١) أصر الأساقفة المشارقة على هذه المساواة ، في حين رفض مندوب البابا ليو ذلك واستشهد بقرارات مجمع نيقية في تقدم

روما على سواها ، ومع الأيام ازداد تمسك بابوات روما بدعواهم ففي سنة ( ٤٥٥ ) اصدر الأمبراطور فالنشيان الثالث إمبراطور الغرب مرسوما يقضي بخضوع جميع اساقفة الغرب للبابا .

وقد زاد من مكانة كنيسة روما وتفردها في الغرب ازدياد التجاء الناس في الغرب إلى اساقفة هدده الكنيسة لفض الخصدومات واستئناف الأحكام الدينية للكنائس الأدنى ، وقد حازت كنيسة روما ثروة كبيرة جدا ، وساعدتها هدده الشروة على التحسكم وتنفيذ مشاريعها الأمبراطورية ، واخيرا عندما سقطت الأمبراطورية الغربية عام ٤٧٦ م خلت روما إلا من البابا فتفرد بسلطانه .

وتحققت السيادة الفعلية لروما على كنائس الغرب في عهد البابا غريغوري الكبير ( ٠٩٠ – ٢٠٢ م ) وقد حدث هذا في وقت تعمقت فيه الخلافات مع الكنيسة الشرقية حول تفسير طبيعة المسيح وعلاقة عنصر الناسوت فيه بالعنصر اللاهوتي ، ففسي سمنة ١٣٥ م ادان مجمع افسوس الأراء القائلة بفصل الطبيعة البشرية عن اللاهوتية ، وقد تزعم رجال الكنيسة الجماعات القائلةبالطبيعة الواحدة ممع ان مجمع خلقدونية ١٥١ م ادان مذهب الطبيعة الواحدة واخذ بالراي بوجود طبيعتين للمسيح ، وهو المذهب الذي سيعرف بالملكاني وقد استمرت هذه المشكلة كينبوع دائم لمسائل الخلاف بين كنائس الشرق والبابوية وكانت مشاكل الخلاف هذه مزية اساسية من مزايا تاريخ العصور الوسطى

#### الامبراطورية الرومانية والشعوب البربرية

لقد قمنا حتى الآن بفحص عدد من القضايا التي ساهمت في جلب نهاية الأمبراطورية الرومانية وبسالتالي ، نهساية العصسور الكلاسيكية ، ومن ثم بداية العصور الوسطى ، وفي الحقيقة جميع ماتناولناه قد ساهم في جلب نهاية هذه العصور لكنه لم يقم بتسديد الضربة التي أجهزت على روما واسقطت عرشها الأمبراطوري ، لقد كانت شعوب أوربة البربرية هي التي عجلت بدنو نهساية العصسور الوسطى ، وسددت الضربة القاضية إلى عرش روما ، فما هي قصة العلاقة بين روما والشعوب البربرية ، ومسا هسو المقصسود بلفسظه بربرية ،

كان الناس بالنسبة للرومان وقبلهم بسالنسبة للاغريق يقسمون إلى قسمين: الشعب الروماني عد نفسه شعبا متحضرا متقدما وماسواه ادنى الشعب الروماني عد نفسه شعبا متحضرا متقدما وماسواه ادنى منه مرتبة واقل مكانة ، وقد راى بعضهم أن لفظة بسربرية تعني التوحش وعدم معرفة الحضارة ، والحقيقة ليس الأمر كذلك تماما إنما المرجح أن المقصود كان الشعوب ذات النظم القبلية والحياة البدوية ، فقد كانت اراضي الامبراطورية الرومانية كلها في أوربسة واسية وإفريقية محاطة بشعوب ذات نظام عشائري بدوي ، تسكون لدى هذه العشائر الاسرة عادة النواة الأولى في المجتمع ، والأب هو سيد الاسرة وله حرية التصرف تجاه زوجته وأولاده ، حتى أنه كان يستطيع بيعهم أو تأجيرهم أو رهنهم ، وسيد الاسرة هو المسؤول بالوقت نفسه عن أسرته من كافسة الوجوء ، وغالبا ما كان رب الاسرة يمارس صناعة الفروسية والصيد والقتال ويترك أمور تربية الماشية للنساء ، كما يترك أمور الزراعة إن وجدت للعبيد ، وعلى هذا فعمل العبيد هنا يختلف عنه لدى الشعب الروماني ، فالعبيد

لايقومون بالخدمات المنزلية ، ذلك أن منزل البدوي لايحتاج إلى خدمات كبيرة .

وتكون عدة أسر عشيرة ، وتكون عدة عشائر قبيلة ، وتكون عدة قبائل شعبا من الشعوب البدوية ، والسيادة في العشائر للأكثر شجاعة ونبلا وكرما وأريحية ، وسيد العشائر والقبائل هو مقدم بين مقدمين ، ولم تعرف الشعوب البدوية في مسراحل حياتها الأولى مبادىء توريث الزعامة ، وعندما عرفتها غدت الزعامة مسرتبطة لابثروة أو أملاك إنما بعدد الاتباع والشجاعة ونبل المنحدر ، وشغل نبل النسب الدور الأعظم في تسهيل الوصول إلى الزعامة .

وكانت غالبية الشعوب البربرية وثنية ، لكن شعوب أوربعة البربرية كانت تعرف الأمبراطورية الرومانية كما أن الرومسان كانوا يعرفون هذ الشعوب ويتعساملون معهسا ، وكانت غالبية الشسعوب البربرية الأوربية من أصول جرمانية أو كلتية ، وفي الحقيقة لم يكن هناك خط واضح يقصسل بين الشسعوب البسربرية وشسعوب الأمبراطورية الروماذية ، ففي القسرن الرابسع لم تفصسل حسدود الأمبراطورية بين شعبها المتحضر والشعوب البربرية ، بل شلملت الأراضي الرومانية بعض المقاطعات التي سكنت فقط من قبل شعوب بربرية مثل غالبا ( فرنسما ) وبريطانيا ، ونجد منذ القسرن الرابع للميلاد مجموعات من المرتزقة من اصل جسرماني تخدم في فسرق الجيش الروماني العاملة والاحتياطية ، كمسا نجسد عددا كبيرا مسن كبار ضباط الجيش الروماني كانوا من اصل جرماني ، وقد جناء النبلاء الرومان بأعداد من افسراد الشسعب الجسرماني ليعملوا في ممتلكاتهم كخدم ومستعمرين ، وعلى هذا كانت الحضارة الرومانية متغلغلة في عمسق الأراضي البسربرية وبعيدا عن الحسدود السسياسية للأمبر اطورية الرومانية ، وهنا علينا أن نتذكر أن العقل الروماني كان عقلا سسياسيا ، لذلك فإنه رغم قسربهم مسن عند مسسن البلدان البربرية بدرجات متفاوتة فإن الرومسان لم يعملوا على تقسوية هدده الحالة واستغلالها ، لادراكهم عجهزهم عن القيام بحسكم البلدان البربرية ، والحقيقة أن عمليات رومنة الشعوب البربرية بشكل مكثف لم تتم من قبل السلطات الرومانية لكنها تمت فيمسا بعد على أيدى البعثات التبشيرية المسيحية .

ومن الملاحظ أنه في القرن الرابع كانت الشعوب الكلتية عبارة عن مجموعات ضعيفة وبقايا شعب كان في القرون الماضية قبويا جدا تحكم بالأراضي الممتدة من وسط المانيا مع بسلاد البلقسان وحتى شواطىء المحيط الأطلسي، وقد طور هذا الشعب حضسارة متقدمة بعض الشيء ، فقد كان أفراد من هذا الشعب يحسنون صناعة المعادن والأسلحة وتحليتها ، لكن على العموم نجد هذا الشعب في المعادن والأسلحة وتحليتها ، لكن على العموم نجد هذا الشعب في أيام غزو يوليوس قبصر لغاليا وبسريطانية اضعف عسكريا من الشعوب الجرمانية ، ونتيجة لذلك فقد ازاحهم الجرمان من معظم الراضيهم شرقي نهر الراين واجبروهم على عبوره ، وقد قامت روما:

في القرن الأول الذي سبق المسيح بغزو غاليا وبريطانيا ، وتمكنت روما من احتلال معظم اجزاء انكلترا وولز لكنها لم تتمكن من احتلال اسكوتلندا وايرلندا وفي ايرلنداانحصرت معظم بقايا الشعب الكلتي ، وقد دعا الرومان ايرلندا باسم سكوثيا لأن القرصان السكوتش منع الغزاة السكوتلنديين كانوا شوكة رعب في جنب المحتلين الرومان لبريطانيا .

ويبدو ان الكلتيين لم يطوروا نظاما سياسيا متقدما، فقد بقي الناظم لديهم هو الرابط العشائري والقبلي ، وكانت ديانتهم بدائية يعبد فيها عدد من القوى الطبيعية ولها طقوس معقدة يقودها رهبان يدعى واحدهم درويد ، ولم تعرف القبائل الكلتية الوحدة بل عاشت في صراع داخلي حربي دائم ، ولعل اهم ماقدمه الكلتيون للحضارة الوسيطة كان في مجال الخيال الادبسي والقصصي والشيعري الخصب ، مع أد وات معدنية وزجاجية محلاة ومزينة بنقوش ، لكن الجانب الفكري اكثر اهمية فهو الأصل الأول لقيام قصص الملك ارثر والكأس المقدسة والطاولة المستديرة .

واهم من الشعوب الكلتية وابعد خطرا في صنع تساريخ اوربسة في العصور الوسطى هم الشعوب الجرمانية ، واقدم مسكن معسروف لهذه الشعوب هو الأراضي المحاذية للقسم الغربي للبحر البلطيقي مع الاجزاء الجنوبية لشبه الجزيرة السكندنافية ـ اى شبه جريرة جوتلاند كما عرفت في العصور الوسيطى ـ والسواحل الشهالية للشاطى الألماني وحتى نهسر الأودر ، ومسن هسده الأراضي انتشرت الشعوب الجرمانية نحو قلب اوربة ، ومع بداية عصر المسيح كانوا قد احتلوا معظم ما يعرف اليوم بالمانيا ، وقد اوقف زحف هجرتهم حدود الامبراطورية الرومانية المحصنة وخاصة في المناطبق الغبرسة والجنوبية ، ولكن في الجنوب الشرقى لم تكن هناك تحصينات مماثلة لذلك تغلغلت اقسمام من الشسعوب الجسرمانية الى داخسل الاراضى الرومانية ، وقد تمكن الجناح الشرقي للشعوب الجرمانية من عيور المناطق المدعوة الآن ببولندا وأوكرانيا حيث احتل السهوب الواقعية الى شمال البحر الأسود ، وفي القرن الرابع للميلاد واجهت الشعوب الجرمانية الأمبراطورية الرومانية من لدن نهسر الراين حتى نهسر الدون ، ففي المناطق المنخفضة للاراضى المجاورة لهذا النهسر استوطنت قبائل الفرنجة ، وفي المناطق العليا القبائل الالمانية ، وفي بوهيميا وجدت قبائل المراكوني ، في حين احتسل الوندال السهل الهنفاري ، ومن هناك وحتى نهر الدون عاشت شعوب القوط وخلف الفرنجة وجدت الشعوب السماكسونية وفي شبه جزيرة اسكندنافيا وجدت أصول الفسايكنغ والانكليز ، والى الشرق من السياكسون وجدت قبائل اللومبارد .

ونحن حين نذكر اسماء مثل الفرنجة والساكسون فاننا لانعني قبائل بل مجموعات كبرى من القبائل كانت متشابهة في العادات والنطق ، ولكن يبدو أن الشعوب الجرمانية قبل أن تشرع في هجرتها كانت لاتختلف عن بعضها بعضا في اللغة أو العادات ، إنما بعد الهجرة قامت مجموعات مختلفة متمايزة لغرويا وثقافيا واجتماعيا تبعا للبيئة والظروف التي وجردت نفسها بها ، وتضخمت هذه القوارق وظهرت واضحة في القرن الرابع

للميلاد ، وبدت بشكل واضمح بين الشمعوب الجمرمانية الشرقية والشعوب الغربية ، فالساكسون والفرنجة والألمان تحركت جموعهم جنوبا ، وكانت المناطق التي استقرت بها مجددا مشابهة لمواطنها السالفة ، وقد ظلوا على اتصال بالشعوب الانكليزية من الجسوت ( اجداد الفايكنغ )الذين لم يهاجروا لكن اللومبارديين والوندال والقوط هاجروا نحبو مناطبق تختلف عن بلدان شهمال شرقسيي أوربة ، فالأراضي الواقعة في شمال البحر الأسود مع هنغاريا هيي سهوب رعوية وحين جاءت الشعوب الجرمانية الى هذه المناطق غدت شعوب فرسان واصحاب قطعان للرعى ، وكانت هذه المناطبق مسع سهوب جنوبي روسيا عبارة عن اراضي تفصل بين المزارع السلافية والمستعمرات الاغريقية على البحسر الأسسود وشسعوب أسسية البدوية ، وكانت تعرف الغزو الدائم ومسكونة من قبل مجموعات متباينة من الاجناس ، وعندما هاجر إليها القوط تمكنوا من قهر جميع الشعوب فيها والسيطرة عليها ، لكنهسم أى القسوط لم يتوطنوا ، كمستعمرين بل كانوا عبارة عن اقلية عسكرية تحكم اكثرية متباينة ف كل رجه .

وكان الحال في القرن الرابع أن المسعوب الجرمانية المجاورة للحدود الرومانية كانت تقوم بالاغارة على احدى المقساطعات الرومانية فتهزم حرس الحدود وتتوغل داخل الأراضي الامبراطورية وتظل تقوم بأعمال السلب والنهب حتى قدوم نجدات من الجيوش الرومانية التي تقوم بدحرها ومصادرتها ، ومن جهة شانية كانت شعوب الجوت والانكليز تسركب البحسر وتغير على السسواحل الرومانية ، ولمعالجة هذه الاعمال الخطرة قامت روما بتقوية حدودها وحصونها ، وباستئجار أعداد من المساربين الجسرمان كمرتزقة في جيوشها للعمل ضد بني جلاتهم لدفعهم عن الأراضي الرومانية ، وهكذا اصبحت حدود الامبسراطورية من الجسانبين مقطونة بقبائل جسرمانية ، وعلى العمسوم كان اخسطر الشسسعوب الجرمانية على روما هم القوط ، ولقد انقسسم القسوط الى القسوط الغربيين والقوط الشرقيين ، وقد طور القوط نظاما سياسيا متقدما الغربيين والقوط الشرقيين ، وقد طور القوط نظاما سياسيا متقدما

على بقية نظم الشعوب الجرمانية ، وعاش القوط الغربيون على طول شواطى الدانوب والشرقيون قامت لهم دولة امتدت املاكها من نهر الدنستر حتى الدون ، وكان القوط يتحركون تحت قيادة ملوكهم ، وفي القورن الرابسع كان القوط على اتصوط بالامبراطورية ، وقد قام العديد من النبلاء القورية الرومانية في القسطنطينية حيث تعلموا الكثير من العادات والتقاليد الرومانية في الحياة والمعيشة وفي منتصف هذا القرن بدا القديس اوليفلا الذي الحياة والمعيشة وفي منتصف هذا القرن بدا القديس اوليفلا الذي المنات البعثات البعثات البعثات البعثات البعثات التبشيرية التي تولت هذا العمل تتبع المذهب الأربوسي لذلك غدت الشعوب الجرمانية تدين بالنصر انية ، لكن تبعا للعقيدة الأربوسوسية المعادية لعقيدة البابوية .

لقد كان للقوط الشرقيين الآن جبهات ثلاث ، ففي الجنوب كانت المواجهة مع الامبراطورية الرومانية ، وفي الشمال وجد بحر البلطيق وشعوب الصقالبة (السلاف) واخيرا في الشرق وجدت شعوب اسدية الوسطى البدوية ، وفي القرن الرابع كانت الأراضي الشرقية هده مقطونة من قبل شعوب اسيوية ضعيفة ، دعيت باسم اللان ، لكن في حوالي سنة ٢٧ تدفقت من داخل اسية موجات من شعوبها التركية المغولية وكانت هذه الشعوب ذات اعداد وفيرة ومقاتلة من الطراز المرعب ، وقد عرفت باسم الهون ، وفور تدفقها اجتاحت شعوب اللان واتت لمواجهة القوط الشرقيين

ان المعلومات المتوفرة عن المؤسسات السياسية لدى الشعوب الجرمانية الغربية قليلة ، ويبدو انهم كانوا يديرون امورهم ببساطة متناهية فقد كان هناك محاكم عامة فيها يتم فض القضايا ، وقد تراس كل مجموعة منهم مقدم ، وكانت اهداف انظمتهم القضائية احلال نوع من النظام محل الأعمال الفسردية في الاقتصاص الثاري ، فاذا ما جرح انسان اخر قام المصاب بتقديم شكوى للمحكمة ، وتقوم المحكمة بدعوة الجاني للمثول امامها واذا لم يفعل ذلك اعتبر خارجا على القانون ، وهنا صار بامكان المجنى عليه ذلك اعتبر خارجا على القانون ، وهنا صار بامكان المجنى عليه

الانتقام وغدا ذلك مخول له قانونيا ، وفي حال امتثال الجاني امسام المحكمة يستطيع تبرئة نفسه اذا جاء بعدد من الشهود يشهدون بعسد اقسامهم الايمان انه لم يقترف جرما ، لكن اذا اخفسق في البسرهنة على براءته كان عليه أن يدفع الدية تبعا لتعسريفة نسابتة ، وطبعا اختلفت هذه التعريفة تبعا لنوع الجريمة والناس المتورطين بها

وكانت وظائف الرئيس ايام السلم قليلة لاتتعدى رئاسسة المحكمة ، ذلك أنه وجد بالأصل ليقود جماعته وقت الحرب ، وعندما كان يعزم مقدم جرماني على القيام بحملة ما ، كان يدعو شبجعان قومه لكي يصاحبوه في مغامرته ، وكان هؤلاء يقسمون على خدمة رئيسهم بصدق وذلك مقابل تزويده إياهم بالسلاح والطعام والثياب وبجزء من الغنائم ، وعرفت مجموعات المقاتلين باسماء مختلفة تبعا لحجمها ونوع تسليحها ، ومهمتها ، وغالبا ما احاط بكل رئيس حاشية خاصة كانت تصحبة في كل حلل وتدرحال ، وكانت تقدم بوظيفة حرسه الخاص اثناء الحملات الكبيرة .

وفي العصر الحديث قام عدد مسن الباحثين بسوصف الشسعوب الجرمانية بانها كانت شعوبا ديمقراطية ، وهذا الوصف قسام على ادراك لبعض العناصر الديمقراطية الأولى لدى هذه الشعوب ، ولكن اطلاقه بشكل عام يمسزج بين حسالتين وهمسا : الحسكومة الديمقراطية ، وفكرة ان الفرد يتمتع بحقوق لاتستطيع اية حكومة انتزاعها منه ، ومعروف ان الديمقراطية تعني حكم الشعب ، ومسع نلك نجد حكومات ديمقراطية تحد من حقوق الأفراد بشكل كبير يفوق ما تقوم به بعض الحكومات الاوتوقراطية ، وفي الوقت نفسه قد نجد حكومة هي ليست ديمقراطية لكنها تعتقد بأنه محرم عليها اغتصاب حقوق الأفراد وظلمهم ، وبدون شك ان الفصل في الخصومات في محكمة شعبية عامة لدى الجرمان كان عملا ديمقسراطيا ، لكن عدم اعتراف القانون بالمساواة بين الجميع لم يكن ديمقراطيا .

وغالبا ما انتخب المقاتلون الجرمان رئيسهم ومقدمهم مسن بين صفوفهم ، لكن الاختيار كان في كثير من الاحيان يتم من بين أفراد

الاسر النبيلة بيد انه لم توجد لدى الجرمان قواعد ديمقراطية لحاسبة الرئيس ومشاركته في اتخاذ قراراته ، ولهذا لايجوز أن نحمل بعض العناصر الديمقراطية البسيطة في المجتمع الجسرماني اكثر مما تحتمله حقا ، ولم يوجد بين الجرمان حكومات اذ لاوظائف لها بين شعب بدوي لايعرف الاستقرار والتجمع الكثيف في مكان واحد ، وعلى العموم كان الفرد الجرماني يتعشق الحرية ويكره أن يتدخل احد في شؤونه ، وحين كان ينفذ أمرا اصدر اليه من مقدمه كان لاينفذه طاعة بل ادراكا أن ذلك لمصلحته هو كفرد من مجموعة متماسكة ، ولاشك أن حب الحرية هدذا كان له أشاره البعيدة على تطور الحضارة والنظم في أوربة الغربية .

وكان بعض مقدمي الجرمان قد نال لقسب « ركس » اي ملك مسن الامبراطورية الرومانية وعلى الاخص اولئك الذين كانوا في خدمة الامبراطورية ، او تدفع لهم المبالغ مقسابل خدمات ، وعندمسا عم وجود هذا اللقب بين الزعماء الجرمان فإن اولئك الذين لم تمنحهسم روما هذا اللقب قاموا بمنحه لانفسهم ، ولم يكن الملوك كلهم سسواء في الواقع ، فواحد منهم قد يكون زعيم عصابة من المقاتلين حجمهسا متفاوت واخر قد يكون ملكا لدولة قسوطية كبيرة ، ومسن الجدير بالاهمية ان نتنكر بان العالم الروماني القديم قد عرف كلمتين نقوم الآن بترجمتها ترجمة متساوية بمعنى ملك وهمسا ركس وبسازليوس وقد اعتاد الرومان منح لقسب ركس لكل زعيم غير رومساني قساموا بمنحه منصبا مع بعض الصلاحيات الكن زعيم غير رومساني قساموا ملكا عظيما له مكانة سامية مقدسة ، إنهسا كانت تعني الامبسراطور ملكا عظيما له مكانة سامية مقدسة ، إنهسا كانت تعني الامبسراطور موجزة أن لفظة ركس بين الجرمان عنت مقدما وظيفته الأسساسية القيادة في الحرب.

واعتمدت الشعوب الجسرمانية في حياتها على الزراعة والقتسال وكانت الوحدة الزراعية هي سكان قرية ما ، كما أن الوحدة القتالية كانت هي عصابة واتباع مقدم مسا ، ومسن المعتقد أنه وجد لدى

الجرمان في قراهم نمطين للعمسل الانتساجي الزراعي ، فسالاول ان الانتاج تم بادارة القرية من قبل مقدم من المقدمين اشرف على عمال جميعهم كانوا ارقاء ، والثاني ان القرية كان يتم فيها الانتاج مسن قبل مجموعة من الرجال الاحرار العاديين ليس لهسم مقدم او ليس متسلطا عليهم احد المقدمين ، وكانت الأراضي الزراعية للقرية تجعل في قسمين يزرع احدهما هذا العام ويتسرك الأخسر ليزرع في العسام التالي ، ويترك الأول ليسترد خصوبته ، وفي القرى التي اديرت من قبل الرجال الاحرار تم توزيع الاراضي بشكل متسساو بين الاسر في حين تركت المراعي والغابات مشاعا دونما توزيع ، وعاش الناس في القرية متجاورة بيوتهم ومحساطة بساراضيهم الزراعية وفصسلت كل قرية عن الأخرى بغابة كبيرة ، وعلى هذا يمكن الافتراض ان القرى واراضيها الزراعية تم انتزاعها من الغابات والاحراش التسي كانت تغطى اوربة البربرية

ومن الملاحظ أن الجرمان في القرن الرابع أولوا القتال عناية أكبر من الزراعة ، ذلك أنه كان أسهل أن يحصل المرء على قوته بنهبه في ساعات من أن يتعب طوال العام ويشقى من أجله ، ولقد كانت الغارات على الأراضي الرومانية مربحة وممتعة في الوقت نفسه وكان أفضل من هذا أن يخدم الانسان كمرتزق في الجيش الروماني ليسرق في رعاية القانون.

ويبدو أن القوط الشرقيين عاشدوا في دولتهم في جنوب روسديا كمنتصرين عسلكريين كان على رعاياهلم تسلمين كل احتياجاتهم ، ولقد كانت رغبة العيش بدون عمل دافعا اساسيا للجرمان في هجر مواطنهم وعبور الحدود الرومانية ، فلقد كان العيش في مواطنهم صعبا للغاية ، والحياة قاسية ، والصراع بين القبائل على اشده ، في حين أن الطرف الثاني من الحدود كان فيه مزارع متطورة خصبة وبلدان مزدهرة ، وإذا ما تمكن انسان من عبور الحدود كان في اسوا الطروف يستطيع العيش من اعمال النهب ، وفي احسنها السيطرة على قرية مسالمة وادارتها والتصرف

بها والاستبداد باهلها ، وعلى هذا لم تطمح الشعوب الجرمانية نحو اسقاط الامبراطورية الرومانية وكل ما أرادته مقاسمتها ثرواتها .

إن عمليات جرمنة المقاطعات الغربية للامبراطورية الرومانية مع رومنة الشعوب الجرمانية التي سارت ببطء وانتظام في القرنين الثالث والرابع وميزات هذين القرنين ، قد أزدادت سرعتها في القرن الخامس ، والحق أن ذلك أبته أفعليا بعهد سهنة ٣٧٠م بفضهه الانقضاض الهوني على القوط الشرقيين ، واستمرت عمليات تدفق الجرمان على الأراضي الرومانية نتيجة لهسذا المحسرض وبسالسرعة المتزايدة نفسها لمدة قرنين تقريبا ، وكانت مناحى الهجسرة بشسكل عام جنوبية أو غربية ، ولقد دخل الجرمان الأراضي الرومانية تحست ظل أحوال مختلفة واسباب متنوعة لا بل متباينة ، ففي سنة ٣٧٦ م طلب القوط الفارين من وجه الهون الذين انقضوا عليهم عبر المنفذ الواقع بين جبال اورال وبحر قزوين ، طلبوا بالحاح ورجاء من الأمبراطور الروماني فالنز ( ٣٦٤ ـ ٣٧٨ م ) أن يشملهم بحمايته وراء حدود أمبراطوريته المحصنة ، وقد استجاب لطلبهم وسمح لهم رغبة في الاستفادة منهم لحمساية حسدود امبسراطوريته مسن الهون ، وكان عدد الجرمان الذين اجتازوا الحدود عبر نهر الدانوب حسب بعض التقديرات يفسوق المليون ومسائة الف محسارب ، وقسد أحدثت هذه الهجرة ردات فعل عنيفة داخسل الامبسراطورية حيث لم يخلد هؤلاء المحاربون الى الراحة بل اختذوا ينشطون في اعمال السلب والنهب ، وعندما حاول الامبراطور وضع حد لهذا النشاط هزموه وذبحوه ، ومما هو جمدير بالذكر هذا أن جميع الشعوب الجرمانية شقت طريقها عبر الحدود الرومانية بسأشكال سسلبية او نصف حربية فوضوية اللهم إلا بالنسبة للانكلو \_ سكون والوندال فهؤلاء دخلوا المقاطعات الرومسانية كغسزاة بسكل مسساتعنيه الكلمة ، وشقوا طريقهم بالحرب كفاتحين عسكريين.

وفي القرن الخامس صار الحال أننا بتنا نجد معظم المقاطعات الرومانية الغربية مدارة من قبل ضباط من أصل جسرماني يقودون

عساكر جسرمانية وقسد اعتبسسر بعض هؤلاء متسل الوندال والانكلو ـ سكسون انفسهم اعداء للامبراطورية ، في حين اعتبر بعضهم الآخر نفسه حليفا لروما ، وكان جل هؤلاء من القوط . ذلك أن ثيود سيوس العظيم ( ٣٧٨ \_ ٣٩٥ م ) خليفة الامبراطور فالنز تصالح مع القوط وتحالف وسمح لهم بالاقامة في عدد مسن الاقساليم وأعفاهم من الضرائب مقسابل تساديتهم الخسدمة العسسكرية وكان السماح مقدمة لاستيلائهم على عدد من المقاطعات الرومانية وبالتالي إقامة مؤسسات ملكية فيها ، ولهذا يمسكن القسول بسأن المسسالك الجرمانية ظهرت لاول مدرة داخل الاراضي السالفة حيث عاش الجرمان المهاجرون فيما سلف تحت ظهل القسانون والنظهام الروماني ، أما الآن فقد عاشوا تحت ظل قانونهم الخاص ، ولهذا يعتبر بعض الباحثين أن العصور الوسطى بدأت قعليا في هذا القرن. وبعد وفاة الامبراطور ثيود سيوس كان الذين اعتلوا عرش روما الغربي عبارة عن شخصيات ذات رقع اسمى لاحكم فعلى لتحكم الضباط الجرمان فيهم ، وفي أوائل القرن الخامس سعى قائد اسمه ستليشو بوساطة جيش جنده من الجرسان وحتى من الهون ، سعى عبثا نحو منع الوندال من تخريب مقاطعة غاليا ، ومنع القسوط الغسربيين المستقرين قرب البحر الادرياتيكي من دخول ايطاليا ، ولقدقتل أثناء مسعاه هذا ، وقام الوندال بعبور ايطاليا الى غاليا واثناء عبورهم نهبوا روما ، وتابعوا سيرهم من فرنسا نحو اسبانيا حيث جسرفوا الوندال أمامهم ، ولقد احتل القوط الغسربيون اسسبانيا مسم جنوب فرنسا وتمكن الوندال من العبور الى شمال افريقية حيث تملكوها من اسبيادها من الضباط الجسرمان ومنع حلول عام ٤٩٠ كانت ايطاليا في حوزة القوط الشرقيين وكانت اسبانيا مع جنوب فسرنسا بيد القوط الغربيين وكان الوندال يتملكون سواحل شمال افريقية .

وكانت اعداد هذه الشعوب البربرية قليلة نسبيا لذلك نجدهم لايتركون اثرا دائما مستمرا في الاماكن التي حازوها ، وسبق أن اشرنا الى أن كل من القوط الشرقيين والغربيين كانوا على معرفة بالحضارة الرومانية ومتاثرين بها وذلك قبل دخسولهم أراضي

الامبراطورية الرومانية الغربية ، وعلى الرغم مسن أنهسم نادرا مسا انقادوا لأوامر السلطات الرومانية وكثيرا ما حاربوا جيوش رومسا فأنهم ظلوا يعتبرون انفسهم حلفاء الرومان ، وقد مارس القوط كلا الدورين في مناسبات كثيرة ، من ذلك \_ كمسا راينا في سسنة ٢٧٨ م هزموا جيشا رومانيا قاده الامبراطور فالنز وفتسكوا بالامبراطور نفسه ، ونقيض هذا أنه في سسنة ٢٥١ م قسام القسوط الفسربيون نفسه ، ونقيض هذا أنه في سسنة ٢٥١ م قسام القسوط الفسربيون بالاندماج في الجيش الروماني لشسمال غاليا مسع مجمسوعات مسن الفرنجة ، وقد عملت هذه القوات ضد أديلا ملك الهون ( حـ٢٥٣ م) الذي كان يغزو غاليا أنئذ .

وقد عولت الجيوش القوطية في عيشها في ممالكها داخل الأراضي الرومانية على نتاج الأراضي الزراعية ، وكان على كل مسالك ارض محلى أن يؤدي قسما من منتوجاته لأحد المحاربين القوط مع اسرته ، ولقد ادعى ملوك القوط انهم وكلاء للأمبراطور الرومساني وكانوا يظهرون عظيم البهجة والسرور عندما كانت روما تسرسل لأحدهم لقبا ما يدل على التوكيل والمشاركة في الحكم ونيل المنزلة والتقسدير ، ومعلوم أن القسوط حين دخلوا أراضي الامبسراطورية الرومانية كانوا يدينون بالمسيحية حسب العقيدة الاريوسسية وهي مخالفة لعقيدة رعاياهم ، كما كانت لهم اعرافهم وقوانينهم الخاصة بهم ، ولهذا فقد حكم القوط بعد هجرتهم تبعا لقوانينهم الخاصة وتركت المقاطعات الرومانية تدار وفقا لقواعدها السالفة ، ولقد عد الرهبان الكاثوليك القوط هراطقة ، وعلى العموم كان ملوك القسوط في غاية التسمامح عينوا عددا بسمسيطا مسمن رجمسال الدين الاريوسيين ، وتركوا البقية العظمى في يد الرهبان الكاثوليك ، ومع نلك لم تكن الكنيسة الرومانية لتستكين في ظل حكم هـرطقي وهـنا مما عقد الأمور .

لقد دمرت هجرة القوط والوندال امبراطورية روما الغربية بشكل فعلى ، كل هذا رغم ان الامبراطور الروماني الشرقي جستنيان الذي حكم في القسطنطينية من ٥٢٥ الى ٥٦٥ كان قد نجم في

القضاء على كل من الوندال والقوط الشرقيين واسترد قسما مسن جنوب اسبانيا من القوط الغربيين ومعلوم ان خلفاء جستنيان اعوزتهم المصادر والظروف فعجمزوا عن الاحتفاظ بمكتسبات جستنيان ، وفي سنة ٥٦٨ م حدثت هجرة جسرمانية جديدة هي هجرة اللومبارديين الذين استولوا على ايطاليا ، ومع نهاية القرن السادس نجد امبراطورية القسطنطينية تحكم صقلية مع اجزاء مسن ايطاليا بينها روما ورافينا والبندقية فقط والبقية من أراضي ايطاليا كانت في أيدى اللومبارديين

انه لمن الأمور الشديدة الصعوبة أن نستطيع تقدير أثار هجرة الجرمان على البلدان الغربية الواقعة في حــوض البحــر المتــوسط وخاصة من النواحى الاقتصادية ، وهذه مسألة ما تـزال تثير جـدلا كبيرا بين الباحثين ، فبعض من هؤلاء يرى ان هذه المقاطعات كانت قبل ان يتدفق عليها الجرمان بأعداد كبيرة في أحوال تقهقر وسير في دروب الفقر والانحطاط وكل ما صنعه الجرمان هو انهم عجلوا بالوصول الى الانحطاط والفقر والعزلة الاقتصادية ، لكن من المؤكد أن هذا التعجيل كان حاسما فالتخريب الذي سببته أعمال الحسرب بين الفئات الجرمانية المتناحرة ثم بين الجرمان والجيوش الرومانية لابد أنه كان هائلا ، وكانت أثاره على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحضارية أهول ، ففي احوال السلم وعندما كانت الامبر اطورية الرومانية في أوج عظمتها وجدت من المتعذر القضاء على القرصنة وقطع الطرق ، وكان لهذا الانعكاسات الكبيرة على المواصلات التجارية والثقافية ، ومع حالة الفوضى وانعدام الأمن الذي كان من حصاد هجرة الجرمان تـوقفت التجـارة لأنه لم يعـد هناك من يتجرا على نقل البضائع ثم ان الثروات والأموال تبددت في الغرب فلم يعد هناك من يمكنه الشراء .

ومع هذا لم يتدمر كل شي دفعه واحدة ففي القسرن الخسامس كان مايزال في المقاطعات التي احتلها البسرابرة بعض النبسلاء الرومسان يعيشون في قصور ظلت مسراكز للتقسافة الكلاسسيكية ، لكن هؤلاء

النبلاء كانت اعدادهم قليلة وكان عليهم ان يعاشروا رجال القوط المتخلفين الذين كانوا لايقيم وزنا لما لديهم مسن تقسافة وحضارة ، هدذا وان الدمار الذي نجم عن تحركات الجيوش الجرمانية كان ابلغ من كل تقدير ، فسروما نفسها عاصمة الامبراطورية القديمة ومركز العالم الروماني نهبت مرتان من قبل الجموع البربرية ، مرة بشكل بسيط من قبل القوط الغربيين اولا ثم بشكل رهيب من قبل الوندال سنة ٥٥٥ ونستدل من كتابات شهود بشكل رهيب من قبل الوندال سنة ٥٥٥ ونستدل من كتابات شهود عيان ومعاصرين ان هاتين الحادثتين قد هرتا العالم الروماني بشكل عنيف جدا ، وعلى هذا نجد ان الامبراطورية في الغرب في نهاية القرن الخامس قد تمزقت سياسيا واقتصاديا وثقافيا وانحطت مكانتها الى الحضيض

لقد نجت مؤسسة رومانية غربية واحدة من الدمار وعاشت لتقوم بدور عظيم جدا في صنع احسدات تساريخ اوربة في العصسور الوسطى ، الا وهي الكنيسة الكاتبوليكية ، ذلك ان قسادة الجيوش الجرمانية برغم عدم كاتبوليكيتهم احتسرموا الكنيسة وصسانوا ممتلكاتها ورجالها ، مدركين ان ذلك انفع لهم وسهل عليهم التحالف مع الكنيسة واستغلالها خاصة بعد اندثار روما وموسساتها على ايديهم ، وساعد تطور الاحوال اسقف روما على التقدم بين اساقفة الغرب والانفراد بالعاصمة الامبراطورية التي خلت من عرش امبراطورها ، فعندما احتل اللومبارد وسط ايطاليا حالوا بين نائب الامبراطور البيزنطي المقيم في رافينا وبين متابعة ادارة شيؤون روما ، وهكذا صار اسقف روما حاكمها المدني وحاكم ما انضاف اليها من ضواحي ، وهكذا عاشت الكنيسة وكسبت مع مرور الايام القوة والسمعة والشهرة .

ومن الملاحظ اننا في حديثنا عن الامبسراطورية الرومسانية واثسر الشعوب الجرمانية عليها اوقفنا حديثنا على ما جرى في مقساطعات الغرب الاوربي الواقعة في حوض البحر المتوسط وبذلك اهملنا بعض مقاطعات الامبسراطورية النائية مثسل حسدود الراين وشسمال غاليا

وبريطانيا علما بان هذه المقاطعات ساهمت بنصيب اوفسر في صنع التاريخ الأوربي الوسيط ولعلنا فعلنا ذلك لأن دور هذه المقاطعات في صنع التاريخ الروماني كان هامشيا مثل مواقعها

فعندما كان على الجيش الروماني الدفساع عن اراضي الامبراطورية الكائنة في الحوض المتوسط سحب فرقه التي كانت مرابطة في بريطانيا وغاليا للتصدي للوندال والقوط ، وهذا اتساح السبيل امام الاقوام الجرمانية التي كانت داخل الحدود الرومانية وتعمل لحساب روما للدفاع عن حسدودها ضحد بني جلاتها الجرمان ، فاتيح امسامها السحبيل للتسوغل داخسل الاراضي الرومانية ، فقد جاء الإلمان الى الوسط الشرقي لغاليا واستقروا فيه ، واحتسل البيرغنديون وادي الرون ، وتحالفت قسوى غاليا المختلفة عام ٤٥١ م فتمكنت من منع الهون من احتلالها .

وفي سنة ٤٨٦ قام كلوفس الذي كان من قادة الفرنجة ، وكان عسكريا ناجحا وسياسيا بارعا ، قام بالتوسع داخل غاليا على حساب غيره وذلك بعدما تحالف مع الكنيسة الكاثوليكية وتزوج من احدى الاميرات الكاثوليكيات ، واثناء توسعه تخلى مع اتباعه عن الأريوسية وعمد كاثوليكيا ، وهكذا غدا كلوفس حامي الكاثوليكية والمدافع عنها ، ويروى انه اخذ على نفسه عهدا الايبقي في غاليا من يعتقد الأريوسية وهكذا وبهذه العلة تمكن كلوفس الذي كان يحمل اللقب الروماني ركس من السيطرة على معظم اجزاء غاليا ، وغدت فرنسا الحصن الحصين للكاثوليكية

وكمنت قوة الفرنجة في كون موطنهم الأصلي كان قريبا من غاليا التي هاجروا اليها ، على أن الأعداد التي دخلت منهم مهاجرة الى غاليا لم تكن كبيرة نسبيا ، ويبدو أن غالبيتهم \_ أي المهاجرين \_ استقرت في المناطق الواقعة شرقي باريس والى الشمال الشرقي منها أيضا وكانت هذه الأراضي مهجورة غير مستعملة ، فاقاموا فيها عدة قرى جديدة ولم يوجد الى الغرب من باريس مثل هذه القرى ولا أيضا في جنوبي اللوار، على أنه برغم طبيعة أعداد الفرنجة

في فردسا ، فانهم غدوا حكام غاليا السياسيين والعسكريين ، وحاز الموظفون لدى ملوك الفرنجة مسع رجسالات هؤلاء الملوك ممتلكات لنفسهم وامتزجوا بطبقة الارستقراطية الغسالية ـ الرومسانية لكن تأثيرهم على الأسس والقواعد الثقسافية كان قليلا ، فقد استمر الفلاحون يحرثون حقولهم كما فعلوا في الماضي ، وتكلم هؤلاء لغسة عامية خاصة انحدرت من اللاتينية ، وهذه اللغة هي التي سستكون ماسيعرف فيما بعد باللغة الفرنسية ، وحكم النبلاء الفرنجة في المدن التي استولوا عليها بجانب اسساقفة الكنيسة ، لكن الفرنجة لم يخلوا اية تعديلات على التقسيمات الادارية القديمة ، والفسارق الجوهري بين دولة الفرنجة وبقية دول الشعوب الجرمانية من وندال وقوط شرقييين وغربيين هو ان الفرنجة احتفظوا بسالشعوب التسي قهروها ، وهكذا اقساموا مملكة جسرمانية على قسواعد رومسانية سغالية .

واذا ماتركنا غاليا ومضينا نحو بريطانيا نجد انه ليس لدينا تاريخ مؤكد يحدد وقت انسحاب الجيوش الرومانية من الجزيرة البريطانية ، وفي العادة يقال بان ذلك كان عام ٤٠٧ ، لكن مهما يكن الحال فان تاريخ هذه الجزيرة منذ هذا التاريخ وحتسى القسرن السابع هو في غاية الغموض ، ويبدو أنه إثر أنسحاب الرومان قامت مجموعات اسكوتلندية من جزيرة ايرلندا بالاستيلاء على بريطانيا واقامت مملكه حكمتها مع ايرلندا او حكمت جنزءا منهسنا مسم ايرلندا ، لكن خلال ذلك الوقت لم يتوقف الجـرمان عن الاغارة على السواحل البريطانية واخيرا جاءوا اليها مهاجرين للاستقرار وعلى العموم كان سكان بريطانيا في العصر الروماني يقطنون الأماكن المرتفعة ويبتعدون عن وديان الأنهار والأراضي المستنقعية مسم الغابات ، وعندما جاء المهاجرون الجرمان الى بريطانيا قدموا من مواطن عاشسوا فيهسا في قلب الغسابات لذلك وجسدوا الاراضي غير المقطونة في هذه الجزيرة مثسالية ومسوافقة لمزاجههم وعاداتههم فاستعمروها ، ولاشك أن بعض المهاجرين قطن في أماكن كانت مستعمرة وقد تم التمازج بين المهاجرين والسكان القدامي احيانا

سلميا واحيانا اخرى بعبد صراعات طبويلة ، ورويدا رويدا انتصر الجرمان ، وفي الربع الأول من القرن السمابع كانت غالبية أجزاء انكلترا في ايديهم ، وقد جاء غزاة بريطانيا مما يعمرف الآن بساسم الدانمـــارك ومــن جنوب المانيا ، وقــد دعوا انفســهم بالانكليز ، والساكسون والجوت وكانوامتقاربين باللغة والعادات والتقاليد، وليس من النافع الحديث عن كل واحد من هذه الشحوب انما تكفى الاشارة اليهم بشكل مجمسل وذلك بساسم انكلو ـ سكسون ، ولقد كانت سيطرة هذه الشعوب على انكلترا اوف واكثر عمقا من هجرات بقية الشعوب الجرمانية الى المناطق المختلفة من اوربة ذلك انهم ازالوا الشعوب البسريطانية بالقتل والاستعباد والتهجير ، وانكلترا الجرمانية زرعت اراضيها من قبل المهاجرين الجرمان ، وهذا أمر لم يحصل في بقية الأراضي الأوربية التي هاجر اليها الجرمان وحتى انه لم يقم في اجــزاء بــريطانيا الأخــري عدا انكلترا ، حيث ان الجرمان كانوا فاتحين عسكريين يحكمون شعوبا مقهورة وعلى العموم لم يدمر الأنكلو \_ سكسون سكان انكلترا البريطانيين فحسب بل ازالوا كل معالم الحضارة الرومانية من بريطانيا وهذا امر لم يحصل في بقية اجزاء اوربة الرومانية التسى احتلتها الشعوب الجرمانية ، وكان حال بريطانيا في القرن السابع انها غدت مقسومة بين الكلتين والجرمان .

ان ما قمنا به حتى الآن هو البحث في الأصول الكلتية والجرمانية والرومانية التي كون تمازج تراثها تاريخ اوربسة في العصسور الوسطى ، لكن عمليات هذا التكون التمازجي لم تمر بسلام ووقست قصير ، بل عبر عصور اشستد فيها الصراع وتعاظمت ابعساده وصوره ، وكانت الخليطة الناتجة هي ماندعوه عادة باسم حضارة العصور الوسطى ، وعلى هذا فإن القانون الروماني أخنت مؤثراته تظهر على التفكير الأوربي منذ القسرن الحسادي عشر ، والمؤشرات الكلتية الحضارية اصبحت مهمة منذ القرن الثاني عشر ومؤثرة على الثقافة الجرمانية ، وعليه إن على القارىء الذي يود التعرف الى ما حدث في تاريخ العصور الوسطى ان يكون متمتعا بعظيم الصبر اثناء

دراسته الأصول هذا التاريخ ، وبديهي أنه بدون فهم هدذه الأصول على شدة تعقيدها لا يمكن استيعاب أية قضية من قضايا التاريخ الوسيط .

لقد غيرت هجرة الشعوب الجرمانية الوضع الجغرافي والزراعي والاقتصادي للعالم الأوربي ، كما زلزلت التسوازن العسكري في أوربة.

وفي الوقت الذي تمكن الجرمان فيه من احتلال المقاطعات الغربية للامبراطورية الرومانية ، فانهم لم يتعدوا طور الاحتلال الى التغيير البشرى والعرقى ، فلقد كانت اعدادهم قليلة ، لذلك كان حالهم حال جیش محتل اکثر من حال شعب مهاجر یبغی آن یحل محل شعب أخر ، ولقد استطاع الجرمان الاحتفاظ بالمقاطعات الذي استولوا عليها ما دام ليس هناك قوة عسكرية أخرى تستطيع طسردهم ، لكن في القرن السادس تمكن الأمبراطور البيزنطي جستنيان من القضاء على القسوط الشرقيين والوندال في كل مسن ايطسساليا وشسمال افريقية ، وبعد قرن ونيف قضى المسلمون على القوط الغربيين في اسبانيا ، وعلى هذا صحيح أن الجرمان حسطموا الكيان السسياسي لروما الغربية في مقــاطعاتها الغــربية الواقعـة على البحـر المتوسط ، لكن هؤلاء الجرمان عجزوا عن تقديم نظام بديل يحل محل النظام الروماني ، ولهذا نجد أن مراكز القوة السياسية تنتقل من المقاطعات الرومانية الى الأراضي الأوربية التسي كانت الموطسن الاصلى للشعوب الجرمانية أو الى مسا جساورها مسن مقسساطعات استعمرها الجرمان بشكل كامسل ، ومسع سسقوط مملكة القسوط الشرقيين في ايطاليا أصبح الفسرنجة القسوة العسكرية المتحكمة والفعالة في غرب أوربة ، وكما ذكرنا من قبل فإن مراكز قوة الفرنجة كانت في الشمال الشرقي لغاليا وفي وادي الرين ، ومع أن حضارة العصور الوسطى نشأت من اندماج العناصر الحضارية الجرمانية بالعناصر الرومسانية وتسطورها ، الا أن هسنه الحضسارة لم

تنشأ في حوض البحر المتوسط بل في اراضي الشعوب الجرمانية الأولى قبل الهجرة.

ولقد كان لنقل مركز السلطة والسياسة والحضارة من مقاطعات البحر المتوسط الى شمال أوربة تأثير على جغرافية أوربة السياسية والاقتصادية ، وتاثير المحيط الجفراق الجديد على الحضارة الوسيطة يأتسي مسن أنه معلوم أن مناخ شسواطي البحسر الأبيض المتوسط معتدل جاف ، والتسربة في الأراضي المتسوسطية خفيفسة والغابات قليلة والأنهار ليست كثيرة ، فالرى الزراعي قليل كمسا أن الأراضي الصالحة للزراعة غير كافية وغير عظيمة الخصب واراضي شمال أوربة كانت باردة في الشاتاء لطيفة في الصابف كثيرة الأمطار، وكانت مغطاة بالاحراش والغسابات وعندمسا قسام المستعمرون الجرمان بتنظيف بعض البقاع من الأشهار وجدوها تنتج كميات كبيرة من الحبوب ، وكانت الأرض ومنتجاتها قساعدة الاقتصاد في العصور الوسطى ، وعلى هذه القاعدة اعتمدت دول اوربة الغربية الوسيطة لكن لماذا اعتمدت أوربة الغربية فقط على موارد أرضمها الزراعية ، اكان ذلك عن اختيار أم إجبسار ، وأخيرا وتبعا لهذا اكان الحال الاقتصادي هو الذي حدد بداية العصدور ألوسطى أم سقوط روما السياسي على يد الفاتحين الجرمان ؟

ان افضل من حاول معالجة هذه المسالة هدو المؤرخ البلجيكي - هنري بيرين - وجاءت خلاصة افكاره في كتاب نشر بعد وفساته دعاه باسم «محمد وشارلمان» وقد اثار ما قدمه بيرين في هذا الكتاب زوبعة كبيرة بين العاملين في تاريخ اوربة في العصور الوسطى ومازال معانه مضى على نشره سنين عديدة ، وكان ماقدمه بيرين من رأي هدو أن الفصل بين العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسيطة قد أن الفصل بين العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسيطة قد قام بعد سنة ٥٠٠ م ، أيام حكم شارلمان وليس أيام الهجسرة الجرمانية في القرن الخامس ثم السادس .

ويقدم بيرين عرضا مؤيدا لافكاره ملخصه أن الأراضي التسي تشكلت منها الامبراطورية الرومانية في عصورها المتأخرة أي من

بعد القرن الرابع ، كانت تلك المحيطة بالبحر المتوسط ، حيث ان هذا البحر كان بحيرة رومانية وصلت بين مقاطعات الامبراطورية ولم تفصل بينها ، فقد كانت هذه البحيرة طريقا سافرت عبره الديانات والفلسفة وانواع البضائع التجارية ، كل هذا مع عقائد مصر وثقافات الشرق وعبادة مثرا والمسيحية ، وفيما بعد نظام الرهبانيات وحياة الديارات ، وعلى طول شواطئ البحر المتوسط امتدت طرق القوافل التي انتقلت عليها كنوز الشرق وبضائعه الرائعة من عاج وتسوابل وحسرير وورق البسردي والخمسور والزيوت ، وفي المقابل ارسل الغرب الى الشرق منتجاته وخاصة العبيد ، ولقد كان هناك وحسدة نقسدية للامبسراطورية تمثلت بالسوليدوس الذهبي ، ولقد اشرف على ادارة الأعمال التجارية وتنظيمها داخل الامبراطورية التجار اليهود والتجار السوريون .

وهنا يطرح سؤال حول: ما هي مؤثرات هجرة الشسعوب الجرمانية على الامبراطورية الرومانية ونلك عندما قامت في القرنين الرابع والخامس ؟ لقد قهرت المقاطعات الغربية بما فيها ايطاليا من قبل الشعوب الجرمانية الغازية وزالت السيادة الرومانية السياسية من الغرب ، ولقد كان هذا في حد ذاته فاجعة عظمى ، بيد أنه بسرغم نلك لم يجلب نهاية العصور الكلاسيكية كما ظن بعضهم من قبل .

وحيث أن القبائل الجرمانية الفازية شكلت اقلية صغيرة في البلاد المفتوحة ، ومع اننا لانملك ارقاما محددة الكن تقديرات المؤرخين تقول بأن عدد القوط الشرقيين في ايطاليا لم يتجاوز المئة الف وكذا عدد القوط الغربيين في اسبانيا وجنوب فرنسا ، وعدد البيرغنديين في جنوب شرقي فرنسة حوالي خمسة وعشرين الفا ، ولم يبلغ عدد الوندال الذين عبروا الى الشمال الافريقي اكثر من ثمانين الفا ، وعلى هذا لم يتجاوز عدد الشعوب الغازية بالنسبة للشعوب المقهورة نسبة اعلى من واحد الى مسئة ، وليس هناك ما يثبت أن هؤلاء الجرمان تلقوا امدادات جديدة ، بل على العكس نقصت اعدادهم

بفعل البيئة الجديدة وبفعل الحرب ، واخيرا اطيح بهم عسكريا وتم امتصاصهم.

ومن الواضح أن جرمنة البلاد المفتتحة كان محدودا جدا ، فقاط ظهر واضحا في بقاع وقعات مباشرة على الحسدود الشالية للامبراطورية ، حيث تلاصقت مع المواطن الاصلية للشاعوب الجرمانية ، لكن فيما عدا ذلك فاننا نجد التأثير اللغوي الجرماني على الفرنسية لايتجاوز ثلاثمائة كلمة وكذا الحال بالنسبة لجميع اللغات الاوربية الأخرى ، وكما حدث في ايطاليا ومقاطعات الغارب الروماني إن الفاتدين الجرمان تم امتصاصهم من قبال السكان المحليين حيث مانزال نجد بقايا عناصر شاقراء في كل من ايطاليا وشمال افريقية يفترض بعضهم انها من بقايا المهاجرين الجرمان .

وعلى هذا فسان الاحتسلال الجسرماني وان قضى سسياسيا على الامبراطورية الرومانية الغربية لكنه لم يقض على الحضارة والنظم وتقاليد المعيشة والادارة الرومانية ، لقمد استمر وجمود روممسا الغربية ، بدون استقلال سياسي ، لكن هذا البقاء استمر ايضا يسير في طريق التقهقر والانحدار وعندما زال الحكام الرومانمن الوجود وحل محلهم حكام من أصل جسرماني ، فإننانجسد أن هؤلاء الجرمان تابعوا السير على النهج الروماني نفسه ، ولم يقوموا بتدمير المؤسسات الكلاسيكية الثقافية بل حسافظوا عليهسا ، ولم لا فالجرمان كانوا متأثرين الى أبعد الحدود بالحضارة الرومانية وكانوا يعرفون ثقافة روما قبل قهرها سياسيا ، وظلوا هكذا بعد نصر همم عليهما ، وفي حمالات كثيرة تنازلوا عن عاداتهم وتبنوا الطريقة الرومانية لسموها وتقدمها ، ولذلك مما أن زالت قموي الجرمان العسكرية حتى ذابوا حضاريا وتم امتصاصهم من قبل الشعوب المقهورة ، وخلال هذا كله تنابعت المؤسسات الثقسافية الكلاسبكية سيرها نحو النهاية ، ولم يكتب البقاء الالمؤسسة رومانية ثقافية واحدة كانت هي الكنيسية وصبحيح أن الكنيسية احتفظت بوجودها لكن كأداة تخضع لادارة رجال الدنيوية ، وهذه

الادارة تابعت اختيار موظفيها من خارج النظام الكنسي ورجسال الكهذوت ، وحكمت المقاطعات المقهورة حكما استبداديا كما كان الحال أيام الامبر اطورية ، وظلت الادارة في أيدى طائفة الموظفين من السكان المحليين المثقفين ، واستمرت قواعد الجباية تعتمد في جمع الضرائب من النقيد العين المضروب من الذهب ، وإسس الجرمان \_ كما سببق الذكر\_ ملكيات في الأراضي التـي استولوا عليها ، لكن مامن ملكية ضمت شعبا باسره ، فكانت دولة وطنية لأمة من الأمم ، بل استمر نظام التوزيع الادارى الروماني قائما دونما تعديل أو تغيير ، والتعديل الذي تم بواسطته إعادة توزيم هذه المقاطعات حدث في القرن السادس من بعند مساتمكنت جيوش الامبراطور جستنيان امبراطور روما الشرقية من اعادة السيطرة على معظم مقاطعات روما الغربية حيث عاد البحر المتسوسط زمسن جستنيان مرة ثانية بحيرة رومانية وهنا حدثت ردات فعسل جرمانية ، فقام اللومبارديون بعبور جبال الألب واستقروا في شمال ايطاليا ، لكن هذه الحادثة لم تعطل شيئا من الواقع المذكور انفها وهم بدورهم تم امتصاصهم فيما بعد ، وهكذا ظلت الحياة والأمسور هي ذاتها ، وكما كان فيمسا مضي استمر السسوريون واليهسود في ممارسة النشاط التجارى فجلبوا البضائع الشرقية المتازة وظلت مقاطعات البحر المتوسط مترابطة حيث تابعت بلاد ايطالياواسسبانيا وفردسا على سببيل المثال استيراد الجمال من شمال افسريقية لتستخدم في عمليات النقل ، ويمكن أن نجد في مدينة نربونقوهسي مدينة فسرنسية الآن ـ نمسونجا لما كان عليه الحسال في القسرن السادس ، ففيها وجد القوط والرومان واليهود والسوريون والاغريق ، وعاشوا جنبا الى جنب وكل نشط في ميدانه ، وسلفت الاشارة الى أن الحكام الجرمان لغربي اوربة اعتمدوا في اداراتهم على رجال ذوي ثقافة رومانية ، وليس فقط ذوي ثقافة بسل عادات وتقاليد رومانية ، واستمر استعمال اللاتينية والاعتماد على ادامها برغم ما الم بها من انحطاط ، وبكلمة موجزة لقد تغير وجه اوربـة

الفربية إثر احتلالها من قبل الشعوب الجرمانية لكن ليس بعمق انما بشكل بسيط فقط .

ثم جاءت الطاهة الكبرى الحقيقية ووقعت الواقعة في القسرن السابع فقادت الى ابلغ النتائج في التاريخ الأوربسي ، وكانت هدنه الطاهة هي ظهور العرب كقوة عظمى بسبب قيام الاسلام ، وحدوث الفتوحات العربية الكبرى ، فقد توفي النبسي محمد صدلى الله عليه وسلم في عام ١٣٢ م وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم بفتسرة وجيزة جدا حدثت الفتسوحات العسسربية الكبسرى بعنف وسرعة كبسسرى منهلة ، وعندما قام الاسسلام كانت الامبسراطورية البيزنطية تمتلك البلدان المحيطة بشرقي البحر المتوسط ، وكان يتربع على عرشسها الامبراطور هرقل الذي هزم الامبراطورية الساسانية ، وأوصسل دولته الى ذروة القوة والمجد ، وخيل اليه ان مامن قوة في الدنيا باتت تهدد دولته ، ولم يخطر ببال هرقل ان يأتيه الخطر مسن بعداة شسبه جزيرة العرب ، ولكن خابت حساباته وغدت اماله سراب

ففي منة ٦٣٤ عبرت جيوش العرب المسلمين نهرت الاردن ، وهزمت هذه الجيوش قوات بيزنطية في اكثر من معركة وفتحت دمشق وتابعت سيرها شمالا فطردت هرقل نفسه الى داخل اسية الصغرى ، وغدت سورية كلها للعرب الذين زحفت جيوشهم نحو مصر فافتتحوها ومن مصر ستتوجه نحوشمال افريقية ، ومن المغرب ستعبر مضيق جيل طارق - كما يعرف الآن الى الميانيا ، وهكذا ويسرعة غير متوقعة فقدت بيزنطة البحر المتوسط مع مقاطعاتها الكائنة على هذا البحر ، وفجأة تحول البحر المتوسط من بحيرة رومانية الى بحيرة عربية ، وتسوغل العصرب داخصل أوربة ، ولم يوقف تصوغلهم إلا النيران اليونانية عند اسسوار القسطنطينية وشارل مارتل في بواتيه ( ودولة الخزر في جبهة البحر الاسود ).

وهناك فوارق لا يمكن عدها بين العرب الفاتحين والجرمان الذين سبقوهم بالصراع مع روما ، فالفتوحات العسربية لم تكن مجسرد

هجرة بداة بل كانت عملا عقائديا حضاريا ، لذلك لم تمتصلهم شعوب البلدان المفتوحة بل هم قاموا بتعريب هذه الشعوب وتحويلها إلى الاسلام ، والاسلام بعقيدته في التوحيد خالف غيره من الديانات وخاصة النصرانية ، وصحيح أن الشعوب الجرمانية حين قهرت بعض مقاطعات روما كانت أريوسية وكان سكان البلدان المفتوحة كاثوليك لكن كل من الأريوسيية والكائسوليكية يجمعهم كاثوليك لكن كل من الأريوسيية والكائسوليكية يجمعهم المسيح ، وكانت شعوب الجرمان أدنى ثقافة وحضارة من شعوب روما ، ولم يكن العرب كذلك، هذا ولايمكن مقارنة الفتح العربي باعمال التوسع الجرمانية فالعرب باسلامهم كانوا ارحم شعب عرفه التاريخ .

لقد كانت نتائج الفتوحات العربية على أوربة الغسربية عظيمسة جدا ، ومن المعلوم أن الأمبر اطورية الفسرنجية هسى التسى أوقفست الزحف العربي ضد أوربة الغربية ، ذلك أن هذه الامبراطورية كانت تعيش عصر قوتها الذهبي ، لكن لماذا تحول مركز القوة الفعالة في اوربة الغربية من المقساطعات المتسوسطية التسي سسلف وكانت غنية مزدهرة فيها تجارة رائجة الى الاراضي الفرنجية في الشحمال التسي كانت أفقر من الأراضي المتوسطية، إنما هي زراعية تنتج الحبوب ؟ يبدو أن السبب الرئيسي في ذلك هو أنهيار التجارة الجنوبية ، فقد شطرت الفتوحات العربية البحر المتوسط إلى قسمين ، النصف الشرقى حيث الامبراطورية البيزنطية ظلت حية بفضل متانة أسوار القسطنطينية وكثرة مواردها واستراتيجية مسوقعها ، تسم بفضسل وجود النار اليونانية واحتفاظ هدذه الامبراطورية بقسوة بحسرية معتبرة ، أما القسم الغربي فقد أستولى عليه العسرب ، وحسدت في مقاطعات أوربة الغربية أنقلاب هائل ، ففسي فسرنسا أهسم هسسده المقاطعات أختفت جميع البضائع الشرقية التسسى كان التجسار السوريين يجلبونها ، لقد انعدم وجمود ورق البسردي والتسوابل والزيوت والحرير والذهب أيضا ، ودمسرت المؤسسسات التجسارية المحلية بعد أن انتابها الضعف والافلاس ، وفي جنوب فرنسا ظهر مكان التجار المحليين تجار مشارقة جدد عملوا كوسطاء بين العسالم العربي والغربي ، ولقد كانت اهم النتائج المباشرة لتوقف التجارة عجز سريع وكبير في دخل السلطة الملكية ، مما جعل الملك يعتمد اكثر فاكثر على النبلاء من ملاك الأراضي ، ولقد كان هذا السبب الرئيسي في اضمحلال الحياة السياسية والاجتماعية في زمن الميروفنجين في القرن السابع – وهذا أمر سنذكره بالتفصيل في المستقبل – وقد تأثر جنوب فرنسا أكثر من الشمال فسانحطت مدن الجنوب في حين استمرت مدن الشمال في اعتمادها على الحياة الزراعية وفي الشمال وجد الفرنجة ، ومن مقاطعات الشمال الفرنجية جاء اجداد الاسرة الكارلونجية – اسرة بيبن وشرلمان ، لقد كانوا من نتاج الأرض البلجيكية من قرب ليبج حيث حتى اليوم ماتزال تعيش اسرة تحمل السم بيبن وتنسب اليه

ويمكن أن نلاحظ أن الفوارق كبيرة للغاية بين الأحوال في فرنسا أيام الدولة الكارلونجية في القرن الثامن أو التاسع وبين الأحوال أيام الدولة الميروفنجية في القرنين السادس والسابع ، فالاقتصاد الآن أصبح قائما على الزراعة بدلا من التجارة ، وقد حلت الفضاء محل الذهب في النقد ومعيار التعامل ، وقامت الكنيسة بالموظفين المدنيين من الادارات ، وغبت اللغة اللاتينية لغاة حديث وكتابة فقاط داخل الكنيسة ، وحلت بين الناس عاميات لاتينية الخنت مكان اللهجات الاقليمية ، وتطورت أدوات الكتابة وانتظمت لكن ما يدعى عادة باسم النهضاة الكارلونجية التي قامت على اللغتين الاغريقية واللاتينية منع أدابهما كانت مصدودة وعابرة ومرتبطة بعدد من العلماء في الطبقات العلية ولم تتوغل بين صدفوف الناس العادين .

إن هذه الأراء التى قدمها هذا المؤرخ البلجيكي الأصل في كتابه محمد وشارلمان قد اثارت كما ذكرنا عاصفة من الجدل ، حيث حاول بعضهم أن يرد عليه فيدحض بعض الأراء التي قدمها ويبلط الكثير من الشواهد التي اعتمد عليها ، من أن التجارة لم تنقطع ولم تتوقف بل ضعفت ، وأن استمرار الاستيراد سبب انعدام الذهب في

الغرب بشكل تدريجي ، لكن مهما تكن حرارة الدفوع التبي رفعت ضد اراء بيرين تبقى نظرياته اقوى وامتن فبالنسبة له لولا محمد لما ظهر شارلمان ، يعني اننا نستطيع فهم تاريخ تعطور الامبراطورية الكارلونجية فقط عندما نتحدث عن التوسع العربي في غربسي اوربة ، فالضغط العربي هو الذى ولد حياة زراعية وقوة عسكرية في فرنساوهوالذى سبب وجودها في الشمال واخذها هذا الاتجاه .

إن هذا الذى طرح حتى الآن يدعونا اولا وقبل كل شيء ان نتوقف ريثما نتعرف الى تاريخ كل من الدولة الميروفنجية ثم الامبراطورية الكارلونيجية في غربي اوربة ، وإلى تاريخ الامبراطورية البيزنطية في شرقي اوربة واسية الصغرى .

# الامبراطورية البيزنطية والحضارة الارشوذوكسية الشرقية

لقد وضعت هجرة الشعوب الجرمانية واعمال توسعها في القسرن الخامس مقاطعات الامبراطورية الغربية تحت سياءتها ، لكن غالبية الاجزاء الشرقية من الامبراطورية الرومانية نجبت مسن الاحتسلال الجرماني برغم انها عانت من غارات هذه الشسعوب المسرة ، ولم يتع لهذه الشعوب الاستقرار في مقاطعات أوربة الشرقية ، شم إن بقية مقاطعات الامبراطورية في أسية لم تصبها أية مضار مسن قبسل الشعوب الجرمانية و

ولقد سبق لنا اثناء عرضنا لتاريخ الامبراطورية الرومانية المتأخر وعلاقة هذا التاريخ بظهور المسيحية وانتصارها مع هجرة الشعوب الجرمانية ان تحدثنا عن انشطار الامبراطورية الرومانية إلى شطرين واحد في الغرب واخر في الشرق ، كما تحدثنا عن إقامة الامبراطور قسطنطين الكبير لدينة القسطنطينية في موقع مستعمرة اغريقية قديمة عرفت باسم بيزنطة ، وكان هذا الموقع في غاية الاهمية ، فهو وإن وقع في البر الأوربي إلا أنه كان وثيق الصلة باسية ، فالقسطنطينية مدينة أوربية أسيوية برية بحرية ، يسهل الرصول منها واليها برا وبحرا إلى أوربة وأسية وروسيا ، ويمكن الذفاع عنها ضد الغزاة من أوربة ويمكن أن تقوم بدور صلة وصل الأسيوية ضد الغزاة من أوربة ويمكن أن تقوم بدور صلة وصل تجاري وحضاري وعسكري بين القسارتين الاسسيوية والاوربية ، وكانت محاطة بشسعوب متباينة ، يصطعب اتحادها ، ويسهل تكوين جيوش منها لخدمة أغراض الدولة والدفاع عنها.

ولقد اتخذ قسطنطين من مدينته الجديدة مركزا للجزء الشرقي من الامبراطورية الرومانية ، واخذت روما الشرقية في النمو والازدهار

وذلك في الوقت الذي كانت فيه روما الغربية القديمة تسير في مناحبي الضعف والاضمحلال السياسي والحضاري .

ومنذ أيام قسطنطين وربما قبل ذلك ظهرت بسوادر شطر الامبراطورية الرومانية الى شطرين ، لكن قيام ذلك رسميا تاخر بعض الوقت الى سنة ٣٩٥ م أيام الامبراطور ثيودسيوس العظيم الذي قسم الامبراطورية بين ولديه ، وجعل هناك امبراطورية غربية لاتينية اللغة كاثوليكية المذهب ، واخرى شرقية اغريقية الحضارة ارثونوكسية المذهب .

ولقد خلف الامبراطور ثيودسيوس في حسكم روما الشرقية ابنه اردكايوس ( ٣٩٥ ـ ٣٠٨ م ) ثسم ثيودسسيوس التسساني ( ٢٠٨ ـ ٤٥٠ ) ، واهم ما حدث في هذه الفترة أن الامبراطور الأخير جمع القانون الروماني وقام بتبويبه ، وكان لصدور هذه المجموعة القانونية التي حملت اسمه تأثيرا كبيرا خاصة على التطور القانوني الاداري لدى دول الشعوب الجرمانية في اوربة الغربية خاصة في ايطاليا واسبانيا .

وبعد وفاة ثيودسيوس الثاني شهدت الامبراطورية الشرقية بعض التقدم نلك أن الاباطرة النين تربعوا على العرش كانوا على درجة لا بأس بها من الكفاءة والمقدرة ، واشه للذين جهاءوا بعده الامبراطور زينون ( ٤٧٤ - ٤٩١ ) فقد خلص هذا الامبراطور دولته من خطر القوط الشرقيين ، وعندما كان زينون يحكم في القسطنطينية تم خلع أخر أباطرة روما الغربية وكان اسمه روملوس أغسطس ( ٥٧٥ - ٥٧٦ ) ولئن تمكن الامبراطور زينون ومن جاء بعده مباشرة من حماية أوربة الشرقية من مخاطر الهون والشعوب الجرمانية ، فإنهم لم يستطيعوا القيام باي عمل لاستعادة الغرب أو القراد وزلك حتى جاء جستنيان ( ٥٧٧ - ٥٠٥ ).

لقد انتقلت السلطة الى جستنيان عام ٥١٨ م بعد ما تم تبنيه من قبل خاله الامبراطور جستين الأول وتعيينه نائبا للامبراطور وشريكا ، وحكم هذا الامبراطور صاحب الطاقات غير الاعتيادية

الامبراطورية لمدة سبع واربعين سنة فتحقق له ما لم يتحقق لسواه فكان اخر اباطرة روما واول اباطرة بيزنطة .

وكان جستنيان صاحب طاقات كبيرة مع حسظ كبير ، فلحسسن حظه وجد في خسدمته عدد مسن الجنرالات الكبسار كان على رأسسهم بلزاريوس وناريس ، وكان جيش الأمبراطورية قوامه من المرتسزقة البرابرة ، إنما كان جيد التسسليح ثقيلة وحسسن التسدريب ، وقسد استطاع جسستنيان بجيشسه على رأسسه جنراليه أن يقهسسر أعداء الأمبراطورية ويحقق لها مكاسب كبيرة .

وكان اعداء الامبراطورية كثر، على راسسهم في الشرق الامبراطورية الساسانية ومع بداية حكم جستنيان كان على راسي هذه الامبراطورية قباذ ، وفي ايامه كانت الامبراطورية الساسانية تعاني من عديد من المشاكل الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية ، ففي عهده قامت حركة منزدك وردات الفعل المعادية لها التي تمخضت عن عزل قباذ واسستلام ابنه كسرى انوشروان للعسرش ( ٥٣١ - ٥٧٩ ) حيث اخسن في اعادة تنظيم الامبراطورية داخليا ، لذلك قبل مسالمة الامبراطورية الرومانية.

وكان جستنيان قد استغل اضطراب احوال فارس الداخلية فشن حربا قصيرة ضد بني ساسان من سنة ( ٢٧٧ حتى ٥٣٢ م ) ، وانتهت هذه الحرب بهدنة اغتنمها جستنيان فحول جيوشه نحو الغرب ، وخلال حملات استغرقت عشر سنوات تمكنت قوات بيزنطة من تحطيم دولة الوندال في شمال افريقية ، فأعادت هذه المقاطعة الغنية إلى حظيرة الامبراطورية ، وقد احتاج جستنيان إلى ضعفي هذه المدة لاسترجاع إيطاليا من القوط الشرقيين ، ومع إيطاليا كسبت جيوش الأمبراطورية جنوب إسبانيا من القوط الغربيين وعلى الرغم من ان كل من بريطانيا وغاليا ومعظم إسبانا ظلت في أيدي البرابرة الجرمان إلا أن جستنيان استرجع من هذه الشعوب أيدي البرابرة الجرمان إلا أن جستنيان استرجع من هذه الشعوب العبالمبراطورية الرومانية في كل من الشرق والغرب ، ولكن هذه المحملات جعلت الخزانة البيزنطية تتحمل اكثر من طاقتها ، ويجادل

بعضهم مسائل تشار حول اعمال جستنيان الحسربية ومغسامراته في الغرب من انها كانت غير مجدية ، ذلك انه كان عليه ان يركز نشاطه الحربي ضد الأمبسراطورية الفسارسية ، فسالذي خلفه على عرش الأمبراطورية عجزوا عن الاحتفاظ بالأجزاء الغربية التي استعادها جستنيان ، ولاقوا مصاعب كبيرة جدا في مواجهة الفسرس ، فبعد وفاة جستنيان بأعوام ثلاثة دخلت قبائل اللومبارد إلى إيطاليا شمكن القوط الغربيون من استرداد جنوب إسبانيا ، ومسع ذلك بقيت صقلية مسع جنوب إيطاليا وشسسمال افسسريقية في جملة ممتلكات الأميراطورية في الغرب

#### الامبراطورية البيزنطية وخصومها.

لقد دعى جستنيان أخر أباطرة روما ، وهو بالحق جدير بهذا اللقب ، ذلك أنه على الرغم من احتفاظ من خلفيه على عرش الأمبراطورية الشرقية بهذا اللقب إلا أنهم لم يكن لهم سميادة على القسم اللاتيني الغربي من الامبراطورية ، كمنا أن هتمسامهم السياسي بهذا القسم كان ضعيفا ، فهم على هذا كانوا حكاما للقسم الهانستي الشرقي من الامبراطورية ، ولهذا يعسرفون عادة بساسم الأباطرة البيزنطيين وتعرف دولتهم باسم الامبراطورية البيزنطية ، وفي الحقيقة إننا عندما دعونا جستنيان اخر اباطرة روما ، جاء نلك بسبب أن البلاط في عصره كان يستخدم اللغة اللاتينية ، إنما أخذ في هذا العصر بالاقلال من استخدام هذه اللغسة وزيادة الاعتمساد على الاغريقية ، ومن هنا كان جستنيان أول أباطرة بيزنطة ، وليس هذا فقط إنما نجد ذلك يظهر بالمباني التي شديدت في هددا العصر وعلى رأسها كنيسة أياصوفيا التي ما تزال قائمة حتى يومنا هـــذا ، فبناء هذه الكنيسة يختلف في نمط هندسته عن النميط الرومياني ، فهيو شرقى سقفه جاء على شكل قباب وليس مسلحا مثل آلمسابد الرومانية ، ونمط السقوف المقببة هو نمط سورى الأصل ، وبسبب تخلى جستنيان عن النمط الروماني في البناء فهمو وإن كان اخسر أباطرة روما فإنه موجد فن العمارة البيزنطي .

ولقد عاشت الأمبراطورية البيزنطية ٨٨٨ سنة بعد وفساة جستنيان ومن المكن تقسيم هذه الفتسرة المديدة إلى أقسسام شلاثة الأول من سنة ٥٦٥ وحتى ٧١٦ فقسي هذا القسسم كافحست الأمبر اطورية من أجل البقاء ضد العديد من القوى المعسادية ، وأثناء نلك استطاعت إقامة نظام اقتصادي متين وتطويره مع نظام سياسي للحكم ونظام عسكرى ، وخطت خلطوات حضارية متميزة عن بقية أجزاء أوربة ، ثم جاء القسم الثاني من ٧١٦ إلى ١٠٥٧ م حيث عاشت لدة قرون ثلاثة زاهية حيث كانت اغنى واقوى دولة في اوربة واكثرها حضارة وثقافة ، ففي هذا القرن عاشت أوربة الغسربية في عصورها المظلمة ، حيث سكنت من قبل شعوب مختلفة في كل الميادين الحضارية في حين عاشت وتطورت في بيزنطة حضارة جديدة مزجت بين المسيحية والتراث الهلنستي ، وكان القسم الشالث الذي غطى اربعة قرون وامتد من ١٠٥٧ وحتى ١٤٥٣ م فتـرة انحـدار مستمر في مسالك الضعف والانهيار الحضاري والعسكري والسياسي حتى أخيرا سقطت القسطنطينية للعثمانيين فسزالت الامبراطورية من الوجود .

وقليلة هي الدول التي شغلت دورا تاريخيا يماثل في الأهمية دور بيزنطة ، ففي هذه الدولة جاء إلى الوجود مايدعى باسم حضارة اوربة الشرقية، وفيها حفظت عناصر الثقافة الكلاسيكية حتى تمكنت اوربة الغربية من استعادة نشاطها فتسلمت هذه العناصر حيث قامت بتطويرها ، وعلى اسساسها اقسامت الحضسارة الأوربية الحديثة .

وكافحه الامبراطورية البيزنطية في الفته و الفضوا الاولى ( ٥٦٥ \_ ٧١٧ ) من أجل وجودها في وجه أعداء انقضوا عليها من كل جانب ، وكان الأفار أشد الأعداء في جههة الشمال ، والأفار كانوا واحدا من الشعوب الأسبوية من أصل تسركي ، وكان مركز سيطرة هذا الشعب في السهل الهنغاري ومناطق غربي الدانوب وشرقي جبال الألب ، وبأحواز مناطق هذا الشعب عاشست شسعوب

بربرية مماثلة مثل قبائل الصحقالبة ( السحلاف ) واحيانا تعاون الأفار والسلاف في نشحاطهم ضحد الأمبراطورية ، على انه كانت عناصر الأفار عناصر إغارة وسحلب ونهجب ، ولم يكن لها خصطط للاستيلاء على بعض مقاطعات الامبراطورية والاستقرار بها ، وقد دمرت هذه العناصر الأراضي الواقعة في جنوبي الدانوب وظهرت مرات عديدة على مقربة من أسوار القسطنطينية ، لكنها لم تكن محن القوة بمكانة تمكنها من اقتحام اسوار المدينة الحصيينة ، وعندما كان أباطرة هنه الفترة يشغلون أنفسهم في تحصين حدود دولتهم الأسيوية فقد كان بمكنة الأفار النشاط كيفما شحاءت ارائة عصاباتهم ، واختلف حال الصقالبة قليلا فعلى الرغم محن تحالف الصقالبة مع الآفار الا أن قبائل هنه الشعوب كانت ترغب في احتلال موطن تستقر فيه ، وقد نجصت في ذلك ضحن المقاطعات الأوربية موطن تستقر فيه ، وقد نجصت في ذلك ضحن المقاطعات الأوربية موطن جميع أجزاء الامبراطورية الأوربية مما غير محن طبيعة أجناس وشعوب هنه الأجزاء بما فيها اليونان ناتها.

ولم يصرف الأباطرة كبير جهد وعناية بالمقاطعات الأوربية لدولتهم ، وكانوا يثقون بمناعة أسوار عاصمة ملكهم ، ولذلك أوقفوا جهودهم في سبيل حماية المقاطعات الأسسيوية الغنية ، وعلى حسدود هذه المقاطعات وجد أقوى أعداء بيزنطسة وأشسدهم شسكيمة ، ألا وهو الأمبراطورية الساسانية الفسارسية ، التسي كانت ذات عداء تقليدي مع روما ، وكانت سياستها تعتمد دائما على العمل في سبيل الوصول ألى شواطىء البحر المتوسط ، ولقد اسستطاع الفسارس أيام الامبراطور البيزنطي فوقاس تحقيق أحلامهم فتمكنت قواتهم مسن احتلال سورية ومصر وزحفت القوات نحو أسية الصغرى ، وفي هذه الظروف الحرجة قام الافار بحصسار القسلطنطينية ، وهكذا خيل الناس أن الامبراطورية جاء أوان دمارها ، لكن اسلوار العساصمة للناس أن الامبراطورية جاء أوان دمارها ، لكن اسلوار العساصمة في وجه الأفار ، ولم يكن لدى الفسرس اسلولهم الخساص في وجه الأفار ، ولم يكن لدى الفسرس اسلولهم الخساص وسميه على راسقوة تمكنت من الاستيلاء على القسلطنية حيث

عزلت الامبراطور فوقاس وسعببت قتله ، وتعم تنصيب هسعرقل امبراطورا جديدا .

وسعى هذا الجندي المتساز والاداري الشسجاع نحسو تجنيد جيش يحارب الفرس ، واعلنها حربا صليبية ضد فارس التي سلبت صليب الصلبوت من القدس (الخشبة المعتقد انه تم صلب المسيع عليها) وبواسطة حرية العمل في البحر تمكن هرقل من انزال قسواته على الساحل السوري فضرب القوات الفارسية في جنبها واطرافها فهزمها واخذ يطاردها حتى اشتبك معها في معركة فاصلة سنة ٢٢٧ م قرب خرائب مدينة نينوي التاريخية فهزم الفرس وسحق جيشهم وطرد فلول هذا الجيش حتى اسوار المدائن العساصمة السساسانية ورض صلحا مذلا على الفرس.

وبينما كان هرقل يقاتل الفرس كانت بقعة نائية لكنها قريبة من حدود سورية والعراق تشهد حوادث ستبدل وجه الأرض ، فقبل خمس سنوات من معركة نينوى كان النبسي محمد صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مدينة مكة الى يثرب بعد عمل دعوي استمر ثلاث عشرة سنة ، وفي المدينة أسس هذا النبي العظيم دولة مركزية عقائدية ، وتمكن من توحيد قبائل شبه جــزيرة العــرب تحــت راية عقيدته السماوية الجديدة ، وتوفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عام ٦٣٢ م وكان هذا مصادفا لاقامة هرقل في سيورية حيث كان يحتفل بنصره ويعيد تنظيم دولته ، وبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأقل من عامين ، وبفضل عقيدة الجهاد التي جاء بها هذا النبي من عند الله ، اندفع العرب من شبه الجنزيرة كالسنيل الجارف ، فتمكنت قواتهم المنظمـة الفتية مـن ايقــاع الهــزيمة بالجيوش البيزنطية والساسانية ، فلقد حطمت الجيوش المسلمة الامبر اطورية الساسانية وازالتها من الوجسود ، وطسردت الجيوش البيزنطية من سورية ومصر ، ثم من شمال افسريقية ، وهددت القسطنطينية ذاتها .

وكان للفتوحات الاسلامية ابعد الأثار على بيزنطة ، فقد بات

على هذه الامبراطورية أن تعيد تنظيم ادارتها ومسواردها بعدما حرمت من أراضي أسية وأفريقية الغنية ، كما بسات عليها أن تعيد النظر في سياستها الدينية وتسزيد مسن الاعتماد على مقساطعاتها الأوربية ، وصار الآن تساريخ بيزنطسة في الدرجسة الأولى تساريخ العلاقات مع الاسلام ودولتسه في المدينة تسم في الشسام تسم في العراق ، وبعد ذلك في الشسام ومصر ، كما هسو تساريخ صراع العراق ، وبعد ذلك في الشام ومصر ، كما هسو تساريخ صراع الامبراطورية من أجل الحفاظ على أوربة الشرقية ومواردها في وجه الطامعين .

لقد درست العلاقات العربية البيزنطية من قبل اكثر من باحث وتعرضنا في الجزاين الماضيين الى مسا يعسنينا الآن مسا الموضوع ، ولذلك سنركز الحديث حول ما يمكن دعوته بالتاريخ البيزنطى الداخلي المحض .

لقد الم بالدولة البيزنطية في ظل اسرة جستنيان تسم اسرة هسرقل تطور بعيد للغاية وسريع ، حيث يبدو ان اباطرة هذه الفتسرة ادركوا مليا ان بقاء الامبراطورية واستمرار وجودها يعتمد إلى ابعد الحدود على مسواردها الاقتصسادية ، وكانت الزراعة على راس هسسنه الموارد ، ذلك انها لم تؤمن للدولة الحبوب لعيش سكانها فحسب بل أمنت الطاقة البشرية لاعمال التجنيد والحرب ، وقد جهد الاباطرة في العناية بالزراعة واعمسار الأرض ، وذلاحظ ان الصقالبة الذين يخلوا اراضي الامبراطورية في اوربة الشرقية لم يكونوا جميعا قد نخلوا على شكل غزاة ، بل جلبت اعداد كبيرة منهم لاعمسار للأرض ، وفعسلا اسستطاع هؤلاء المعمسرين زيادة الانتساج الزراعي ، ومع نهاية هذه الفترة الأولى كانت اسسيةالصغرى مسع الزراعي ، ومع نهاية هذه الفترة الأولى كانت اسسيةالصغرى مسع المقساطعات الأوربية مسكتظة بسسالسكان ، والحياة فيهسا القواكه والعنب والزيتون ، وتذكر الأخبار انه في زمسن حسستنيان الفواكه والعنب والزيتون ، وتذكر الأخبار انه في زمسن حسستنيان الفواكه والعنب والزيتون ، وتذكر الأخبار انه في زمسن حسستنيان الفواكه والعنب والزيتون ، وتذكر الأخبار انه في زمسن حسستنيان الخذت بيزنطة في انتاج الحرير بكميات كبيرة

ووجد في الامبراطورية العديد من المدن ، وكانت المدن مسراكز

للصناعة والتجارة ، وقدر بعضهم عدد سكان القسطنطينية في هدده الفترة بمليون كما كان هناك من المدن ماكان تعداد سكانه نصف مليون ، وقد تم الانتاج الصناعي من قبل مجموعات منظمة حسب نظام الأصناف ، او من قبل جماعات تعاونية متضامنة ، وكانت التعاونيات مع الأصناف كلها تسير من قبل الدولة وباشرافها المباشر ، وكان لكل صنف حق احتكار نوع من البضائع ، وكانت الدولة تشرف على شراء المواد الخام وتأهينها ثم تقوم ببيع المنتجات بعدما يكون تم صنعها حسب مدواصفات محددة وتبع طدرائق معينة ، وكانت الدولة تتدخل في تحديد الأجدور والأرباح ، وفي الحقيقة كان كل شهون الامبراطورية يقع تحت المراقبة المباشرة للدولة والتي كانت تتدخل في كل شعبة من شعب الحياة ، وكان مسن نتائج ذلك قيام عمل صناعي واقتصادي منتظم مخطط له وكانت غالبية المنتجات بضائع كمالية غالية الثمن تصلح للتصدير، مثل المنسوجات الحريرية والصحوفية الممتحازة وأنواع الزرابسي والمجوهرات والأدوات العاجية وغيرها المحسلاة والمزينة ، وروعيت المنتجات المرتبطة بسالامور الدينية وأعطيت مسن العناية الشئ الكبير مثل الايقونات المختلفة الأشكال وسوى ذلك مما تـم تقليده في بلدان كثيرة ، والى جانب هذه المنتجات اهتمت الصناعة بأنواع الاسلحة والعتاد الحربي ، وقد احتكرت الدولة لنفسسها المنتجات هسده وتصرفت بها حسب سياسة خاصة .

وكما وقعت الصناعة تحت اشراف الدولة كذلك كان حال التجارة حتى يمكن القول بان تجارة الحبوب والحرير لم يكن يحق للافسراد العمل بها بل كان ذلك محصورا بالدولة فقط ، ولاشك ان هذا الحال كان له مؤثراته على المغامرات التجارية والتلاعب بالاسعار ، وفي الوقت الذي كانت فيه الدولة تشرف على التجارة والصناعة يلاحظ ان ذلك كان داخليا فقط اي ان اعمال التصدير والاستيراد كانت في يد تجار اجانب ، فالدولة كانت تتعامل اثناء عمليات التجارة الخارجية مع تجار اجانب وليس مصع حصكومات ، وكانت القسطنطينية اوسع سوق تجاري في العالم ، إليها حملت بضائع

الشرق والفرب ومنها حملت المستوردات والمنتجسات ، وكان هناك احياء خاصة بالتجار الأجانب الذين تمتعوا بالحماية وبحقوق خاصة وامتيازات ، وقد تولت سفن دويلات ايطاليا مثل أما لفي والبندقية ورافينا نقل معظم البضسائع ، وقدد حمسل التجسار الذين جاءوا الى القسطنطينية من اقصى الأرضر، معهم في طريق عودتهم منتجات هذه المدينة وذلك بعدما باعوا بضائعهم ، وتمت عمليات البيع والشراء لاعن طريق المقايضة بل بالعملة البيزنطية التسي كانت وحدتها الاساسية من الذهب ، وكانت النقود البيزنطية مقبولة في كافة انحاء العالم نظرا لعناية الدولة بعيار الذهب وعدم التلاعب به ثم لاحتكارها عمليات ضرب النقسود الأمسر الذي لم يكن سسائدا في اوربة وغيرها من البلدان والدول ، وبسبب طبيعة الوضع التجاري للامبراطورية لم يوجد في المجتمع البيزنطي بيوتا تجارية تسرية كمسا كان هو الحال في الدولة العباسية ، ولذلك لايمكن الحديث عن اثـر الطبقات الارستقراطية التجارية في صنع التاريخ البيزنطي لعدم وجود هذا النوع ، هذا وقد شكلت أصناف الحرفيين طبقة وسطى في المجتمع البيزنطي وكانت الطبقات العليا مكونة من رجسال السسلطة وملاك الأرض ، وقد ارتبطت السلطة بالجيش ، ومن الملاحسظ ان بيزنطة اولت الجيش عناية فانقة من كافسة الجسوانب مسن تسسليح وتدريب وامتيازات ورواتب ، وقد تطورت العلوم العسكرية في بيزنطة بشكل سريع ، وظهر في التاريخ البيزنطي عدد من العباقرة العسكريين الذين برعوا في الميادين النظرية والعملية ، وكان قسوام الجيش البيزنطى يتكون من سلاح الفسرسان الثقسال الذين كانوا وخيولهم مدرعين وكانوا يعتمدون على قوة الخرق لرماحهم القبوية والناتجة عن اندفاع خيولهم ، وبالاضافة للفرسان وجد الرجسالة الذين تسلحوا بالنبال والرماح والحراب والسيوف ، وعملت الأسلحة كلها متعاونة في المعسركة حسسب نظسام تعبسئة له نظرياته ، وكان سلاح الفسرسان يعتمسد في عناصره البشرية على المواطنين الأحرار من بيزنطة وكان لكل فسارس خسدمه الذين كانوا يعتنون بالخيول ويطبخون الطعنام ويغسلون الثياب ، وفي المعسركة كان الخدم يتولون حراسة اسيادهم ، وقد منح كل فارس اقسطاعية من الأرض خاصة تقوم بأوده وتسؤمن له مساكان يحتساج اليه مسن نفقات ، وكان سلاح المشساة يتسكون مسسن نوعين ونلك حسسب التسليح ، فقد كان هناك المشاة الثقال والمشساة الخفساف ، وكان سلاح القسم الأخير القوس والنشاب في حين كانت اسلحة القسسم الأول السيف والفاس والحراب ، وكان على راس كل واحسد منهسم خوذة ويرتدي درعا او سابغة ويحمل في يده درقة او ترسما معدنيا .

وقد قسمت الامبراطورية الى عدة مقاطعات عرفت بساسم البنود حكم كل منها ضابط كبير حصر في يديه السلطات المدنية والعسكرية وكان تحت تصرف حاكم كل بند من البنود مسابين ثمسانية الاف الى عشرة ألاف وكما سلفت الاشارة نبع عدد مسن الأبساطرة في العلوم العسكرية ، ومن هؤلاء الامبراطور موريس ( ٥٨٢ \_ ٦٠٢ ) فقد الف رسالة في العلوم الستراتيجية ، واهم منه الامبراطور ليو ( ٨٨٦ \_ ٩٨٢ م) فقد كتب رسالة في العلوم العسكرية شرح فيها كيف ينبغى أن يكون نظام الجيش البيزنطي وتسليحه كما شرح خطط القتال التي ينبغي لهذا الجيش تنفيذها والأخذ بها اثناء قتال كل شعب من الشّعوب ، وعلى سبيل المثال نجده يتحدث عن القتال مع العرب ويبين كيفية التعامل مع الجيوش المسلمة التي كانت تقوم بأعمال الشسواتي والصسوائف داخسل الأراضي البيزنطية في اسسية الصغرى ، فبعد ماكان قائد البند يصله الانذار بعبور جيش عربي للحدود ، وذلك بواسطة نقاط المراقبة التي كانت تسرسل اخبسارها بــواسطة المرايا أو النار والدخـان أو الطيور وغير ذلك مــن السبل ، كان عليه ان يرسل في الحال قوة صغيرة تمنع الغراة من السلب وفي الوقت نفسه يستنفر فرسانه ويقودهم ، ويرسل مشساته لتنتشر في المعرات الجبلية الصعبة كيما تحسول بين المسلمين وبين التراجع ، ويقوم هو بفرسانه باجبار الغزاة على التسراجع بشكل غير منتظم دون خوض معركة مسواجهة ، وكان يقسوم بسالاشتباك ويلتحم بالجيش الغازي سياعة تتميكن مشياته مين التطويق ، وبواسطة هذه القواعد القتالية تمكنت قوات بيزنطة من تحطيم العديد من الجيوش العربية الكبيرة ، وكان ضباط الجيش البيزنطي جنودا محترفين بكل ماتعنيه الكلمة ، وعلى عكسهم كان بارونات الغرب الأوربي حيث كانوا هواة قتال شجعانا بلا نظام ولاقواعد للقتال ، يندفعون دون حساب للنتائج ، وكان الضابط البيزنطي لايتورط في القتال مالم يكن ضامنا للنصر ، وذلك ان بيزنطة كانت ذات موارد محدودة لايمكنها المغامرة لأن ذلك كان يتعلق بمصير وجودها .

وقد اشار كل من موريس وليو الى اهمية الاتصالات السياسية للحيلولة دون العمل العسكري غير مضمون النتسائج ، لكن كان على الضابط القائد لاحدى الحاميات او سواه من ذوي الشسأن عندمسا يتوصل الى قناعات فيها انه لاجدوى من المفاوضات كان عليه تضييع الوقت وتضليل العدو ، ومن جهة اخرى اعداد الجيش لانزال ضربة مفاجئة وبلا مقدمات ، وكان من المفيد قبسل الشروع في الالتحام كتابة رسائل من والى داخل جيش العدو وجعل هذه الرسائل تحمل اسماء كبار ضباط الخصوم ، وجعل بعض الرسائل يقع في قبضة قائد جيش العدو ، فليس اسهل من تحقيق النصر على يقع في قبضة قائد جيش العدو ، فليس اسهل من تحقيق النصر على الضابط البيزنطي ان يتصرف ببراعة وخداع ، ولاشك ان هذا كان وراء وسم البيزنطيين باللا اخلاقية في الحرب والسياسة ، وبالجبن والغدر وذلك من قبل خصومهم في أوربة الغربية والعرب سواء .

ولقد كانت الحكومة في الامبراطورية عبارة عن جهاز معقد متسع لكنه قادر على تأدية مهامه ، انما بنفقات عالية للغاية ، وغالبا ماكان هذا الجهاز يصاب بالفساد والتعفان ، وذلك في عهود كل الأباطرة الضعفاء ، ولهذا نجد ان كل واحد من الاباطرة العظماء يعمل عند تسملمه السملطة على اعادة تشكيل الادارة وتنظيمها ، ومعروف انه قام على راس الادارة والحكم امبراطور واحيانا اكثر من امبراطور وكان اختيار الامبراطور في هذه الفترة بنبغي ان يتم بشكل انتخابي ، ويصبح انسان ما امبراطورا عندما

يختاره مجلس الشيوخ او الشيعب او الجيش كل على انفراد او الجتماع ، لكن منذ جستنيان اخذ بمبدا التوريث وقبل ، وقامت اسر وراثية حاكمة ، لذلك نجد منذ القرن الثامن انه عندما كان يرث العرش الامبراطوري رجل ضعيف فيثور عليه قائد الجيش او سواه يتحكم به ولايعزله بل يبقيه حاملا للقبة الامبراطوري ، وفي القرن الحادي عشر وجدت قاعدة مقبولة انه يحق العرش فقسط لمن تم انجابه في الحجرة الارجوانية من القصر الامبراطوري ، على ان النظام الذي ساد قبل القرن الحسادي عشر كان له محساسنه ومضاره ، وكان بالامكان ازاحة الامبراطور الفساسد بواسطة الثورة ، لكن غالبا ماكان ذلك يكلف الدولة نفقات وجهود كبيرة للغاية او يمزقها ويسبب الحروب الأهلية ، وبالتالي سيطرة رجال ليسوا من ذوي الصلاح على السلطة .

وكان الامبراطور البيزنطي انسانا مقدسا تم تعيينه من قبل الرب ليتحكم برقاب البشر، وكان يتوج ويعمد باحتفالات بهية للفاية ويصير كل شئ ارتبط به مقدسا ، فعندما تبنى هرقل لقب بازليوس اعلن عن نفسة أنه أنسان له صفات علوية ربانية ، أو بالأحرى هــو نصف انسان ونصف اله ، لذلك كان على رعاياه السجود له كمسا فعل اجدادهم تجاه الامباراطور الرومساني الوثني ، وعاش الاميراطور في بلاط كله أبهة ، فقد قطن في قصر رائع تألف من عدة ابنية على شاطى البسفور احيطت بالحدائق الغناء ، وكذلك حياته كلها مراسم وطقوس أوكان اينما تحرك احيط بطائفة من الموظفين والخدم والحرس ، وكانت حياة البذخ داخل القصر ذات نفقات عالية ، كان على الرعية الفقراء تحملها ، ولقد استدعى تسركيب الامبراطورية البيزنطية ومواريثها أن يكون على رأسها أنسان ليس له نظير بين البشر ، وهذا ماحرص عليه البلاط ، ويذكر انه عندما كانت جحافل المغول تجتاح اسبية ، استقبلت سفارة مغولية في القسطنطينية فعاد افرادها ليخبروا زعامتهم انهم عادوا من دولة لايمكن قهرها لقوتها وثرائها المرعب ، لذلك يحسن تجنب قتالها .

لصدلاحياته حدود اوضوابط حتى انه يشرف على الكنيسة ويسيرها ويوافق على تعيين البسطريرق او يعينه ، وكان يدعو المجلس الكنسي للاجتماع برئاسته ، ويصدر القرارات ممهورة بامضائه ، لكن سلطة الامبراطور على الكنيسة لم تسكن قسط مطلقة ، وتميز سسكان الامبراطورية بتدينهم واهتمامهم الزائد بالمشاكل الدينية ، وكان الامبراطور يتجنب المواجهة في الخصومة مع البطريرق خاصة في المسائل التي تثير الجماهير

ولقد حسكمت الامبسراطورية البيزنطية خسسلال الحقبسة الثانية ٦١٦ - ١٠٥٧ م من قبل اسرتين وقد تـم تـاسيس الأسرة الأولى من قبل ليو الأيسموري وبقيت هدده الأسرة في السلطة من ٦١٦ وحتى ٧٨٨م ، واسست الثانية من قبل باسيل الأول ودعيت بساسم الأسرة المقسدونية وحسسكمت هسسنه الأسرة من ٨٦٧ وحتى ١٠٥٧ خلال هذه الحقبة كانت الشعوب البلغاية قد اندمجت بالقبائل السلافية وكونت في شمال الامبر اطورية دولة قوية كانت دوما معادية للامبراطورية الى ابعد الحدود ، ومدع استمرار العداوة بين دولة البلغار والامبراطورية قام حكام البلغار فتبنوا لقب قدصر ، وهو اللقب الذي سيرثه ملوك روسيا فيما بعد ، وهمم حين فعلوا ذلك ارادوا أن يظهروا بمظهر الند للامبراطور البيزنطي وليس التابع ، وقد تم تحويل البلغار الى المسيحية لكن هذا لم يترك أي أثر على سياستهم المعادية لبيزنطة ، وكان لهدده السياسة نتائج مهيلة ، فقد سفكت كميات كبيرة من الدماء بين الطرفين في معارك كثيرة ، وتمكن البلغار في اكثر من مناسبة من هسزيمة جيوش الاميراطورية وحصار القسطنطينية ذاتها ، لكن عدم وجود اسطول لديهم حال دون تمكنهم مسن فتحهسنا وبسنالتالي القضسناء على الامير اطورية ، ولقد تعرضت حدود دولة البلغار لضعفط عسكرى جاء من قبل شعوب روسيا ، وكان أشد هذه الشعوب شكيمة البشناق ، وتحالف البشناق مع الامبراطورية ضد البلغار ، واخيرا نجد الامبراطور باسيل الثاني الذي عرف بلقب جزار البلغار يتمكن في حملات استمرت من ٩٩٦ م وحتى ١٠١٨ م من قهر البلغسار ودمج دولتهم في امبراطوريته .

وكان العرب اعدى اعداء الدولة البيزنطية واقواهم ، ولن نتحدث عن العلاقات البيزنطية العربية ، بل سنكتفي بالاشارة الى بعض الأمور اشارة عابرة ، أما فيما يتعلق بمزيد من التفاصيل فيمكن مراجعة ذلك في كتابي تاريخ العرب والاسلام .

لقد هدد العسرب ايام الدولة الامسوية الامبسراطورية وحساصروا عاصمتها أكثر من مرة ، وملكوا اسطولا قويا حاز النصر تلو الأخر من الاسطول البيزنطسي ، وعرف العسسرب نظسام الصسوائف والشواتي ، وكان بنو امية يشعرون بخسطر بيزنطسة لان عاصسمة دولتهم كانت في دمشق ، لكن بعد سسقوط الدولة الامسوية واتخساذ العراق مركزا للخلافة ،شغلت هذه الدولة نفسها في مشساكل اراضي الخلافة الشرقية في خراسان ، وكان ما أولته من أهتمام للعسلاقات مع بيزنطة قليلا نسبيا ، لقد اعتمد العبساسيون على مبددا الدفساع العسكري على عكس سسياسة بني أمية الهجسومية ، لذلك قسام العباسيون بتحصين مراكز الحدود مع بيزنطسة فسأقاموا مسا عرف العباسيون بتحصين مراكز الحدود مع بيزنطسة فسأقاموا مسا عرف بنظام العواصم ، وكان أهتمام الدولة العباسية بالأسطول أقل مسن بنظام الدولة الأموية به وفي عهد الخلفاء الأوائل مسن بني العباس قام عدد منهم مثل الرشيد ثم ولديه مسن بعدده المامون والمعتصسم بنشاط عسكري كبير ضد بيزنطة جعلهسا تشستري السسلم بمبالغ كبيرة

وعلى الرغم من أن جبهة البلغار مع جبهة الاسلام استولت على وقت أباطرة بيزنطة واستهلكت جل اهتماماتهم ، إلا أن هؤلاء الاباطرة أدركوا ، أنهم لا يمكنهم أهمال العلاقات مع أوربة الغربية ، ولهذا نجد الأمبراطور الايسوري الذي عد نفسه أمبراطور رومانيا يدخل في حوزته البندقية مع أجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية وسردينية ، وزيادة على ذلك نجد البطريرق البيزنطي على الرغم من استقلاله في منصبه الكنسي نجده مع الامبراطور يعترف نظريا بأن

البابا هو راس كل الكنائس ، وحيث ان البابا كان متورطا بمشاكل اوربة الغربية ، وبسبب ان الامبراطور البيزنطي كان يرى نفسه امبراطورا رومانيا ، لذلك نجد كثيرا من الأباطرة يتأثرون فيما كان يجري في دول اوربة الغربية ويتفاعلون معه .

على أن أول مواجهة حقيقية وقعت بين بيزنطة وأوربـة الغسربية كانت في سنة ٨٠٠ م عندما قام شارلان ( ٧٦٨ \_ ٨١٤ ) ملك الفرنجة باتخاذ لقب امبراطور ، واعلن عن اعادة قيام للامبراطورية الرومانية ، إنما رومانية مسيحية مقدسة ، وكانت بيزنطة تحكم أنئذ من قبل الامبراطورة ايرين والدة الامبراطور قسطنطين السادس ، وقامت ايرين بعزل ابنها وسملت عيناه واعلنت نفسها امبراطورة حاكمة اصلية لبيزنظة وليس بالوصاية على ابنها كما الحال من قبل وكان شارلمان حين اعلن نفسه امبراطور يدعى خلو العرش الامبراطوري من رجل يشغله ، وفي البداية رفضت آيرين الاعتراف بالخطوة آلتي اقدم عليها شارلمان وجسرت مبساحثات بين الطرفين، وفي سنة ٨٠٣ م توصل الطرفان الى اتفاق يتم به حل المشكلة وتوحيد الامبسراطورية الشرقية العتيدة مسع الامبسراطورية الغربية الفتية ونلك بزواج ايرين من شارلمان ، لكن حدوث انقسلاب داخلي ضد ايرين حال دون تنفيذ نلك ، وبعد هذا الحدث اصبحت أحداث الغرب الاوربى ذات أثار فعالة على بيزنطة لذلك يحسن بنا التوقف هنا في حديثنا عن بيزنطة لنعود فنتحدث باحثين في حسوادث تاريخ أوربة الغربية والمقدمات التي أبت الى قيام شسارلمان واعلان امبراطوريته ثم نعود الى عرض هذه القضايا بشيء من الإسهاب و التفصيل.

إنما قبل أن نختم هذا يحسن بنا القيام بعرض للسياسة الدينية والمشالكل العقائدية التي عاشيتها الامبراطورية في هياتين الفترتين ، أي منذ أيام جستنيان وحتى بداية القرن التاسع ، لقد ابتغت سياسة حستنيان الدينية السيطرة على الكنيسة مثل السيطرة على الادارة العسكرية والمدنية للنولة ، فلقد أراد جستنيان أن يكون على الادارة العسكرية والمدنية للنولة ، فلقد أراد جستنيان أن يكون

امبراطورا يجمع في يديه بين صولجان الملك وعصما راعى الكنيسمة وأن يضع على رأسبه تاج الملك إلى جانب تساج الشسوك الموروث عن المسيح ، وقد اتجهت جهوده نحو توحيد العالم المسيحي وكنائسه تحت سيطرته ، وجعله يتبع كنيسة واحدة هو سيدها الفعلى ، وقد جهد أولا في سبيل القضاء على بقايا الوثنية وجميع أنواع الهرطقات قضاء تاما ، لذلك تمسك بما أصدره استبلاقه مسن مسراسيم دينية ، وتسابع عملية اغلاق المدارس الفلسفية في أثينا وسلواها واقصى عن مهنة التــــدريس جميم المتنورين بـــالفلسفة الهلذسية ، واراد أن يمارسها كل أنسان بعيد عن الشسيهات التحررية والفكرية كمسا اقصى اليهسود عن جميع الوظسائف الرسمية ، وفي عصر جستنيان واجهت الكنيسة انقسامات جديدة كان مصدرها سورية السريانية ، ففي منطقة الرها شمالي شرقيي سورية حدثت مشادات دينية وطرحت بعض القضسايا والتفسيرات الجديدة حول طبيعة شخصية المسيح ، وتمثل هذا بحركتين عرفتا بحركة النساطرة وحركة اليعاقية ، فقد قال النسساطرة إنه إذا كان المسيح قد ولد ولادة بشرية فأمه السيدة العذراء هسى انسسان عادي ليس لها أية صفات علوية ، وخالفهم اليعاقبة في ذلك فقاموا بمنح العذراء الصفات الالهية العلوية ، واينت الدولة اليعاقبة الذين عرفت حركتهم باسم المونوفيزتية ، ونكلت بالنساطرة وطاربتهم ، ممسا دفسع بعض هؤلاء الى تسبرك سيسورية والهجسيرة الى الأراضي الساسانية ، ومن هناك نشط النساطرة فاوصلوا المسيحية إلى الشرق الأقصى كما شغلوا دورا بارزا في نقل الثقافة السريانية الي بلاد فارس وتابعوا هذا الدور فيما بعد ، بعد قيام الاسلام وقيام حسركة الترجمة الى العربية في العصرين الأموى ثم العباسي.

وحاول اليعاقبة أن يقدموا تعليلا للعلاقة بين الطبيعتين اللاهُوتية والناسوتية في شخصية المسيح ، وقد رفضت البابوية هدذا التعليل ، وحينما قام الخلاف أيام جستنيان حول هذه المسالة تأرجح الامبراطور بين الكاثوليكية والمونوفيزتية ، ويعدما بخلت

قواته روما اتخذ موقفا محددا من هذه المسمالة ، ألا وهمو مموقف زوجته ثيودورا ، التي دانت بمذهب اليعاقبة ، وحينما رفض البابا فجليوس هدذا الراي اعتقله جنود الامبراطور وسماقوه الى القسطنطينية حيث عقد في سنة ٥٥٣ مجمع كنسى مسكوني جديد برئاسة الامبراطور اقر فكرة اليعاقبة لكن هــذا لم يؤد الى تــلاحم الكنيستين الشرقية والغربية بل زاد من حدة الانقسام بينهما ، فبعد وفاة جستنيان بفترة وجيزة دخل اللومبارديون ايطاليا فأنهوا السيطرة البيزنطية على روما ، ولا بد من الاشارة هذا إلى أن من دوافع تأسد افكار اليعاقبة كونهم أصحاب القصوة في سصورية ومصر ، وكان الامبــراطور مضــطرا الى اخـــــذ ذلك بعين الاعتبار ، لكن تطور الأحداث فيما بعد ، خاصة بعد قيام الاسسلام وفتح المسلمين لكل من سورية ومصر جعل الامبراطورية تفكر في إيجاد سياسة جديدة تتقرب فيها من البابوية ، ولهسذا نجسد الامبراطور قسطنطين الرابع يحساول استرضاء البابا اجساثون ( ۱۷۸ ـ ۱۸۱ م ) فتم عقد مجمع مسكوني جديد سنة ۱۸۱ م في القسطنطينية قرر اعدام المونوفيزتية ، وطبعا عاشست هدنه العقيدة واستمرت موجودة وهي عقيدة الكنيسة المصرية في أيامنا هذه .

وبعد هذا المجمع عانت المسيحية من مشاكل جديدة وتعلقت هدنه المرة بمسائل مختلفة عما مضى ، لقد تعلقت بعبادة الصدور أوكما تعرف عادة بمشكلة عبادة الايقونات ، ذلك ان المسيحيين اخدوا في تصوير بعض مراحل حياة السيد المسيح وذلك ربما منذ القرن الرابع وزينت الكنائس بهذه الصور مع تماثيل كثيرة ، واخذ بعضهم يقدس هذه الصور لا بل يعبدها وراى بعض المتنورين في ذلك نوعا من انواع الشرك الوثني ، وانقسم الناس بين مؤيد لتقديس الصور واخر رافض ، وارتبط ذلك بالسوية الثقافية مع التراث الفكري لكل مجتمع من المجتمعات المسيحية فحيث وجد التراث الهلنستي في الامبدراطورية البيزنطية فقصد كان تيار المعساداة للايقسونات المورية البيزنطية فقصد كان تيار المعساداة للايقسونات المورية البيزنطية فقصد كان تيار المعساداة للايقسونات المورية البيزنطية فقسد كان تيار المعساداة للايقسونات قويا ، وعكس هذا كان الحال في اوربة الغربية المتدنية ثقافيا .

وبدات حرب الايقونات خارج العالم المسيحي سياسيا، لقد بدأت في ديار الاسلام، فقد أصدر الخليفة يزيد بن عبد الملك سنة ٧٢٣ م أمرا بتحريم عبادة الايقونات ، ذلك أن الاسلام حرم الشرك وعبادة الاوثان ، ومن ديار الاسلام انتقلت الفكرة الى بيزنطة وسواها من ديار المسيحية ، وتمسك الامبراطور ليو بفكرة تحريم عبادة الصور وعارضته البابوية فكان هذا سهمتا جديدا طرح في معترك الخلاف بين الشرق والغرب .

ففي سنة ٧٢٦ م اصدر الامبراطور ليو قدرارا بتحديم عبدة الصور وامر بازالة جميع التماثيل والصور من الكنائس، وربت البابوية عليه بحرمانه من المسيحية وطرده من الكنيسة، فقدام بمصادرة املاك البابوية في كافحة المقاطعات التابعة له في جنوب ايطاليا وصقلية وفصل الكراسي الاسقفية في هذه المناطق عن البابوية ولقد ساعدت هذه الصراعات البابوية وزانت من تحبكمها بسايطاليا وشجعتها على التعاون مع الدول البدربرية وكانت المقدمات الأولى لقيام امبراطورية شارلمان.

ستهزم مع الأيام حركة معارضة عبادة الصور ، وسيترافق انتصار عبادة الصور مع تقديس بقايا القديسين والاعتقاد بصدور المعجزات عن هذه البقايا وعن بعض الأيقونات ، واخذ الناس يرتحلون من مسكان الى اخسر لزيارة الايقسونات والبقايا المقدسة ، وتطور هذا مع تطور الحياة التجارية وحركات النقل إلى ابداع ما سيعزف باسم عقيدة الحج في المسيحية مما سيكن له أوسع الأثار في رواج الحركة الصليبية .

#### الفصل الثاذي

## الفرنجة ودولهم

### الدولة الميروفنجية:

يعد بعض المؤرخين أن أهم حدث كان قد نجم عن تساريخ هجسرة الشعوب الجرمانية وغزواتها لأراضي روما هو قيام دولة الفسرنجة ، ذلك انها الدولة الوحيدة التي كتب لها البقاء والاستمرار ضممن اراضي روما ، ولم تلق مصير دول الوندال والقسوط الشرقيين تسم الفربيين الذين قضى على ممالكهم البيزنطيون تدم المسلمون وممسا يذكر أن قبائل الفرنجة كونت بين أنفسها في القرن الثالث نوعا من التحالف البدائي،لكن مظاهر قوة هذا الحلف أخنت تظهر في القــرن الخامس وكان أهم كتل هذا التحالف كتلتان عرفتا بساسم الفسرنجة البحريون والفرنجة البريون ، وفي القرن الرابع كان قد تم استقرار هاتين الكتلتين داخل الأراضي الرومانية ، ولم تكن القبائل الفرنجية انذذ تكون مجموعة قومية أو قبائل أمة وأحدة لقد كانت هذه القبائل مجموعة كتل متفرقة متباينة في كثير من الجوانب ، والأمم الجرمانية وجدت بعد قيام دولها وليس قبل ذلك ونسمع عن قبائل الفرنجة لأول مرة حينمـــا حــاربهم الأمبــاراطور الرومــاني جوليان ( ٣٦١ ـ ٣٦١ م ) وذراهم بعد ذلك يقاتلون ضد مصالح الأمبراطورية أو لحسابها ، ونجدهم فيما بعد يتعاونون مـم جيوش الأمبراطورية والقوط للتصدي للهون وحماية غاليا من اتلا وقسواته وعقب هذا الحادث استقرت هذه القبسائل في أراضي غاليا فصسارت كلها قبائل بربرية بشكل فعلى .

وكان لكل قبيلة زعيمها الخاص بلقب من أصل رومناني يعنى ملك ، ومن بين العديد من الزعماء كان واحد عرف باسم جليدريك ، وكانت منطقة نفوذه هي منطقة الحدود الحالية بين بلجيكا وفرنسا ، وحين وفيساته سيسنة ٤٨١ م خلفسسه في منصسبه ابنه كلوفيس ( ٤٨١ \_ ٥١١ م ) الذي يعدد المؤسس الحقيقسى لدولة الفرنجة التى عرفت باسم الدولة الميروفنجية ويحسن قبل الحديث عن دولة كلوفيس وتسوسعها أن نذكر أن الفتسرة الواقعسسسة مابين ( ٥٠٠ \_ ٩٠٠ م ) في تاريخ أوربة الغربية تعد فترة تحـول من الحضارة الرومانية ومما يمكن دعوته بالحضارة الجرمانية إلى حضارة العصور الوسطى ، ففي خلال هذه الفترة استقرت الشعوب الجرمانية وطورت مؤسساتها ، وصارت عاداتها السالفة عبارة عن قواعد قانونية ، وبدلا من حال كانت فيه التقنية الزراعية بدائية جدا لشعوب نصف بدوية نصف مستقرة طورت الشعوب الجرمانية زراعتها لأن اقتصاد مؤسساتها وحكوماتها اعتمد كما سبق وذكرنا على الأرض ومنتجاتها الزراعية ، وخلال هذه الفترة اختفت الوثنية مع العقيدة الأربوسية من بين صفوف الشعوب الجرمانية وصسارت الشعوب جميعا كاثوليكية أو بالأحرى رومانية كاثوليكية .

وكان الشكل الأساسي للحكم في هذه الفترة مسادعاه المؤرخون باسم الحكومات الجرمانية ، وعلى الرغم من أن الممالك ونظمها في معظم بلدان أوربة عاشت قصيرا إلا أنه كتب لها الاستمرار في انكلترا وبلدان اسكندنافيا وغاليا ، ونجد في النظام الجرمانية أنه كانت أهم وظيفة للزعيم أو الملك الجرماني قيادة شعبه في الحرب ، وكان من حق الملك دعوة كل فرد قادر على حمل السلاح للانخراط تحت رايته ، وكان الملك الجرماني يتم اختياره لكن غالبا مايتم الاختيار من بين أفراد اسرة زعامة ملكية واحدة ، ولقد اعتقدت الشعوب الجرمانية وقبائل الانكلوسكون أن ملوكها قد انحدروا من صلب أحد الآلهة الجرمان ولذلك عدت الأسرة المالكة الجرمانية أن صلب أحد الآلهة الجرمان ولذلك عدت الأسرة المالكة الجرمانية أن حقها في الحكم محصور لها دون سواها وعد الملوك الجرمان أن واجباتهم هي القيادة في الحسرب والاشراف على رعاية بعض

الاحتفالات والتقاليد وفيما عدا ذلك كان الملك يصرف وقته في تجميع الذهب والفضة والمجوهرات ومعاشرة النساء الجميلات بدون قيود زواجية أو عددية ،ومعاقرة الخمر وأكل اللحوم بشكل عظيم ومقادير هائلة

وصحيح أن دراسة الممالك الجرمانية ونظمها أمر له شانه ، إلا أننا سنقتصر هنا على دراسة مملكة الفرنجة ثم ممالك انجلترا لأنها قد كتب لها الاستمرار والبقاء القعال .

وبعدما غدا كلوفيس زعيم الفرنجة البحريين ، أخذ بالتوسع في غاليا فاستطاع في سنة ٤٨٦ م الاستيلاء على منطقة سواسون لكنه برغم توسعه وتاسيسه لملكة مستقلة فعلية ظل يعد نفسه مسوظفا في خدمة الأمبراطور وينوب عنه ف حكمه لمنطقته ، ونلاحه أن جميع الذين حكموا الدولة الفرنجية بعد كلوفيس كانوا جميعا يطبعون رأس الأمبراطور الروماني على نقودهم وبقيت في أيام كلوفيس ا الادارة تسير حسب النظم الرومانية السالفة لذلك يمكن عد كلوفيس من بعض الوجوه مجرد خليفة للحاكم الرومساني لغساليا ، ورغم أن الماضى الروماني لم يتم قسطعه بقيام مملكة الفسرنجة ، إلا أن هسذه المملكة تأثرت قليلا بالفكر السسياسي الرومساني ، وكمسا سسلفت الاشارةفقد اعتقد ملوك الأسرة الميروفنجية أنفسهم بالانحدار من أحد الأرباب : ولقد كانوا يطلقون شعورهم ويجعلونهسا تتدلى على اكتافهم كإشارة إلى نسبهم الرباني ، ولم يكن الملك وراثيا من أب إلى ابن بل كان وراثيا ضمن العائلة المقدسة ، وبعد وفساة الملك كان يتم انتخاب ملك جديد ، ومن ثم يتم تتويجه ، وكانت أهم عملية في احتفالات التتويج حمل الملك المنتخب على ترسمة المقاتلين كدليل على الاعتراف بالانتخاب ، وكانت المملكة تعالج قضاياها كممتلكات خاصة بالعائلة المالكة .

وتميزت حركة الفرنجة في ظل كلوفيس بالتوسع الاقليميي والحربي والسياسي، لذلك يرى بعضهم في كلوفيس فاتحا عسكريا ومؤسسا لملكة وليس قائدا لشعب مهاجر وتخل كلوفيس في صراع

ضد بقية الشعوب الجرمانية في إيطاليا وسراها وعلى حساب ممتلكاتها توسع ، ولعل من حسن حظ الفرنجة أن مواطنهم الجديدة في غالبا ظلت على صلة وثيقة بمواطنها لما قبل الهجرة ، لذلك تلقيى الفرنجة روافد دموية دائمة فأمكن لهم الاستقرار والبقاء الامر الذي لم يحدث لبقية الشعوب الجرمانية . وكان كلوفيس سياسيا بارعا ، وقد قام عام ٤٩٦ بالاقدام على اعتناق المسيحية ، لكن ليس حسب المذهب الأريوسي مذهب بقية الشعوب الجرمانية إنما حسب العقيدة الكاثوليكية الرومانية ، وبذلك تميز ملوك الفرنجة عن غيرهـم مسن ملوك الشعوب الجرمانية ، فكانوا ابسرياء مسن كل هسرطقة ،إلا ان اعتناقهم للكاثوليكية قد تم بهداية ربانية نظرا لتميزهم عن سواهم ، وأوجد هذا في نفوسهم شعورا داخليا بالتفوق وبان لهم رسالة سماوية لأن ملوكهم من أصل سماوى ، وحين فعل ملوك الفرنجة هذا فتبنوا مثل هذا الرأى شابهوا بقية ورثة الأمبراطورية:الأباطرة البيزنطيين وخلفاء الدولة الاسلامية الذين أمنوا بتأييد السماء لهم ، بعدما قامت باختيارهم ، ولاشك أن هذه المشاعر كانت واحدا من اهم المحسركات على قيام حسركة التسوسم الفسرنجي ، ووراء دور الفرنجة الكبير في صنع تاريخ اوربة في العصور الوسطى في اوربة الغربية .

إن اعتناق كلوفيس للمذهب الكاثوليكي قد جعله يظهر بمنظهر المدافع عن المسيحية الشرعية ليس في مملكت بيل في جميع اوربة الغربية ثم العالم المسيحي ، وعنى هذا قيام نوع من التحالف بين الفرنجة والرومان والتألف بين البابوية وملوك الفرنجة ، وهذا التألف التحالفي كان له اثار بعيدة حيث حنظيت شعوب اوربا الكاثوليكية بود ملوك الفرنجة ورغبت في الدخول في طاعتهم ، وكان لهذا أثاره على علاقات مملكة الفرنجة منع غيرهنا من المسالك لهذا أثاره على علاقات والصراع وكانت الحروب غالبا لمسلحة الجرمانية حيث ولد العداء والصراع وكانت الحروب غالبا لمسلحة الفرنجة على حساب الألمان والقوط الشرقيين والغربيين.

وعندما توفي كلوفيس سنة ٥١١ م قسمت مملكت، بين اولاده

الأربعة وهكذا ظلت دائما مقسمة ، لكن وجود فكرة للملك أنه حسق محصور ضمن الأسرة المالكة كلها خفف من مضار التقسيم هذه وساعد على استمرار أعمال التوسع الفرنجي ولم يمنح الدولة والأقسام حدودا دائمة معتسرف بها ، وكانت أهم دول المملكة الميروفنجية هي : دولة أوسترازيا وقامت ممتلكاتها على طرفي نهسر الراين ، وعرفت الأراضي الواقعة في شمال غاليا بساسم دولة نوستريا ، في حين عرفت الدولة المهمة الشالثة باسم بسرغنديا وأوكتين ، ولقد كانت المؤثرات الجرمانية أقوى في الدولتين الأوليتين بينما كان هذا المؤثر ضعيفا في الدولة الثالثة حيث نتيجة لهذا ظلت لاتينية الموارث والمؤثرات

ومع اعتناق ملوك الفرنجة للمسيحية الكاثوليكية وقيام علاقسات جيدة بينهم وبين المؤسسات الدينية ، فسان هؤلاء الملوك كانوا غير متدينين وجل ماكان رجال الكنيسة يطمعون منهم هو تطبيق بسسيط لبعض القواعد والاحكام الدينية .

وعلى سبيل المثال نجد أن الزواج الشرعي أو شرعية الزواج امر لم يكن له أي وجبود أو معنى لدى ملوك الفسرنجة ، فسسكان الملك الميروفنجي ورجال بلاطة كل منهم يعاشر ماشاء من النساء ولايهتم بشرعية العلاقات ومسائل شرعية ولادة الأولاد ، ولهذا نجد كل ماكانت الكنيسة تطمع به أن يعترف الملك بواحدة من النسوة زوجة شرعية ، ثم يعاشر ماشاء من النساء بعد ذلك ، وطبعا لم يكن الملك يعارض فرض الزواج الكنسي على رعاياه ، أما عليه وعلى اسرته فلا ، يتزوجون ويطلقون كل حين وحسب كل رغبة، وحيث وجدت أعداد كبيرة من النسوة المطلقات واليتامي من الفرنجة فقد اخدنت الكنيسة بالعناية بهؤلاء ولم يعارض ملوك الفرنجة ذلك ، لهذا صمار للكنيسة وظائف اجتماعية في داخل مجتمع الدولة الميروفنجية

ولم يمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عامسا حتى ضعفت وتوقفت عن التوسع والنمو وذلك بشكل مفاجىء ، وعاشت طورا من الحروب الداخلية الأهلية ، وقد استمرت حالة الفوضى هدده قسرابة قرن ونصف القرن وظهر في هذا الوقت ملوك من اسرة كلوفيس يدعون عادة بالملوك النين يملكون ولايحكمون ، وفي الحقيقة كان الملوك الذين تولو العرش من ذوي الطاقات الكبيرة انما الغسريب ان حياة كل منهم كانت قصيرة لذلك كثر عددهم ، وقل تأثيرهم ، ولهذا تغلب على الحكم في هذا الموقت رجال البلاط والنبلاء ، واخذ النبلاء يسيرون شؤون كل دولة ويتحكمون بها مع رجال الكنيسة والدين ، ونالت الكنيسة الكثير من الصلاحيات ومنزيدا من الاستقلال عن السلطة الزمنية ، حتى غنت شبه مستقلة ، واحتكر كل نبيل من النبلاء ملكية من الأرض خاصة استقل بها ، وصار من غير الممكن النسبة للتاج فرض الضرائب على ممتلكات الكنيسة والنبلاء

لقد صارت السلطة مع الزمس بيد احدد النبسلاء الذي كان يتسم اختياره في البلاط وحجابة الملك وذلك في سبيل مذع الملك من الحكم وبالتالى نزع امتيازات النبسلاء والاضرار بمصسالحهم وفي البداية كانت هذه الوظيفة متواضعة لأن مهام صاحبها كانت مجسرد الاشراف على خدم القصر وموظفيه ولكنها تطورت مع الأيام وصار صاحبها هو صاحب السلطة الفعلية في الدولة الميروفنجية يشرف على جميم ادارات الدولة وعلى النفقات وتوزيم الجباة وحتسى قيادة الجيوش المحاربة، ومنذ سنة ٦١٤ م تعاقب على هذا المنصب عدد من النبلاء عن طريق الوراثة فأصبحت السلطة حصرا في اسرتهم ومنذ سنة ٦٣٩ يوم وفاة أخر الميروفنجيين الكبار وهو داغوبيرت الاول صار تاريخ هذه المملكة واقسامها النالات مسرتبطا بسرؤساء البلاط ، وكان رئيس البلاط ايام هذا الملك اسمه بيبن لاندن ، وبعد وفاته حاول كل من ابنه شم ابن ابنه (اي حفيده) الغساء الملكية الميروفنيجية فأخفقا وقتلا ، وقسام صراع وخسلال عمليات الصراع. كان النصر مؤخرا من نصيب دولة استرازيا فبسرز رئيس بسلاطها الذي عرف باسم بيبن الثاني وهسو ابن بنت بيبس الأول وصسار مسؤولا عن بلاطي استرازيا ونوسترا وعقب وفاته برز كما سندى ابنه غير الشرعي شارل مارتل سنة ٧١٤ م واخذ مكانه وسنتحدث فيما بعد عن اعمال شارل مارتل التي ابت الى توحيد مملكة الفرنجة

#### -1.14-

وبالتالي الى انقسراض الدولة الميروفنجية وقيام دولة جديدة حلت محلها وهي الدولة الكارولنجية .

#### حضارة الدولة الميروفنجية

### الحياة الاقتصادية

إن مانملكه من معلومات عن طبقات المجتمع في ظلل الدولة الميروفنجية قليل جدا فالذي هو متوفر يتعلق بالأسرة المالكة وطبقات النبلاء والأساقفة ورؤساء الكنائس والديرة ، وقد ملك كل من هؤلاء املاكا واسعة للغاية اختلفت الى حد كبير عن طبيعة القرية او المؤسسة الزراعية أيام الامبراطورية الرومانية ، وقد زرعت هدده الأملاك من قبل أجراء أو وكلاء كانوا أنصاف أحرار ، أي أنههم لم يكونوا من اقنان الأرض ، ولكنهم ماكانوا يملكون الحق في التحرك من المزارع التي يعملون بها ، وقد ملك كل واحد من الأجراء كوخـــا حقيرا عاش به مع اسرته ، وذلك بالاضافة الى قطعة صعفيرة من الأرض زرعها واعتمد على انتاجها في نفقات عيشه مع اسرته ، وقد أمضى الأجير معظم الوقت في العمسل في أرض سسيده الكبير دونمسا مقابل ، ويبدو أن معظم هذه الممتلكات والمؤسسات الزراعية كانت ذات أصل روماني ربما كانت تعود الى بعض اعضاء مجلس الشيوخ الروماني أو كانت من أملاك التاج الامبراطوري لكنها مع الأيام غبت في حوذة النبلاء من الفرنجة ، كما اقام رجال اخرون من عبد النبلاء مع رجال الكنيسة والديرة مؤسسات مماثلة .

ويمكننا أن نلاحظ وجود نمطين من القرى لدى الفرنجة : نمط سكانه رجال احسرار يملكون جميعها الأرض ويزرعونها بطريقة تعاونية تحت إدارة وتوجيه مجلس قروي أما النمط الثاني فقد كان عبارة عن قرية ملكها أحد النبلاء الفرنجة وسكنها مع أتباعه الذين كانوا في البداية رجالا لكن مع مرور الزمن أخذوا يتحولون الى حال

الرجال النصف احرار الذين قاموا بادارة المزارع الرومانية القديمة وزراعتها ، وعلى الرغم من استمرار النمط الروماني القديم في الزراعة وقيام مؤسسات زراعية على الطريقة نفسها فقد ظلل في المجتمع الميروفنجي اعداد لابأس بها من الناس الأحرار ذوي النشاطات الاقتصادية المختلفة والأوضاع الاجتماعية المتباينة ، وكان هناك مزارعين صغار يملك كل منهم مزرعة يديرها بنفسه ويكاد انتاجها يكفيه مع اسرته ، وكما كان هناك مرزارع متوسطة الحجوم كان اصحابها يستعينون بعدد من الأجراء ، وقد بلغ عددهم عشرون احيانا وكان هناك اناس لايملكون ارضا لكنهم كانوا يعيشون بشكل مرضي ، فقد جرت العادة أن تقوم الكنيسة واحيانا بعض الملاك الكبار بمنح احدد الناس قطعة من الأرض صغيرة يقوم باستغلالها لنفسه واسرته ، واحيانا قد تكون الأرض كبيرة فيستخدم اجراء للعمل بها .

وكان هذا المقطع يوافق في عقد الاقطاع على ان يدفع اجرة للارض التي اعطيت له لاستغلالها ، وكانت الأجرة إما كمية من المنجزات او عبارة عن خدمات محددة ، وكان المقطع يقسم عند صنع العقد بينه وبين المانح يمينا بالولاء والاخلاص لهذا الملاك الكبير ويعساهده على ان يوقسف او يحبس نفسسه له ولخسدمة مصالحه ، وبعبارة اخرى يقسم على ان يصبح رجلا من رجاله وتابعيه ، وحصل ملاك الأراضي بواسطة هذه الطريقة على أتباع مخلصين وضمنوا في الوقت نفسه اراضيهم ، وقد استخدم في عقود استغلال الأرض حسب هذه الطريقة عدد من المصطلحات كان من المهرها سيد ومسود او مولى وتابع .

ومن الملاحظ ان الحضارة زمن الميروفنجيين استمرت في الانحدار في غاليا ، ولم تتوقف عن متابعة السير في هذا المنحى الذي صارت فيه منذ القرن الثالث ، إنما الآن سارت بسرعة أكبر من ذي قبل ، وكان الفرنجة في الدرجسة الأولى رجسال حسرب ولم يكونوا تجارا ، وكان اهتمامهم بالحياة المدنية في الأرياف وسواها ضعيفا

او منعدما ولم يهتم ملوكهم بالتجارة ولم يعملوا على تشجيعها لذلك اهملوا صيانة طرق القوافل ولم يرمعوا الجسور والمعابر ولم يهتموا بمسائل الأمن على الطرق كما لم يقدموا أية ضمانات لحماية التجارة والتجار، وذلك أن الملك الميروفنجي لم يفكر مطلقا بأن مثل هذه الأعمال هي من اختصاصاته وواجباته

لكن لم تمت التجارة ضمن الملكة الميروفنجية تماما بسل استمر بعض العمسل التجساري في بعض الموانىء والمدن السسساحلية القديمة ، انما هذا انحصر فقط في اجزاء من السسواحل وانعسم العمل التجاري تماما في داخسل اراضي الملكة ، ومنع نهساية عصر الدولة الميروفنجية كانت غاليا قسد اصسبحت بلدا زراعيا ليس له اقتصاد قومي بل قام فيه اقتصاد اقليمني قسوامه الزراعة المحلية الانتاج والمحلية الاستهلاك ، رقعد كان هناك قليل جندا من المال للتعامل به ، وانعدمت السيولة النقسية أو كانت لذلك كان التجار النين غامروا وسافروا ددرة

### الحياة الفكرية والفنية:

لم يكن انحسطاط المدن وشلل الحياة الاقتصلية في العصر الميروفنجي وقساوة الطباع لتؤلف وسلما موائما لتفتيح الثقافة وازدهارها ، ولكن لم يختف كل اثر الثقافة القديمة بغزو البسرابرة لفاليا ، فقد بقيت في جنوب غاليا وفي الملكة البرغندية بعض مدارس النحو والبلاغة مفتسوحة خسلال الثلث الأول مسسن القسرن السادس ، واستمرت الثقافة القيديمة حية في اواسط العائلات الارستقراطية الكبرى حتى منتصف القرن السابع ، وكان الاساقفة الذين يرجع اصلهم الى الطبقة الارستقراطية محافظين على الثقافة الكلاسيكية وقادرين على نظم الاشعار وتطبيق البلاغة التقليدية خلال القرن السادس بأكمله ، وإذا كانت الارستقراطية الفرنجية في غليا الشمالية قد رفضت قبول الثقافة الكلاسيكية في مجملها، فاليا الشمالية قد رفضت قبول الثقافة الكلاسيكية في مجملها،

العملية منها كالقوانين المكتوبة واللغة اللاتينية ، الا ان هذا لاينفي ان المستوى الثقافي والفكري في العصر الميروفنجي لم يتوقف عن الانحطاط والتردي ، وخير مثال على ذلك كتابات قصص حياة القديسين التي أصبحت الشكل الرئيسي الادبي فقد كان مؤلفوها يطنبون في تقريظ الفضائل نفسها ورواية المعجزات ذاتها ، واخذ الكتاب ، من مؤرخين وادباء يلجأون الى الكتابة باللاتينية العامية أو بلاتينية مليئة بالأخطاء مثل المؤرخ غريفوار استقف تور الذي وضع كتاب " تاريخ الفرنجة والذي هو عبارة عن مجموعة من القصص لايربط فيما بينها فكرة موجهة ، وكانت قصائد الشاعر فورتونا برغم تفوقها على اشسعار معاصرية ، تتصف بالتصنع والزيف.

ولم يبق سوى القليل جدا من الأوابد التي انشنت في عصر الميروفنجيين وقد حاول مهند سوها اتباع تقاليد اسلافهم الغاليين الرومانيين ولكنهم لم يقيمهوا سهوى ابنية متهوا الأبعاد ، وانحطت أيضا الفنون التشكيلية القديمة ، وتشهد الصور المرسومة على جدران احدى المقابر في بواتيه على مدى الانحطاط الذي وصل إليه تصوير الجسم البشري ، وبرغم نلك كانت تيجان الأعمدة ومنحوتات التوابيت المصنوعة في اكيتانيا لاتخلو من الاناقة والذوق ، كما أن بعض القبور في المنطقة الشمالية من غاليا تشتمل على تربينات هندسية جميلة

غير أن ما أنقذ سمعة الفن الميروفنجي هو فن الصياغة فقد وجد في المدافن الكثير من الحلي من اقسراط وصدفائح وخدواتم وبدوجه خاصن الشكالات واغلب مدوضوعات هدذا الفن ، سدواءا كانت حيوانية مبسطة ام هندسية ،مقتبسة عن الشعوب الشرقية ، وتميل اشكالها المختلفة الى تبسيط كبير في الخطوط يقتسرب من الفن الحديث ، وتعتمد على ابراز الوان الحجسارة الثمينة المنزلة أو على التضمارب بين وهج المعادن المختلفة الداخلة في الصدنع ويمسكن ان التضمارب بين وهج المعادن المختلفة الداخلة في الصدنع ويمسكن ان نذكر بين اثار هذا الفن الصناديق التسي كانت تحفيظ فيها بقايا

القديسين وهي صناديق خشبية مغطاة بصفائح معدنية ( نحاسن او فضة ) محفورة أو منقوشة ، وكان القديس أيلوا من أشهر صناع هذه الصنا ديق .

الحياة الدينية:

### الكنيسة الميروفنجية:

سعى ملوك الفرنجة ، كما سعى فيما بعد كبار رجال المملكة ، الى استخدام نفوذ الكنيسة العصرية وسلطانها لما فيه فسائنتهم ومصلحتهم الخساصة وكانت الكنيسسة منذ عهسد الامبسراطور قسطنطين ، تتمثل على الصعيد المحلى في شخص الاسقف الذي غدا الزعيم الروحى في المدينة واصبح الممثل الوحيد للكاشوليك والمدافسع عن الغالو ـ رومانيين بعد سقوط الامبراطورية واختفاء الموظفين الامبراطوريين والسلطات البلدية ، وقد انحاز الاساقفة الفالنون الى الميروفنجيين إثر اعتناق كلوفيس للديانة الكاثوليكية وتعاونوا معهم باخلاص ، وقد أدى هذا التعاون خدمات ثمينة لملوك الفسرنجة لأن الإساقفة كانوا يهتمون بجميع نواحسى الحياة المادية والروحية لرعاياهم ، فأخذوا على عاتقهم ألقيام بالمهمات والخدمات العسامة التى تخلت عنها دولة البــرابرة مثــل : مسساعدة الفقـــراء والبائسين ، وإقسامة العسدل والقضساء بين رعايا المساكم الكنسيه ، وتأمين التعليم الديني للجميع ضمن إطار الدين الروماني الكاثوليكي ، وأهتم الأسساقفة أيضما بنشر الديانة المسيحية في أواسط الفلاحين الذين ظل الكثيرين منهم على وثنيتهم ، فتضاعف عدد الأبرشيات الريفية ، وكان اكتشر هؤلاء الأحبار ينتمي الى الطبقة الارستقراطية القديمة الغنية المثقفة التي انقسطعت عن ممارسة الوظائف العامة ، اما الاساقفة الجرمانيون فكانوا اقلية ، ففي مقاطعة اكيتانيا مثلا لم يكن يوجد بين ما يقرب من مائة اسقف سوى أثنى عشر اسقفا يحملون اسماء جرمانية ، وقد يكون هؤلاء من أصل غالو \_ روماني لأن التسمية باسماء جرمانية أصبحت شائعة بين الغالو ـ رومانيين في ذلك الوقعة ، ويبدو أن بعض العائلات الارستقراطية الغالو ـ رومانية كانت تحتكر منصب الاسقفية في بعض المدن ، فقد كان غريغوار استقف تسور سادس شخص يتولى هذ المنصب من العائلة نفسها

وقد اغدق كلوفيس وخلفاؤه من بعسده العسطايا والهبسات والامتيازات على الكنيسة ، وكانت الهبات العقارية واسعة بشكل اصبح معه الاسقف اكبر ملاك في مدينته ، بالاضافة الى شهادات الحماية والأعفاءات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وساعد الملوك الميروفنجيون على نشر الديانة المسيحية وتعميمها في غاليا فاصدر شيلدوير عام ٥٥٥ امرا بتحطيم الاصنام ، واسس الكثير مسن الملوك والامسراء كنائس واديرة عديدة في مختلف انحساء غاليا ، وكان الملوك يطلبون من الاساقفة مقابل ذلك الطاعة التامة ، فاحتفظوا لأنفسهم بحق الدعوة إلى عقد المجامع الدينية العامة ، والتنخل في الانتخابات الكنسيه سواء بتقسيم مرشح العامة ، والتنفي الاسقفية او بتثبيت الاسقف المنتخب وتسليمه « الاسقفية » وهكذا الستمر التفاهم والوفاق بين الملكية الميروفنجية والكنيسة ، وكان الاساقفة ، حتى منتصف القرن السادس على الاقبل ، اهسلا المناصب التي يتولونها وقد جعمل الناس من بعضهم قسديسين

واخنت الكنيسة الميروفنجية باكتساب الطابع الاقسطاعي منذ نهاية القرن السادس، ووصلت املاك الكنيسة في بعض المقساطعات برجة من الاتساع لم يعد معها لدى الاسقف وقست للاهتمسام بشيء أخر غير ادارة هذه الأملاك والمحافظة عليها، وأخذ بعض الاساقفة يتصرفون تصرف الأمسراء الزمنيين كقيادة الحسامية في الدفاع عن المدينة، وصار الملوك يختارون الأساقفة غالبا مسن ارسستقراطي البلاد مثل كبار الموظفين المدنيين، مما ادى الى اشتراك الأسساقفة في المؤمرات والثورات التي كان الارستقراطيون يحيكونها، وأهمل الأساقفة، منذ القرن السابع، الاهتمام بشؤون رعاياههم الدينية

أو بذشر الديانة المسيحية بين الوثنيين فسانتقلت هسده المهمسات الروحية شيئا فشيئا الى أيدي الاكليروس النظامي .

### الحياة الرهبانية:

يعود نمو الحياة الرهبانية في غاليا واكتسابها اصالتها الى العصر الميروفنجي وخاصة في نهاية القرن السادس، فقد شهدت غاليا أنذاك تكاثر عدد الأديرة بحيث أصبح يقرب من مائتي دير خلال قرن ونصف القرن وبنلت فيها الجهود لوضع قواعد وأصول هذا الشكل من الحياة الدينية.

ويعود الفضل في تطور الحركة الرهبانية في غالبا في هذا الاتجاه الى القددس كولومبان وهو راهب ايرلندي قدم الى غالية في الربع الأخير من القرن السادس ، واضطر الى تغيير مقره فيها عدة مرات بسبب خلافه مع الإساقفة ومع الملك الميروفنجي ، ثم أضحطر أخيرا الى مغادرتها وقد كان للقديس كولومبان وتللمنته تاثير كبير على الحركة الرهبانية في غالبا تجلى في أنشساء عدد كبير مسن الأديرة في غاليا الشمالية (اشهرها دير لوكسل) من جهة ، ومن جهة أخسرى في اتباع جميع هذه الأديرة في حياتها مبادىء متشابهة طبقا للقاعدتين اللتين وضعهما القديس كولومبان دون أن تسؤلف نظساما رهبانيا ، ولا تتضمن قواعد القديس كولومبان تعاليم دقيقة فيمسا بتعلق بالتنظيم الداخلي في الأديرة بل تحدد نوعا من الحياة المشتركة تقوم على الخضوع أمام الراعي ، وهنو السنيد المطلق للجمساعة الديرية ، وعلى الزهد الفسردي الشسديد ، وقسد كان للرهبسان الكولومبانيين تأثير كبير في نشر المسيحية إذ كان الحماس للتبشيين البيني احد الميزات التي يتصفون بها فكانوا يخصصون جــزءا مــن نشاطهم للتبشير.

ونشسات في غالبا اديرة تبنت قساعدة القديس بندكت . وتختلف القاعدة البندكتية في روحها اختلافا تاما عن قاعدة القديس كولومبان

فهي تشدد على اهمية الحياة المشتركة تحت سلطة راعي الدير الذي ينتخب لدى الحياة وتستبدل النسك الفردي بالصلوات الجماعية وبالعمل ، وخاصة العمل اليدوي ، وقد اتسم انتشار هذه القاعدة في غاليا في النصف الثاني من القرن السابع ولا سيما بعد نقل بقايا القديس بندكت الى دير فلورى على نهر اللوار حوالى عام ٦٧٢ م.

وقد ادى التنافس بين هاتين القاعدتين الرهبسانيتين الى نشسوء قواعد رهبانية جديدة تحاول التوفيق بينهما .

يتضح مما سبق أن توسع الحياة الرهبانية كان احدى خصائص ومميزات العصر الميروفنجي ، وبعد أن كان الأسقف . حتى أوائل القرن السادس ، هو رجل الدين الذي ينظر اليه عامة الناسسنظسرة تقديس واجلال ، حل الراهب محله في هذا الدور تجاه الراي العسام المسيحي منذ ذلك القرن.

## بريطانيا ( المملكة الأنكلو ـ سكسونية)

لايزال تاريخ بريطانيا في مطلع العصور الوسسطى غير معسروف بشكل جيد ، والمعلومات البسيطة المتوفرة لدينا مستمدة من معطيات علم الأثار ، وهي معطيات بسيطة متفرقة يصعب تحسديد تساريخها بدقة ، ومن كتابات ثلاثة مؤرخين فقط وهم: الراهب جيلداس الذي وضع كتيبا عن « غزو بريطانيا وخرابها ، امتدح فيه الاصسلاح الذي قام به البريطانيون في القرن السادس وانتقد الزعماء الصغار الذين كانوا يحاولون عرقلته ، وبسروكوبيوس القيسساري الذي وصف بريطانيا في القرن السادس حسب ما سمعه من مبعوثي ملك الفرنجة الى القسطنطية ، والمؤرخ الأنكلو ـ سكسوني بيد الذي وضع نحو عام ٧٣١ م كتابا سماه « تاريخ الكنيسة ، تلبية لرغبة احسد ملوك نورثمبريا افتخر فيه بأعمال ملوك السكسون الأوائل .

ولكن المؤكد أنه نشبت بين سكان بريطانيا من البريطانيين والرومانيين وبين الغزاة الجرمان الأنكل والسكسون والجوت حرب عنيفة لا هوادة ولا رحمة فيها امتنت منذ منتصف القرن الخامس حتى نهاية القرن السادس ، وكانت تتخلل هذه الحرب فترات سلم وهدوء نسبيين على أثر المعارك الكبرى التي كان المتصاربون فيها يبيد بعضهم بعضا .

كانت قبائل السكسون تقطن في الشمال الغربي من جسرمانيا بين نهري ايمس والويزر وقبائل الأنكل في الجزر المقابلة لسواحل شبه جزيرة جوتلاند بينما سكنت قبائل الجوت في حوض الراين الأسفل الى جوار بعض الفرنجة

وقد اخذ القراصنة الذين ينتمون الى هذه القبائل بكانوا يجوبون بحر الشمال بمهاجمة سواحل بسريطانيا الشرقية

والجنوبية مستهدفين السلب والنهب فقط ، ولكن في القرن الخامس وعلى اثر الغارات البربرية الكبسرى في القسارة الأوربية وانسسحاب الرومان من بريطانيا ، اخنت جماعات عديدة من الأنكل والسكسون والجوت بغزو بريطانيا بقصد التوطن والاستقرار فيها . واشستنت هذه الغزوات واتخنت شكل هجرات حقيقية بعد عام 200 م.

ففي عام ٤٤٩ م نزلت جماعة من السكسون ، كما يروي المؤرخ بيد ويؤيده في ذلك الراهب جيلداس في منطقة كنت في الزاوية الجنوبية الشرقية من انكلترا وتوصلت إلى تأسيس مملكة سكسونية فيها خلال نحو ربع قرن .

وفي عام ٤٤٧ م قامت جماعات اخسرى مسن السسكسون بغسزو مقاطعة ساسكس على الساحل الجنوبي من الجزيرة وتسوصلت إلى إخضاعها في غضون نحو من خمس عشرة سنة .

وغزت جماعات غيرها ، من السكسون ايضا ،مقاطعة الوسيكس في جنوب الجزيرة حوالي عام ٤٩٤ م واستتب لها الأمر فيها عام ٨٠٥ م وفي نهاية القرن الخامس احتلت جماعة من المغامرين الجوت جزيرة وايت مقابل الساحل الجنوبي

وهاجمت عصابات من قبائل الانكل والسكسون السواحل الشرقية للجزيرة عند مصبات الأنهار ولاسيما في خليج واش واتبعوا مجاري الانهار متوغلين نحو الداخل كمجرى نهر نين ونهر أوز ونهر التيمس وانشأوا محطات ونقاط ارتكاز لهم في تلك المناطق .

ولم يتم استقرار الغزاة الجرمان في المقاطعات التي نزلوا فيها إلا بعد حروب دامية ومقاومة ضارية عنيفة من قبل البسريطانيين ، وكانت المعارك بين الطرفين اشبه بمجازر يسقط فيها الاف القتلى من الطرفين ، وغالبا ماكان السكسون يلاحقون البسريطانيين المهزومين إلى قلب الغابات للقضاء عليهم ، كما أن نقمتهم وبطشهم كانا يتناولان غير المحاربين من سكان المناطق التي يحتلونها فكانوا يستبيحون المدن ويعملون فيها النهب والسلب والقتل .

غير أن البريطانيين الذين اذهلتهم المفاجأة بالغزو استعادوا تنظيم جهودهم وتوحيدها بفضل بعض زعمائهم مثل أوريليانوس فاستطاعوا في القرن السادس إيقاف توسع ممالك السكسون في الجنوب والاحتفاظ بكل انكلترا الغربية وحوض التيمس وفرض شياستهم على مستوطنات الانكل للسكسون في حوض التيمس الاوسط ولكنهم رغم انتصاراتهم العسكرية ، لم يستطيعوا استئصال الممالك البربرية أو إعادة بناء المدن المضربة أو القضاء على التنافس والمنازعات بين الزعماء المحليين

ثم استعاد الجرمان زمام المبادهة والهجوم في اواخر القرن السادس ، وحقق ملوك وسيكس انتصارات حساسمة على البريطانيين ولاسيما في معركة ديرهام عام ٧٧٥ م ، وعلى إثر نلك انسحب البريطانيون إلى المناطق الجبلية الغربية واعتصموا فيها وهاجر قسم كبير منهم إلى غاليا ، وانتقلت ملكية السهول الخصبة في شرق بريطانيا إلى ايدى الجرمان الغزاة .

ويصبح تاريخ بريطانيا والممالك البربرية فيها شديد الغموض والاضطراب في القرن السابع ، ويبدو أن البريطانيين استمروا في المقاومة في الجنوب حيث اسسوا دولا منيعة في منطقتي كورنويل وويلز الجبليتين ، كما استمرت مقاومتهم طوال القرن السابع ، في شمال انكلتسرا ، ولم بسسطع الانكلو \_ سكسون تشكيل مملكة موحدة قوية ، ويبدو أن الجرمان شكلوا خلال هذا القرن ثماني ممالك في بريطانيا وهي : مملكة نورثمبريا في الشمال ومملكة الندسس على الساحل الشرقيي شمال خليج واش ، ومملكة انغليا الشرقية جنوب خليج واش ومملكة اسكس شمال نهسر التيمس وممالك كنت وساسيكس ووسيكس وجسزيرة وايت في الجنوب ، وفي هذا القرن ايضا تهم أعتناق الانكلو \_ سكسون للديانة المسيحية بفضل البعثات التبشيرية التي ارسلها البابوات إلى الجزيرة

وكانت هذه الممالك الانكلو \_ سكسونية في خلاف ونزاع دائمين فيما بينها واهمها ممالك كنت ووسكس ومرسيا ونورثمبريا ، وقد حاولت

كل من هذه الممالك الأربعة توحيد بريطانيا تحت سيادتها ، ولكن جميع محاولات التوحيد لم تنجح إلا لفترة بسيطة من الزمن وانتهت بالاخفاق ، وذلك لانها كانت تقوم على جهود ملك قوي يتمتع بالنبوغ العسكري بحيث يتمكن من إخضاع الملوك المجساورين ، ولأن محاولات التوحيد كانت تصطدم بمقاومة البريطانيين الشديدة الذين عرفوا كيف يستغلون الخالفات بين ملوك الانكلو \_ سكسون للحيلولة دون تشكيل مملكة انكلو \_ سكسونية موحدة وقوية

### النظم الانكلو \_ سكسونية

كان الغزاة الانكلو \_ سكسون يتالفون من جماعات عديدة لكل منها زعيمها ، وبعد أن تم لها النصر على البريطانيين لم تتحد فيما بينها لتؤلف مملكة واحدة على غرار مساحدث في غاليا الفسرنجية أو إسبانيا القوطية ، بل أقسامت عددا كبيرا مسن الدويلات وكان لكل دويلة ملك منتخب من بين أفراد عائلة يعتقد أن نسسبها يتصسل إلى الألهة ، فالملكية لم تكن مسؤسسة سسياسية بقدر مساكانت أمتيازا لشخص يتمتع بمواهب عسسكرية لأن ألملك زعيم عسسكري قبل كل شيء ، وكان النشاط الرئيسي للملك هسو شسن الحسرب ضسد الملوك شيء ، وكان النشاط الرئيسي للملك هسو شسن الحسرب ضدد الملوك المجاورين فإذا تغلب على أحدهم ضم مملكته أو فرض عليه الجزية ، وحملوا لقب " برتويلا " وكان في كل دويلة ، إلى جانب الملك مجلس وحملوا لقب " برتويلا " وكان في كل دويلة ، إلى جانب الملك مجلس وعلى هذا الأخير أن يستشير المجلس في كل الأمور الهامة .

ويتألف المجتمع من عدة طبقات تختلف نوعا ما من مملكة إلى اخرى ، وكانت اعلى طبقات المجتمع هي الطبقة التي تشكل افسراد العائلة الملكية ويطلق عليهم اسم اكتيلنغ وكان يليها طبقة النبسلاء الذين يحملون لقسب ايدل وكان جميع هؤلاء من المحساريين الذين يخدمون الملك واعضاء الاسرة الملكية ، واتسى على رأس الطبقات عدة من العامة في استثمار الأرض الفلاحون الأحرار وتلاهم طبقات عدة من غير الأحرار وادناها طبقة العبيد .

وقد حافظ الانكلو ... سكسون على اعرافهم القديمة وانشأ الملوك محاكم شعبية رأس كل منها ممثل عن الملك من النبلاء ، وتمتع جميع الرجال الأحرار بحق حضور المحاكمات وكانت الأحكام تصدر

بإجماع أصوات الحاضرين ، وحق للملك أن يصدر ، بالاتفاق مسع مجلس العقلاء ، قرارات تعدل الأعراف التقليدية أو تضسيف إليهسا قوانين جديدة

وكان الانكلو ـ سكسون ، كغيرهم من الشعوب الجرمانية ، وثنيين يعبدون قوى الطبيعة ، وأشهر الآلهة أودان الذي ادعت أكثر الأسر الملكية أن ذسبها يرتقي إليه ، وإلى جانب الآلهة وجد العديد من الكائنات العلوية مثل الفالكيرى والايلف ، وتوجد شواهد كثيرة تدل على أنهم كانوا يحرقون الموتى بدلا عن دفنهم .

وكانت الزراعة هسي عمساد الحياة الاقتصسادية ، وكان الانكلو سكسون يطبقون أسلوب الدورة الشلائية في الزراعة ، وكانوا يعرفون الحبوب ولكنهم جهلوا اكثر انواع الخضر والفواكه ، وكانت الصناعة بسيطة جددا تقتصر على صدع الادوات الضرورية للاعمال الزراعية والاسلحة والحلي أما أهسم المبادلات التجارية فكانت مع مملكة الفرنجة والمركز التجاري الرئيسي هو مدينة لندن .

#### الكنيسة الانكلو ـ سكسونية

كان اعتناق الانكلو ـ سكسون للديانة المسيحية الكاتسوليكية عاملا مساعدا إلى حد بعيد على تحقيق الوحدة الأخلاقية والسياسية في وطنهم الجديد ، وفي إعادة الصلات بين بسريطانيا والعسالم الروماني

ويعود بدء النشاط التبشيري بين الانكلو \_ سكسون إلى نهاية القرن السادس عندما بادر البابا غريفوري الكبير إلى إرسال بعثة تبشيرية مؤلفة من أربعين راهبا إيطاليا تحت رئاسة أوغسطين ، وحلت هذه البعثة في مملكة كنت حيث سمح لها الملك بالاقامة في مدينة

كانتربري منذ عام ٥٩٧ م ، وكانت تسوجيهات البسابا لاوغسسطين تتمتع بالاعتدال نحو الجرمان النين يعتنقون الكاثوليكية الرومسانية ونحو البريطانيين المرتبسطين بسالطقوس الدينية الايرلندية . وكلف البابا ايضا اوغسطين برسم الأساقفة الجدد في بريطانيا .

اقتصرت اعمال التبشير لزمن طبويل على مملكة كنت التي كان ملكها يحمي ويشجع المبشرين ، واعتنق هو نفسه الدين الجديد ، وقد حاول المبشرون الايطاليون دون جدوى ، التعاون مع الأساقفة البريطانيين الذين كانوا يعدون الايطاليين اجانبا ويكرهون الجرمان إلى حد أنهم " يخشون الالتقاء بهم في الجنة في اليوم الآخر إذا هم اهتدوا إلى الدين الصحيح "، واقنع ملك كنت حليفه ملك انغليا الشرقية باعتناق الكاثوليكية والتعمد ، ولكن رعاياه سكان انغليا الشرقية لم يحذوا حذوه ، كما أن سكان مملكة كنت ارتدوا إلى الوثنية بعد موت ملكهم التقبي عام ١٦٦ ، مما دفع أوغسطين الوثنية بعد موت ملكهم التقبي عام ١٦٦ ، مما دفع أوغسطين من ردة فعل الوثنيين ، غير أنهم استعادوا شبعاعتهم وتصميمهم على البقاء في بريطانيا ومتابعة التبشير برغم كل المصاعب ، وكانت نتيجة هذا التصميم استمرار بقاء مركز كانتربري حتى توصل احد خلفاء اوغسطين الى تعميد الملك الوثني في كنت ، ومنذ ذلك الحين خلفاء اوغسطين الى تعميد الملك الوثني في كنت ، ومنذ ذلك الحين

واحرزت بعثة كانتر بري التبشيرية نحاحا كبيرا عندما اعتنق ادوين ملك نورثمبريا المسيحية واصسبحت مدينة يورك مسركزا للاسقفية ، غير ان خلف ادوين شجع الرهبان الايرلنديين واعتمد عليهم في نشر المسيحية في مملكته ، واستخدم ملك نورثمبريا نفوذه وصلات القربى التسي تسريطه بملكي الوسسكس والساسكس لكي يحملهما على اعتناق المسسيحية وعلى قبسسسول المبشرين في مملكتيهما ، وماان اطل النصف الثاني من القرن السابع حتى كانت المسيحية قد عمت في كل انكلترا الوسطى والشمالية .

وفي عام ٦٦٧ م عين البابا اسقفا جديدا في كانتسر بسرى يدعى

ثيودور . وقد عمل الأسقف الجديد على تنظيم الكنيسة الكائـوليكية في بريطانيا وبعث نشاط بعثة كانتر بري ففرض نظاما شحيدا على رجال الدين وعزل الأساقفة المنشقين او الهراطقة ، ودعا الى عقد مجمع ديني للأساقفة الكائـوليك عام ٢٧٢ م وعين اسعفا لدينة يورك في نورثمبريا يدعى ويلفـرد استطاع بنشـاطه وحمساسه للكاثوليكية والمذهب الرهباني البندكتي أن يحقق انتصـارا لطريقة البندكتية على الطرق الايرلندية في مملكة نورثمبريا ، غير أن طمعه وجبه للسلطة أدى في أواخر القـرن السابع الى ايقـاع الخـلاف وجبه للسلطة أدى في أواخر القـرن السابع الى ايقـاع الخـلاف والنزاع بينه وبينملوك نورثمبريا وأساقفتها الوطنيين ، وقد استمر والناع مدة طويلة وتدخل اسقف كانتر بري والبابا نفسه فيه .

ورغم أنهما توصلا الى تحقيق تسوية بين الطرفين المتنازعين فقد بقيت بذور الشقاق والانقسام بين كنيسة نورثمبريا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وفقد اساقفة كانتر بسري وممثلوا البابا في بريطانيا كل سلطة لهم على اساقفة نورثمبريا منذ عام ٧٣١م حتى أن البابا نفسه اضطر عام ٧٣٥م الى منح اسقف مدينة يورك مرتبة رئيس اساقفة .

وهكذا كانت انكلترا في اواسط القسرن التسامن بعيدة عن تحقيق الوحدة الدينية بعدها عن تحقيق وحدتها السياسية .

### الامبراطورية الكارولنجية

#### - اوائل الكارولنجيين:

أقدم من يعرف من الكارولنجيين هو بيبن لاندن الملقب بالشيخ والذي كان حاجبا للقصر في عهد داغوبيرت الأول . ثم تسولي حفيده بيبن الهرستالي الملقب بالشاب حجابة القصر في اوسترازياً في دور الضعف الميروفنجي وأصبحت حجابة القصر وراثية في عائلته . وقد استطاع بيبن الشاب ان يحقق الوحدة السياسية لملكة الفرنجة تحت سيانته بعد انتصاره على حساجب قصر نوسستريا في مسوقعةً ترترى عام ٦٣٦ م وتنصيبه ابنه غريموالد حاجبا لملكتي نوستريا وبرغنديا ولكن بيبن لم يدع خلفا له بعد موته عام ٧١٤ م سوى حفيد في السادسة من عمره لأن ابنه غريموالد كان قد قتل قبل ذلك بسوقت قصير . واغتنم كبار مملكة نوستريا هذه الفرصة ليثوروا على عائلة بيبن وينتخبوا واحدا منهم حاجبا لقصر نوستريا وانضم اليهم دوق اكيتـــانيا فقــدم على رأس جيش لســـاعدتهم ف محـــارية الاوسترازيين . وكانت منجزات بيبن تنهار لولا أن أبنه الطبيعي شارل استطاع الهرب من سجن ارملة ابيه وتزعم الاوسترازيين في الحرب وانتصر على النوستريين وحليفهم دوق اكيتانيا في مسوقعة قرب مدينة سواسون واصبح في عام ٧١٩ سيد اوسترازيا ونوستريًّا وفي عام ٧٢١ م اعترف بتبيري الرابع الميروفنجي ملكا ، وقساد عدة حملات ضد السكسون.وفي عام ٧٣٢ م تمكن من أيقاف تقدم العسرب ف موقعة بواتية ولقب على اثرها به « شارل مارتل » ( من اللاتينية أى المطرقة ) ثم اعاد اخضاع اكيتانيا وبرغنديا محققا بذلك تسوحيد مملكة الفرنجة من جنديد تحنت سنيانته الفعلية أذ لم يكن للملك الميروفنجي أي سلطة ، وقد اصبح شارل مارتل يتمتع بنفوذ واستم

ولاسيما بعد انتصاره على العرب حيث ظهر بمنظهر المدافيع عن المسيحية وبلغ من نفوذه أنه ترك منصب الملكية شاغرا بعد موت الملك تييرى الرابع عام ٧٣٧ م ، ولكنه بسرغم ذلك لم يقسدم على قلب السلالة الميروفنجية ، واتخاذ اللقسب الملكي لنفسه ، وقد يكون السبب في ذلك راجعا الى وجود حزب قسوي بين كبار المملكة يقسر بشرعية حكم السلالة الميروفنجية فالجرمان منهم لايزالون متاثرين بالصفة القدسية التي تتمتسع بهسا تلك السسلالة التسي كانوا يعتقدون ، عندما كانوا وثنيين ، انها من نسل احد الآلهة ، ويرون أن المملكة التي انشأها كلوفيس بقوة السلاح حق طبيعي لأحفاده من بعده ، كما أن الغالو للوفيس الذي حقق أنتصار المسيحية الكاثوليكية على الوثنية وعلى الأريوسية والذي تلقي شارات الكاثوليكية على الوثنية وعلى الأريوسية والذي تلقي شارات القنصلية ولقب باتريس من الامبراطور ، ويمكن بنلك عده ممثلا أو الغرب

هذا وقد عمل شارل مارتل على تأمين خلافته فقسم المملكة بين ابنيه كارلومان وبيبن قبل موته عام ٧٤١ م

تأسيس الملكية الكارولنجية : بيبن القصير:

٢ انقلاب بيبن القصير:

حكم كار لومان وببين الملقب بالقصير ابنا شارل مارتل المملكة الفرنسية بعد موت أبيهما معا ، وأبقيا منصب الملكية شاغرا عدة أشهر اضطرا بعدها إلى انتخاب أحد الميروفنجيين شادريك الثالث ، ملكا ويبدو أن ذلك كان بإصرار من جانب كارلومان الذي يعده بعض المؤرخين زعيما للحزب المؤيد تقيا ورعا ، ولذا اعتال الحكم بعد بضع سنوات وأنسحب إلى دير تاركا أخاه بيبن ينفرد في الحكم .

اما بيبن الذي اصبح بعد انسحاب اخيه الحاكم الوحيد فكان يتصف بأنه واقعي ، ويزن الأمور قبل الاقدام عليها ، وقد توطئت له السلطة بانسحاب اخيه وهو الذي سيحقق مالم يقدم عليه ابوه اي قلب السلالة الميروفنجية وتاسيس الملكية الكارولنجية . ولكن بيبسن لم يتعجل الأمور إذ كان عليه ان يجد اولا المسوغ الشرعي لتنفيذ انقلابه ، وقد وجد هذا المسوغ في الفتوى التي اصدرها البابا ، وتتباين الأراء حول هذا الموضوع : هل بيبن هو الذي سمعي إلى إيجاد المسوغ الشرعي الذي يحتاج إليه لدى الكرسي المقدس أم ان الكرسي المقدس هو الذي دفع بيبن ، بشكل غير مباشر ، إلى اللجوء الكرسي المقدس هو الذي دفع بيبن ، بشكل غير مباشر ، إلى اللجوء إليه لهذا الغرض ؟ المهم أن حاجة كل منهما إلى الأخسر جمعت بينهما . فبيبن كان في حاجة إلى الكرسي المقدس لمنحه الفتسوى الدينية التي تسوغ له اتخاذ لقب ملك . وكان الكرسي المقدس في حاجة إلى مساعدة بيبن العسكرية ضدد اطماع اللومبارديين التوسعية .

وعندما اصبح اللومبارديون يهددون دوقية روما بالاكتساح انتهز بيبن تلك الفرصة لكي يرسل إلى البابا زكريا وفدا مؤلفا من بركارد اسقف مدينة وورتزبرغ ومن كاهنه الخاص فولراد يطلب إليه باسم الفرنجة : « من الذي يجبب أن يكون ملكا عليهم : الأمير الذي لايملك شيئا من السلطة أم نلك الذي يملك السلطة ؟ ، ولم يتردد البابا في الاجابة : « الافضل أن يسمى ملكا من يملك السلطة المناب أليمس بيده شيء منها » ، وكان هذا بمثابة صلك التحالف بين الأسرة الكارولنجية والكرسي المقدس ، وكافا البابا الكاهن فولراد لماقام به من دور في التقريب بين الطرفين بأن عينه راعيا لدير سان دنس .

كان جواب البابا الحجة التي استند إليها بيبن عندما تقدم إلى كبار المملكة بترشيح نفسه لكي ينتخبوه ملكا عليهم وذلك في عام ٧٥١ م ، فنادوا به ملكا حسب المراسم الجسرمانية التقليدية وفي نهاية عام ٧٥١ م مسح القديس بونيفيسس الملك الجديد في مدينة

سواسون مضفيا بذلك على سلطته الزمنية صبغة دينية قدسية . أما الملك الميروفنجي المخلوع شيلديريك الثالث فقد أرسل إلى دير سان برتان ليقضى فيه بقية حياته .

لم يتم هذا الانقلاب في السلالة المالكة ، رغم تساييد البابا دون معارضة فقد اثار على مايبدو بعض القلاقل والاضطرابات الشلعبية المناهضة له ولكن هذه الاضطرابات كانت بسلطة استطاع بيبا إخمادها بسهولة

## بيبن القصير والكرسي المقدس:

شعر البابا ايتين الثاني الذي خلف البابا زكريا بالحاجة إلى وضع التحالف مع بيبن موضع التطبيق بعد أن توغل ملك اللومبارديين ايستولف باعمال توسعية داخل دوقية روما عام ٧٥٢ م ، فارسل البابا الجديد إلى بيبن يساله ماإذا كان يمكنه الاعتماد عليه عند الحاجة وكان جواب بيبن إيجابيا .

ولم يعد البابا يفكر بغير الالتجاء إلى ملك الفرنجة ، وكان عليه ، لتحقيق ذلك ، أن ينجو في أن واحد من البيزنطيين ومن اللومبارديين وجاءت المناسبة المواتية لتنفيذ مايحلم به عندما طلب إليه الأمبراطور البيزنطي أن يلتحق بالمندوب الذي ارسله إلى ملك اللومبارديين ليطلب منه باسم الأمبراطور التخلي عن الأراضي التي احتلها ، ليطلب منه باسم الأمبراطور التخلي عن الأراضي التي اواخسر عام وتمت المقابلة مع ملك اللومبارديين في عاصمته بافيا في أواخسر عام ٧٥٧ م دون أن تسؤدي إلى نتيجة مسرضية لأن أيسستولف رفض الاستجابة إلى طلب الامبراطور ، وبدلا مسن أن يعسود البساباأيتين الثاني إلى روما استطاع الهرب من مندوب الامبراطور ومسن الملك اللومباردي وأخذ طريقه نحو فرنسا

وعندما أصبح البابا في مسامن خسطرت له مسسألة هسامة : كيف سيستقبله بيبن ؟ ... هل سيستقبله بصفته أسقفا لمدينة روما كغيره من الأساقفة أم بصفته الحبر الأعظم والرئيس الروحسي للكنيسسة

المسيحية كلها " ... ولكي لايدع مجالا للتردد في هذه المسألة وضع ، حسب رأي النقاد الوثيقة التي عرفت باسم « هبة قسطنطين وهمي رسالة موجهة من الامبراطور قسطنطين الكبير إلى اسقف مدينة روما المعاصر له سيلفستر الأول يمنحه فيها الأمبراطورية ويقول فيها إن الأباطرة سيكونون من رعايا الحبر الأعظم وانهم سيقودون مطيتهم في الاحتفالات ، وقد اعتقد رجال العصر الوسيط بصحة هذه الرسالة حتى كشف عن تزويرها في النصسف الثساني مسن القسرن الخامس عشر .

ومهما يكن من امر ، فقد استقبل بيبن القصير البابا ايتين عند وصوله إلى المقر الملكي في بونتون حسب ماجاء في تلك الوثيقة وبدأت المفاوضات بين الطرفين في بونتون ثم توبعت في دير سان دنس وقد هدفت إلى تحقيق شرطي التحالف أي : اعتراف البابا الشخصي ببيبن القصير ملكا على فرنسا ، وتقديم بيبن المساعدة العسكرية للبابا ضد اللومبارديين ، وتم تنفيذ الشرط الأول في ربيع عام ١٩٥٧ م عندما توج البابا بنفسه بيبن ومسحه مع ابنيه ملوكا على الفرنجة وحماة للرومانيين ، وحرم على كبار رجالات الملكة أن ينتخبوا ملكا عليهم من غير السلالة الجديدة .

بقي على بيبن تنفيذ تعهده للبسابا . فبدأ لذلك مفاوضات مع ايسستولف ملك اللومبسارديين لكي يعيد إلى البسابا مسااحتله اللومبسارديين مسن أرض دوقية روما ونيابسة رافين ، ولما كانت المفاوضات عقيمة فقد ترجه بيبن ، يرافقه البسابا ، إلى إيطاليا في ربيع عام ٥٥٧ وحاصر ايسستولف في عاصسمته بسافيا . ولم يرقع الحصار عنها ويرجع إلى بلاده حتى وعد ايسستولف بتنفيذ طلبسات ملك الفرنجة . غير أن أيستولف نكث بوعده وزحف مجددا نحو روما وحاصرها في مطلع ٢٥٦ م ، فعجل البابا بإرسال مندوب إلى بيبسن ثم برسالة مؤثرة حررها باسم القديس بطرس نفسه ، يستنجد فيها بملك الفرنجة . فعاد بيبن إلى إيطاليا في ربيع ٢٥٦ م وحاصر بافيا وأجبر أيستولف على أن يسلم مندوب البابا ماكان احتله من نيابة

رافين ، بالاضافة إلى الاراصي التي كان يحتلها في دوقية روما ، كما فرض عليه غرامة حربية وجزية وكان ذلك بداية تكوين دولة الكنيسة التي ستستمر خلال عدة قرون ، وبعد موت أيستولف عام ٢٥٦ م عمل البابا وبيبسن على تعيين الأمير اللومبساردي ديدييه خلفسا له ، ومالبث الخلاف ان نشب بين البابا والملك اللومباردي الجديد الذي عاد إلى اتباع سمياسة اسلافه ، ولكن بيبن سلك سسياسة التسوفيق بينهما وتوصل إلى تسوية الخلافات بينهما عام ٧٦٧ م

# بيبن وزعيم السلطة الملكية:

كان على بيبن أن يؤمن توطيد سلطته في داخل مملكته وأن يؤمسن حماية حدودها . ولذا فقد أهتم بإخضاع دوقية اكسيتانيا التي كان دوقها يعود إلى التمرد والاستقلال بعد كل مرة يعلن فيها خضوعه للملك ، ولذا كان بيبن يوجه إليها كل سنة حملة عسكرية حتى عام ٧٦٨ م حيث قتل الدوق المتمرد وتم إخضاع اكسيتانيا نهائيا .

وتمكن بيبن بين عامي ٧٥٧ و ٧٥٩ ان ينتزع مقاطعة سبتمانيا في الجنوب من المسلمين بفضل مساعدة سكانها له ومساعدة اللومبارديين ، وقد عرف بيبن كيف يستميل سكان المقاطعات المفتوحة بأن صمان لهم سلامة الملاكهم وترك لهم القوانين والانظمة التي اعتادوا عليها .

وعمل بيبن على اخضاع السكسونيين الذين كانوا يقومون بالغزو على مقاطعتي هس وتورنجة فوجه ضدهم حملتين عام ٧٥٣ وعام ٧٥٨ واجبرهم على الرضوخ ودفع الجزية

وكان الاخفاق الوحيد الذي لقيه بيبن في سياستة الخارجية هـو استقلال دوق بافاريا عام٧٦٣ فقد كان تاسيلون دوق بافاريا مسن الرعايا المخلصيين لملك الفرنجة ، ولكنه بعد أن ساهم في الحمالات الموجهة إلى اكيتاذيا ، رأى أن بافاريا لا تجنى أي فائدة مـن ذلك

فأعلن استقلاله عام ٧٦٣ م ، وتوفي بيبن القصير دون أن تتاح له الفرصة لاعادة دوق بافاريا الى الاعتراف بسيادته .

وحافظ بيبن ، برغم تذخله في ايطاليا ، على علاقسات ودية مسع الامبراطورية البيزنطية ، وقد حاولت بيزنطسة جسره الى صسفها في خلافها مع البابا حول بعض القضايا الدينية كعبادة الصور ومسألة انبثاق الروح القدس الا أن بيبن كان كاثوليكيا مخلصا يحترم الدور الروحى الذي يمثله البابا ، ولذا لم يؤيد بيزنطة في هذا الخلاف .

ويمكن الكلام عن سياسة تقارب بين بيبن وبين الدولة العباسية قائمة على العداء المشترك بينهما للدولة الأموية في الأندلس وقد ظهر هذا التقارب في تبادل السفراء بين بيبن القصير والخليفة العباسي المنصور

رغم أن بيبن بذل جهودا كبيرة في توحيد مملكة الفرنجة فقد عاد الى تقسيمها قبل موته بين أبنيه شارل وكارلومان حسب خط يذهب من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ، فخص أبنه الكبير شارل بولايات المانيا والالزاس وبرغنديا وبروفانس وسبتيمانيا وجزء من اكيتانيا وخص الابن الأخر كارلومان بنوستريا وأوسمترازيا وبقية اكيتانيا

## ١ ـ شخصية شارلمان وبداية حكمه:

ولد شارلمان عام ٧٤٧ م . وكان جرمانيا متين البنيان .متوازن التركيب مستدير الراس ، واسع العينين ، بشـوشا ، بسـيطا في مظهره الخارجي وفي نمط حياته . وكان ولوعا بالصيد ، كريما وعطوفا ، وكان ابا محبا لأبنائه وبناته ، وقد اكتسب ثقافة جيدة بجهوده الخاصة واحاط نفسه بعدد من كبار المثقفين في عصره .

تولى شارل الحكم مع اخيه الأصغر كارلومان حسب وصية ابيهما بيبن الذي قسم بينهما مملكته قبل موته ولكن بدا الشقاق بين الأخوين على اثر رفض كارلومان مساعدة اخيه شارل في اخماد ثورة دوق اكيتانيا عام ٧٦٩ م ، ثم تجدد الشقاق بينهما في السنة التالية بسبب موقف كل منهما تجاه ملك اللومبارديين ديدييه الذي اعتقد انه ، بتزوج شارل من ابنته ، اصبح في مأمن من جانب ملوك الفرنجة حماة الكرسي المقدس ، فسار الى روما واجبر البابا ابين الثالث على أن يسلمه رؤساء الحزب المناصر للفرنجة في الأجهزة الادارية في الكنيسة وذلك في ربيع عام ٧٧١ م ، وبعد وقت قصير الادارية في الكنيسة وذلك في ربيع عام ٧٧١ م ، وبعد وقت قصير احتلال ممتلكاتهما وضمها الى مملكته ، واضطرت ارملة اخيه الى الهرب بطفليها والتجأت الى ديدييه ملك اللومبارديين .

### التنخل في ايطاليا:

اتخذ شارلمان موقفا مؤيدا للبابا ووقف ضد غزو اللومبارديين لأراضي الكرسي المقدس واعرب عن محوقفه هدذا بتطليق ابنة الملك اللومباردي وقد حاول هذا الأخير فصم عرى التحالف بين البابا وشارلمان بأن يجبر البابا هسادريان الأول على تسكريس ابني كارلومان ملكين على الفرنجة ، وبدأ باكتساح الأراضي التي كان قد تنازل عنها للكرسي المقدس ، مصلحبا معده ابني كارلومسان لتكريسهما في روما ، وكان شارلمان انذاك يقود حملته الأولى ضد السكسون ، لذا حاول التهرب من تلبية استغاثة البابا والمفاوضة مع ديدييه ولما اخفقت هذه المفاوضات توجه شارلمان على راس جيشه الى ايطاليا في اواسط عام ٧٧٣ م فاجتاز جبال الألب وتملك الخوف اللومبارديين النين هسربوا أمام زحف جيش الفسرنجة والتجاوا ، بعد سقوط مدنهم إلى العاصمة بافيا حيث فرض عليهم والتجاوا ، بعد سقوط مدنهم إلى العاصمة بافيا حيث فرض عليهم الحصار ، وقد امتد الحصار امدا طويلا مما اتاح لشارلمان الفرصة لقضاء أعياد الفصح عام ، ٧٧٤ م في روما .

وقد استقبل هادريان الأول شارلمان في روما بمنظاهر الحفساوة والتكريم ، ولكنه خشى مما قد تجره اقامة مثل هذا الزائر العظيم في روما من أخطار على سلطة البابا ، ولذا رغب في أن تسكون اقسامته خارج المدينة المقدسة ، وقد نزل شارلمان عند هذه الرغبة ، واستفاد البابا مما أبداه ملك الفرنجة من النوايا الحسنة لكي يحصل منه على تأكيد جديد للهبة التي منحها ابسوه بيبن للكرسي المقدس وكانت الوثيقة الجديدة التي حصل عليها تمنح الكرسي المقدس، عدا مسا سبق أن منحه بيبن مقاطعة توسكانا مع جهزيرة كورسميكا، ودوقية سسبوليت ، ودوقية بينقيان ، والبندقية التي كانت لا تيزال تحست الادارة البيزنطية ، وقد اختلف المؤرخون المصدثون في تعليل هسذه الوثيقة التي منحها شمارلمان الى البابا هادريان الأول ، فمنهم مسن يذهب الى القول بعدم صحتها ، ويرى بعضهم أن شسارلمان أراد أن يكون له حليف قوي في ايطاليا ولذا اقتسمها مع البابا ، بحيث يحتفظ لنفسه بكل مالم يمنح صراحة الى الكرسي المقدس ، بينما يرى أخرون أن البابا استطاع أن يستغل تقوى شارلمان وورعه لكى يلعب عليه ويحصل منه على تلك الوثيقة .وسواء اكانت هذه الزيادة في الهبة للكرسي المقدس عن طواعية وبارادة شسارلمان ، أوأن البسابا خدعه للحصول عليها فقد كانت سياسته في ايطاليا خلل العشرين سنة التالية ترمى إلى الحد من مطامح البابا هارديان الأول .

عاد شارلمان بعد قضاء أعياد الفصح في روما الى جيشه الذي كان لا يزال يحاصر بافيا وبعد قليل استسلم ديدييه الذي نفي الى احد الأديرة وتوج شارلمان نفسه ملكا على اللومبارديين . وكان أول أعماله بعد ذلك أن وضع تحت سيادة البابا الأراضي التي انتزعت من اللومبارديين عاد شارلمان الى ايطاليا مرة أخسرى في أواخسر عام ٧٨٠ م تلبية لنداء البابا الذي اصطدم بمعارضة الحاكم البيزنطي في أيطاليا الجنوبية ، عندما طالب بأن يكون له السيادة على دوقيتسي سبوليت وبينيفيان ومدينة تيراسينا ( جنوب روما ) غير أن التسوية التي أقرها لم تحقق شيئا من مطامع البابا الذي أضطر للاعتسراف بسيادة البيزنطيين على تيراسينا والى التنازل عن دوقية سبوليت بسيادة البيزنطيين على تيراسينا والى التنازل عن دوقية سبوليت

لشارلمان الذي نصب ابنه بيبن ملكا لايطاليا وكان رد فعل البابا على ذلك أن أخذ بالتقرب الى البلاط البيزنطي .

قدم شارلمان الى ايطاليا مرة ثالثة عام ٧٨٧ لكي يخمد المؤامرات التي كان يحيكها دوق بينفيان فتم له ما اراد ، ووعد شارلمان البابا بالتخلي له عن جنوب مقاطعة توسكانا ، واجبسر دوق بينفيان على الاعتراف بسيادة رئيس الكنيسة وذلك لكي يبعده عن التحالف مسع الامبراطورية البيزنطية ولكنه فيما بعد تنصل من تنفيذ ما وعد به وعلى هذا فقد كانت سياسة شارلمان في ايطاليا تقوم دائما على اساس تسويات موقتة مع البابا واجتناب الدخسول في صراع صريح معه ، فاكتفى الكرسي المقدس بما حظي به في عهد بيبن القصير مسن املاك كما فرض شارلمان سيادته على قسم كبير مسن ايطساليا الشمالية ، وكان شسارلمان يناصر الباباويؤيده في ادارة الكنيسة برغم انه ، بصفته حامي الرومانيين ، وكان يتلقى شكاوى رعايا الدولة البحرية ، ورغم أن شارلمان كان يتدخل في الأمور البينية والكنسية في مملكته فإنه لم يتدخل في الانتخابات الحبرية التي جرت على اثر وفاة البابا هادريان الأول عام ٧٩٥ وانتخب فيها البابا على اثر وفاة البابا هادريان الأول عام ٧٩٥ وانتخب فيها البابا

## اعمال شارلمان التوسعية:

امضى شارلمان ثلاثين سنة في حروب دائمة ، فسكان في كل سسنة يقود حملة الى احدى جبهات الحدود للدفاع عنها او للتوسع باحتلال اراضي جديدة ، فاضطر الى خوض حروب ضد السكسون والعرب في اسبانيا والبافاريين والافار

## الحروب مع السكسون:

كانت اشد حروبه عنفا وضراوة هي تلك التي خاض غمارها ضد

السكسون الذين عادوا ، بعد أن شغلوا خلال القرن السابع باحتلال بريطانيا ، الى غزو حدود المملكة الفرنجية في مقاطعتي هسروتسرنج في الشمال الشرقى وقد كانت الحملة الأولى التي وجهها شسارلمان ضدهم عام ٧٧٢ م حملة تأديبية على غرار الحملات التي سببق ان وجهها ضدهم شارل مارتل وبيبن القصير . ولذا اقتصر شارل على تخطى حدود هس الى مسافة قليلة ومهاجمة أحدى قلاع السكسون وتدمير معبد الشجرة المقدسة لديهم واخضاع بعض قبائل منطقسة الويزر وكان رد فعل السكسون في العام التالى ان غزوا مقاطعة هس ولم يقم شارلمان بأى تدبير ضدهم قبل عام ٧٧٥ م بسبب انشاخاله بالتدخل في ايطاليا مردفع شارلمان بقواته هذه المرة الى داخسل بسلاد السكسون واقام حاميات قسوية في مسواقع على نهسر الرور غير أن السكسون استفادوا من عودته الى ايطاليا في نهاية عام ٧٧٦ م لكى يعودوا الى احتلال تلك المواقع . وفي عام ٧٧٧ م هـاجم شـارلمان السكسون ووصل في تقدمه حتى منابسع نهسر ليب واصسبحت بسذلك وستغاليا الجنوبية كلها تحت سيطرة الفرنجة وعلى أثر هذا النصر اخنت افواج السكسون تقبل على شارلمان معلنة خضوعها ، واعتقد شارلمان أن الأمر قد استتب له وأنه قد حان الوقت لاستبدال الجنود بالمبشرين فشجع على اقامة الأديرة والأسقفيات .

وبينما كان شارلمان في العام التالي ٧٧٨ يقاتل العرب المسلمين في اسبانيا ، قام احد زعماء السكسون في وستغاليا واسمه فيدو كنت فحرض السكسون على الثورة ضد الفرزجة لاستعادة استقلالهم والهتهم فهاجموا الأديرة والكنائس واحرقوها وقتلوا رجال الدين المسيحيين الموالين للفرنجة ، واضطر شارلمان لاعادة اخضاعهم خلال عامي ٧٧٧ ها ٥٨٠ م وهرب فيدو كنت الى الدانمرك ، واراد شارلمان تنظيم ادارة بلاد السكسون لكي يضمها المائيا الى مملكته فقسمها الى كونتيات عهد بادارة كل منها الى احد النبلاء الموالين له ، غير ان فيدو كنت رجع من الدانمرك وقاد أتباعه في ثورة جديدة وسحق جيشا فرنجيا كبيرا في معركة قتل فيها عدد كبير من كبار الفرنجة ، وقد زادت هذه الهزيمة في تصميم شارلمان

على اخضاع السكسون فقدم بنفسه على راس جيش كبير وخاص معارك عديدة مع السكسون خلال اعوام ٧٨٣ - ٧٨٥ م وطارد زعيمهم فيدو كنت حتى سواحل بحر الشمال . واضاحل فيدو كنت ، بعد أن تخلى أتباعه عنه إلى الاستسلام وقبل باعتناق المسيحية بعد أن عفا شارلمان عنه واصدر الملك الفرنجي مرسوما يعاقب بماوجبه بالموت كل من يتمرد من السكسون أو يعتدي على رجال الدين أو يرفض التعميد .

إن فرض اعتناق المسيحية بالقوة دفع السكسون إلى الثورة مسن جديد منذ عام ٧٩٢ ولم يتمكن شارلمان من إخضاعهم نهائيا إلا بعد اربع حملات بين سنتي ٧٩٤ و ٧٩٧ ولا سيما بعد أن لجأ الى نقل السكسون ، الثائرين من بلادهم وتوطينهم في مناطق أخسرى داخسل المملكة الفرنجية واستعاض عنهم بالفرنجة أو بجماعات موالية لهم.

## الحرب مع العرب في اسبانيا:

عندما كان شارلمان في بسلاد السكسون ٧٧٧م جاء والي مدينة سرقسطة العربي الذي كان مشتركا في مؤامرة قبل كان يدعمها الخليفة العباسي في بغداد ضد الأمير عبد الرحمين ، إلى بسلاط شارلمان يطلب المساعدة ، وبذلك اعطى شارلمان فرصة التدخل بين المسلمين ومن ثم الذهاب الى اسبانيا وتوسيع حدود مملكته إلى ما وراء جبال البيرنيه، ولذا اعد في عام ٧٧٨ حملة مؤلفة من جيشسين دخل احدهما بقيادة شارلمان نفسه إلى مقاطعة نافسار بعد اجتياز البيرنيه الغربية بينما اجتاز الجيش الآخر البيرنيه الشرقية وتقدم في السلام مقاطعة كاتالونيا بعد احتلال مدينتي جيرونة وبرشلونة على السلام الشرقي ، والتقى الجيشان امام اسوار سرقسطة التي رفض واليها الجديد تسليمها ودافع عنها بشيجاعة ملحقا بالفرنجة خسسائر المدة ، وعندما علم شارلمان بقدوم الأمير عبد الرحمن لنجدة مدينة فادحة ، وعندما علم شارلمان بقدوم الأمير عبد الرحمن لنجدة مدينة سرقسطة خشي من التطويق فاثر التراجع والانسحاب من اسبانيا ،

وبينما كانت مؤخرة جيشه مارة في ممر رونسفو الضيق في جبال البيرنيه اثناء تراجعها فلجأها العرب والباسك (البشكنس) الجبليون بالانقضاض عليها وابادتها ، وكان بين القتلى حاكم بند بريتاني المدعو رولان والذي اصبح من ابطال الفرنجة الأسطوريين ، وخلدت ذكراه في اشعار الملاحم الفرنجية التي حملت اسم «نشيد رولان»

اراد شارلمان الثار لكارثة روذسفو فوجه حملة جسديدة إلى اسبانيا عام ٧٨٥ م استولت على مدينة جيرونة والمنطقة الساحلية الشرقية المكملة لمنطقة سبتيمانيا .غير أن المسلمين استرجعوا مساستولى عليه الفرنجة وطردوهم خارج اسبانيا ولاحقوهم حتى مسابعد مدينة نربونة في جنوب فرنسة ومن ثم توجهوا نحو قسرقشونة فالتقوا بجيش للفرنجة يقوده غليوم كونت مدينة تسولوز وابس عم شمارلمان وكان النصر في المعركة التي دارت بين الطرفين الى جسانب العرب المسلمين وقتسل فيها غليوم ، ولكن العسرب لم يحتفسظوا بفتوحاتهم في جنوب فرنسا بل عادوا الى اسبانيا

وعاد الفرنجة إلى مهاجمة اسبانيا عام ٧٩٥ وتوصلوا الى احتلال برشلونة عام ٨٠١ م ودعا الفرنجة هذه المنطقة الساحلية التياحتلوها في اسبانيا غوتالانيا أو بالحري بلاد كاتالونيا أي «بلاد القوط.

## اخضاع بافاريا والآفار:

اعلن تاسيلون دوق بافاريا استقلاله عن ملك الفرنجة منذ أواخر عهد بيبن القصير في عام ٧٦٧ م ولكن شارلمان اجبره في عام ٧٨١ م على الرجوع إلى الانطواء تحت سيادته غير أن متاعب شارلمان مسع السكسون والمؤامرات التي كانت تحساك ضمده في ايطساليا دفعت تاسيلون الى اضطهاد الموالين لشارلمان في با فاريا ثم الى الشورة عام ٧٨٧ م، ولما هدده البابا بالحرمان رجع الى الطساعة وحلف ، هو وشعبه ، يمين الولاء لملك الفسرنجة ، بيد أنه تحسالف في العسام

التالي مع الأفسار الوثنيين ومسع البيزنطيين ضدد شسار لمان فتخلى اتباعه عنه وحكم عليه البلاط الملكي بالموت غير أن شارلمان عفا عنه وسجنه في عدة أديرة ، ولم يخرجه منها قبل عام ٧٩٤ م حيث أعلن تنازله عن كل حسق له في دوقية بافاريا التي ضمسمت الى المملكة الفرنجية .

ادى تحالف تاسيلون مع الأفار بهذه القبائل المغولية الأصل الى تجديد غزواتها على الغرب ، ولذا قرر شارلمان التخلص من خطرهم باخضاعهم فوجه اليهم منذ عام ٧٩١. م عدة حملات ضارعت في ضراوتها الحملات ضد السكسون . وتم له في عام ٧٩٥ م قهرهم حيث لم يبق امامهم سوى الخضوع أو الالتجاء الى البلغار .

### تتويج شارلمان امبراطورا:

في يوم ٢٥ كانون الأول من سنة ٨٠٠ م (اي يوم الميلاد) توج البابا ليون الثالث شارلمان امبراطورا على الغرب في كنيسة القديس بطرس في روما ، ولكن قبل أن نبحث في حادثة التتويج هذه لنستعرض ما تقدمها من الحوادث التي تتعلق بالكرسي المقدس في روما ، والتي ترتبط بها ارتباطا مباشرا

في عام ٧٩٥ توفي البابا هادريان الأول فانتخب خلفا له البابا ليون الثالث الذي كان يمثل البيرقراطية الرومانية ، ويبدو انه شعر منذ الأيام الأولى لتوليه منصب البابوية بمعارضة انصار البابا الراحل ، وهذا ما يفسر وقوفه منذ البداية موقف التابع نحسو شمارلمان حامي الرومانيين ، فقد سارع الى ارسال مندوبين الى الملك الفرنجي يحملون اليه إعلاما بانتخاب البابا ليون الثالث ومفاتيح كنيسة القديس بطرس وعلم مدينة روما ، وقد يكون ارسال مفاتيح الكنيسة نوعا من المجاملة ، اما ارسال العلم فهو دليل على الاعتراف بشارلمان قائدا للكنيسة وانه القاضي الأعلى في روما ، كما از إرسال العلم إليه ، وهو الذي كان يوجه عادة الى الأباطرة أن إرسال العلم إليه ، وهو الذي كان يوجه عادة الى الأباطرة

البيزنطيين ، يعني أن البابا بات يعد شارلمان ندا لأولئك الأباطرة ، يضاف الى ذلك أن ليون الثالث طلب من شارلمان أن يرسل أحد أعيان بلاطه الى روما ليتلقى عن الرومانيين يمين الولاء والأخلاص له .

وقد أوفد شارلمان أحد المقربين اليه وهو انغلبيرت إلى البابا مسع رسالة تحدد بدقة وأجبات وسلطات كل مسن البسابا وحسامي الرومانيين : يقوم الأول بالصلاة والدفاع ويمارس الثاني السلطة الفعلية ، وقد قبل البابا ليون الثسالث بهذا التحديد والفصل بين السلطات حتى أنه عبر عنها في قسطعة فسسيفساء في قصر اللاتسران تمثل القديس بطرس وهو يقدم الوشساح ( رمسز السلطة الدينية والكهنوتية ) إلى ليون الثسالث والعلم (رمسز السلطة العسكرية والقضائية )الى شارلمان .

والواقع أن البابا الجديد ترك شارلمان يهيمن على جميع الشؤون الادارية في الكنيسة .

ويبدو ان مبانل ليون الثالث كانت ذات اثسر في دفعه الى ذلك الخضوع لشارلمان الذي كتم عدة شكاوي وردته عام ٧٩٨ م عن سوء سلوك البابا خشية اثسارة فضيحة . وفي ٢٥ نيسان عام ٧٩٨ اتهم اثنان من اقرباء البابا المتوفي وكبار موظفي الكنيسة ليون الثالث بالتجديف والزنا وهجما عليه اثناء احتفال ديني محاولين قلع عينيه ، ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل المقيم الفرنجي ، وسارع ليون الثالث بعد نجاته ، إلى الذهاب الى بلاط شارلمان الذي اعاده إلى روما بصحبة عدد من كبار رجال الدين الفرنجة والكونتات وطلب اليهم اجراء تحقيق في الأمر ، وفي اواخسر عام ٨٠٠ م قدم شارلمان بنفسه الى روما وبعد اسبوع من وصوله اليها ، أي في أول كانون الأول ، عقد محاكمة علنية ونظرا لصعوبة اصدار حكم في القضية تقرر الاستماع الى الاتهامات الموجهة الى البابا في جلسة علنية وبعد ذلك يحلف البابا يمينا بأن برىء من تلك الاتهامات،وهذا ما جسرى في كنيسسة القسديس بسطرس يوم ٢٣ كانون الأول

عام ٠٠٠ م وعلى الأنسسس قبض على المتهمين وسسلما إلى الجلاد ،ولكن البابا توسط للعفو عنهما والاكتفاء بنفيهما الى فرنسا.

لايمكن فصل ما جرى في كنيسة القديس بسطرس يوم ٢٣ كانون الأول عن حادثة التتويج في الكنيسة نفسسها بعد يومين بسرغم مسا بينهما من خلاف في طبيعة كل منهما، ولدينا خمس روايات حول مساحدث يوم عيد الميلاد ، انها تتفق جميعا على القول بأن شارلمان كان اثناء قداس يوم عيد الميلاد عام ٥٠٠٠ م يصلي راكعا امسام ضريح القديس بطرس ، وبينما كان الملك ينهض وضع البسابا على راسمة تاجا وهتسف الشسعب الرومساني مناديا : الحياة والنصر لشسارل تاجيد ، الذي توجه الرب على الرومانيين امبراطورا عظيما ومحبسا للسلام ، وقدم له البابا ايات التعظيم والاحترام كما كانت العادة في عصر الاباطرة الماضين ومنذ ذلك الوقت حمل شارلمان لقب امبراطور واغسطس بدلا من لقب حامى الرومانيين .

ولكن هذه الروايات تختلف حول من كان صحاحب الدور الأول في حادثة التتويج وموقف شارلمان منها ، فبعضها يعزو الدور الأول والمبادرة في التتويج إلى البحابا الذي وضمع التحاج بيديه على راس شارلمان ، وللشعب الروماني دون ان يبدو على شارلمان اثراً للدهشة او الاستياء اما بعضها الآخر «فيقول بأن البابا توج شحارلمان دون ان يكون له أي (شارلمان) علم مسبق بما سيجري «، بينما ذهب ايكنهارد صاحب كتاب «حياة شارلمان» الى القول بأن الملك الفرنجي كان مستاء الى حد أنه لو كان يعلم بما سيجري ذلك اليوم لما دخل الى كذيسة القديس بطرس .

وادى الخلاف بين الروايات التي روت حادثة التتويج الى انقسام اراء المؤرخين المحدثين وعدم اتفاقهم ، ومع هذا يرجح ان شسارلمان كان على اتفاق مع البابا ومختلف الجماعات التي حضرت بشسأن التتويج وان الاحتفال اتفق عليه مسبقا ليتضمن : هتساف الشسعب ومناداته بشارلمان امبراطورا ثم التتويج مع تقسديم ايات التعسظيم والاحترام ، غير ان البابا قلب هذا الترتيب بان جعل التتويج يسبق

الهتاف الشعبي لكي يجعل لنفسه دورا رئيسيا في التتويج ، وهذا ما ادى الى استياء شارلمان الذي كان ينوي ، على ما يبدو ، أن يضم التاج على رأسه بنفسه بعد أن يتناوله من البابا لكي لايدع لهذا الأخير أي حجة للادعاء بسلطة تعلو سلطة الامبراطور ، ويؤيد هذا الراي أن شارلمان عندما توج ابنه لويس فيما بعد في عام ١٩٨٨ م لم يدع البابا أو أحد ممثليه لحضور حفل التتويج ووضع بيديه التاج الامبراطوري على رأس ابنه .

اختلف المؤرخون المحدثون ايضا حول ما هية هذه الامبراطورية التي انشأها شارلمان ، ويبدو أن شارلمان نفسه كان مترددا حول هذا الموضوع أذ أنه ظل يحكم سنتين بعد تتويجه دون أن يستخدم لقبه الجديد ولعله كان يتساءل عن حقيقة هذا اللقب وعما يعمل به .

لقد عرفت اوربا الغربية حتى ذلك الوقت نوعين من الأمبراطورية وهما الامبراطورية الرومانية القديمة الكبرى وامبراطورية الغرب ، فهل كان المسؤولون عن تتويج شسارلمان يهدفون الى اعادة الأمبر اطورية الرومانية الكبرى ام اعادة امبر اطورية الغرب ؟ ترجح بعض الروايات أن الهدف كان أحياء الأمبراطورية الكبسرى لأنه لم يعد يوجد امبراطور في بلاد الاغريق واصبح هؤلاء تحت سيادة امرأة وشغر عرش الامبراطورية في الغرب وفي الشرق حيث كانت ايرين تحكم بعد اغتصابها لعرش ابنها قسطنطين السادس ، ولكن مثل هذا الأدعاء كان سيؤدي بلا ريب الى حرب مع البيزنطيين ، وهذا ما لم يكن يرغب شارلان فيه بل على العكس كان يسمعي الى انشماء علاقات ودية مع بيزنطة منذ عام ٧٩٣ م في عهد قسطنطين السادس الذي كان يحكم تحت وصاية امه ايرين ، ففي عام ٧٩٧ م استقبل شارلان سفراء بيزنطة استقبالا رائعا ، وعندما عزلت ايرين ابنها قسطنطين عن العرش عام ٧٩٨ م وتولت الحكم بنفسها لم يظهر شارلمان أي استنكار لهذا العمل ، وفي السنة التالية استقبل سفراء مغتصبة العرش بمظاهر الحفاوة والتكريم ، وهذا كله لا يدل على نوايا عدوانيبة بل سمعى شمارلمان إلى إعادة الوحدة بين قسمى

الأمبر اطورية الرومانية القديمة بسطريقة سسامية وهسى الزواج بين صاحبي السلطة فيهما ، ولذا ارسل شارلمان عام ٨٠٢ م بمسوافقة البابا ليون الثالث سفراء عنه إلى القسطنطينية للمفاوضة بشان زواجه مسن ايرين ، ولكن هسذا الحلم الجميل لم يتحقسق لأن شورة نشبت في القسطنطينية بعد وصمول سمفراء شمارلمان اليهما بقليل واطساحت بسالامبراطورة ايرين ، ورفض الامبسراطور البيزنطسي الجديد ، نقفور الأول ، الاعتراف باللقب الامبراطوري لشسارلمان ولم يعد شارلمان يطمح الى أكثر من اجبار نقفور على الاعتراف له بذلك ، واستفاد شارلمان من متاعب نقفور في حرويه مع العبساسيدن في الشرق لكي يحتل منطقة البندقية ود الماسيا ويسستخدمها وسسيلة للضغط على بيزنطة ، وقد تم له مسا اراد في المعساهدة التسى بسدا التفاوض عليها بينه وبين نقفور عام ٨١١ م - ليعترف له نقفور بلقب امبراطور مقابل اعادة البندقية ود الماسسيا وتهم عقد هدده المعاهدة في عهد خلفاء نقفور حيث تقسرر وجسود امبسراطورين يعسد احدهما الآخر بمثابة اخ له فهسى اعادت وضمعا شميبها بمسوضع الامبراطورية بعدد مسوت تبودور عام ٣٩٥ م،على هدذا إن الامبراطورية التي اعاد شارلمان انشاؤها هي امبراطورية الغرب، ويؤكد ذلك أن شمآر لمان كتب يقول: «تبارك الله الذي احسل السسلام المنشسود بين امبسراطورية الشرق وامبسراطورية الغسسرب ، ولكن امبراطورية الغرب هذه ليست مجسرد اعادة لامبسراطورية الغسرب الرومانية بل هي تكوين اصميل لامبراطورية الفريب الفرنجية .والواقع أن شارلمان :

الم يفكر قط في جعل روما عاصمة لحكمة ، ولم يحساول ان تكون ايطاليا مركز الثقل في امبراطوريته ، بل اتخذ عاصمة له مدينة ايكس لا شابل (اخن) وهي مدينة جرمانية محصنة ، كما كان مركز الثقل في امبراطوريته املاكه الفرنسية - الجرمانية ولم تعد ايطاليا اكثر من مقاطعة ملحقة بها .

٢ - لم يحاول شارلمان ، كغيره من زعماء البرابرة الماضين ،

الظهور بمظهر الأباطرة الرومان ، فقد حافظ على لباسه الفسرنجي ونادرا ما كان يرتدي الشارات الأمبراطورية ، ومسع أنه كان يتقسن اللاتينية ، كان يتكلم باللهجة الجرمانية الفرنجية وكان فخورا بها . ٣ - كان اللقب الرسمي الذي استخدمه شارلمان بعد تتسويجه هسو «شارلمان المجيد اوغسطس ، توجه الله امبراطورا عظيما ومسسالما وحساكما للامبسراطورية الرومسانية ، وملكا على الفسسرنجة وعلى اللومبارديين برعاية الرب» ، فهو امبسراطور يحسكم الامبسراطورية الرومانية وهو يعتز بسذلك ، ولكنه ليس امبسراطورا رومسانيا بسل فرنجيا .

انصرف شارلمان بعد تتويجه امبراطورا الى الاهتمام بالنواحي التشريعية والادارية في امبراطوريته ، واقتصرت اعماله الحسربية على اتمام ما بدا به قبل التسويج ومتابعته كاخضاع السكسون والحملات على اسبانيا المسلمة

ويظهر مفهوم شارلمان عن السلطة من القابه التي ذكرها في القرارات والمراسيم الملكية ، فهو راى أنه كان يتمتع بكل السلطات بحكم كونه ملكا بموجب الحق الالهي ، وراى أن السلطة وأجب و المتزام تتمثل في الخارج بواجب الدفاع عن الكنيسة وعن رئيسها الروحي البابا ، ونشر المسيحية بين الوثنيين وتتمثل في الداخل بواجب احلال السلم واقرار النظام وقد عمل شارلمان خلال حكمه على تحقيق هذا الواجب ، فكان نشر المسيحية والدفاع عنها شلفه الشاغل ، لم يدع وسيلة الا واستخدمها لهذه الغاية سواء بالحرب والارغام أو التبشير ، وكان يحتسرم رئيس الكنيسة الرومانية والتنخل في قضاياها ومشاكلها ، ودعوة المجامع الدينية لمعالجة تلك والتدخل في قضاياها ومشاكلها ، ودعوة المجامع الدينية لمعالجة تلك المشاكل وفرض رايه الخاص أحيانا

ويبدو أن مفهوم شارلمان عن فكرة الأمبراطورية بقي فهما متأثرا بالتقاليد الجرمانية الفرنجية . ولذا نرى شارلمان يلجأ عام ٨٠٦ م الى تقسيم امبراطوريته بين أولاده الثلاثة : شارل ولويس وبيبان .

ولم ينقذ الأمبراطورية من التجزئة سوى موت ابنيه شسارل وبيبسن خلال حياته فلم يبق سوى واحد هسو لويس تسوجه شسسارلمان امبراطوريا عام ٨١٣ .

وفي حزيران من عام ٨١٤ م توفي شارلمان عن إحدى وسلبعين سنة من العمر بعد حكم حافل بالاعمال الجليلة .

۵ ـ انحلال الامبراطورية الكارولنجية:
 لويس التقى ( ۱۱۵ ـ ۸۱۰ )

كان للامبراطورية التي انشاها شارلمان بجهوده الخاصة ان تستمر بعده اذا كان خليفته يضارعه في قوة شخصيته وفي دابه ونشساطه ، ويبدو ان مفهوم شارلمان نفسه عن فكرة الامبراطورية بقي بعيدا عن المفهوم الروماني الذي يعد الامبراطورية وحدة ارضية ذات كيان مستقل عن الشخص الذي يمارس السلطة ، فقد ظل شارلمان متأثرا بالمفهوم الجسرماني الذي كان يرى في الملكة ملكا شخصيا للملك ، فهو نفسه لم يكن يفكر بالمحافظة على الوحدة الارضية للامبراطورية التي انشاها إذ انه قام عام ٢٠٨ م بتنظيم خلافته وذلك بتقسيم امبراطوريته بين ابنائه الثلاثة على الوجه التالي :

- ١ شارل : يأخذ شمال فرنسا وشمال المانيا
- ٢ لويس : فرنسا الجنوبية مع تخوم الجبهة الاسبانية .
  - ٣ بيبن : جنوب المانيا وايطاليا .

ولم تحتفظ الامبراطورية بسوحدتها قبسل مسوت شسارلمان في ٢٨ شباط ٨١٤ م إلا لأن ابنيه شارل وبيبسن مساتا قبله وبقسي لويس وحده وريثا لابيه ، ولذا فقد اشرك شارلمان ابنه لويس معه في الحكم منذ عام ١٨٨م حيث توجه امبراطورا بنفسه في ايكس شسابل ( أخن ) • وكان الاحتفال بسالتتويج احتفالا علمسانيا لم يحضره البابا بل ولم يكن ممثلا فيه وحضره بعض الاساقفة بصفتهم مسن كبار رجال المملكة مثل الكونتات لا بصفتهم الدينية ،وقد يكون هدف شارلمان من ذلك تأكيد استقلال ابنه تجاه الكنيسة •

كان لويس قبل تتويجه ملكا لأكيتانيا ، وساهم في حسروب السكسون وقاد الحملات الأخيرة في اسبانيا ، وكان واسع الثقافة شديد التقى والورع حتى لقب بالتقى . ولكنه لم يكن بالشخص الذي يستطيع متابعة سياسة شارلمان ، لأنه كان ضعيف الشخصية تسيطر عليه الوساوس الدينية التي كانت تشل ارادت وعزيمت في أغلب الأحيان ، وقد احاط به بعد توليه العرش إشر موت أبيه عدد من المستشارين من رجال الدين النين كانوا يحملون فكرة سامية عن الامبراطورية فاقتصر على لقب «امبراطور اوغسطس بسرعاية الله » دون الألقاب الأخرى التي كان يستخدمها أبوه موكدا بذلك افضلية الامبراطورية ، وقد حافظ على وحدة اراضي الامبراطورية بالدفاع ضدالدانمركيين وقمع الثورات في بسريتاني ، وفي عام ١٤٨ وجه حملة الى بمبلونة في اسبانيا ولكنها انتهبت بكارثة نتيجة هزيمتها أمام العرب وكادت تؤدي الى فقدان بنود الجبهة الاسبانية لولا الحملة التي قادها برنارد كونت سبتيمانيا .

وعمل لويس منذ توليه الحكم على اصلاح اخلاق وعادات البلاط فطرد اخواته من القصر وارغمهن على الرهبنة ، واقصى مستشاري والده السالفين ، وقرب حاشيته الاكيتانية . ودعا الى عقد مجمع ديني واصدر قسرارات بتنظيم الاكليروس العصري والاكليروس النظامي . ولكن لويس لم يستطع اتباع خطة ابيه في العلاقات التي اقامها بين سلطات الأمبراطور العليا وسلطات الكرسي القدس ، فأبدى البابا ميلا الى الاستقلال عن الامبراطور بل انصرف الى اعتبار نفسه في مقام الأمبراطور

جرى تتويج لويس امبراطورا بدون استشارة البابا ليون الثالث كما سبق أن راينا ، وقد تجاهل البابا ذلك أيضا ولم يطلب الى الرومانيين أداء يمين الولاء للأمبراطور الجديد ، وعندما أخفق أعداء ليون الثالث في مؤامرتهم لاغتياله عام ٨١٥ م قبض عليهم وحاكمهم واعدمهم دون الرجوع إلى الامبراطور الذي اكتفى بطلب بعض الايضاحات عن القضية ، وارسل ايتين الرابع الذي خلف بعض

ليون الثالث اعلاما الى الامبراطور بانتخابه ، ولكنه لم ينتظر «التثبيت» منه لكي يستلم منصبه رسميا وفقا لما كانت عليه العادة المتبعة قديما . واغتنم البابا الجديد فرصة لقائه بالامبراطور في مدينة رانس عام ٨٠٦ لكي يتوجه من جديد . وقد كان هدنا بالنسبة للويس مجرد تثبيت لتتويجه ، اما بالنسبة للكرسي المقدس فقد كان اعادة لما جرى يوم ٢٥ كانون الأول عام ٨٠٠ وتاكيدا لتفوق سلطة الكرسي المقدس او السلطة الروحية على سلطة الامبراطور او السلطة الزمنية ، وفي عام ٨١٧ تلقى البابا باسكال الأول من لويس تأكيدا بتوفير حماية الامبراطور للبابا ولدولة الكرسي المقدس وبتخلي الامبراطور عن أي تحدخل في الانتخابات الحبرية أو في التشريعات الرومانية .

غير أن الفضائح التي كان يثيرها البابوات في روما سمحت للوثر ابن لويس أن يصدر عام ٨٢٤ م «الدستور الروماني » الذي يلغي امتيازات عام ٨١٧ وهو يتلخص في :

امتناع البابا عن استعمال الشدة ضد الاشتخاص الذين يتمتعون بحماية الامبراطور

٢ - حق الرومانيين في اختيار القسانون اللومبساردي أو القسانون الفرنجي .

٣ - آخضاع الادارة الرومانية الى رقسابة مفتشين يعين الامبراطور أحدهما ويعين البابا الآخر ، ويرفع المفتشان تقريرا سنويا إلى الامبراطور بعد انتخابه وقبل تثبيته .

٤ -- على البابا أن يؤدي اليمين أمام مبعوث الامبراطور بعد انتخابه وقبل تثبيته.

وكان هذا الدستور ظفرا للسلطة الامبراطورية ، ولكن البابوات سيستفيدون من المنازعات بين افراد العائلة الكارولنجية لكي يقلبوا الوضع وتكون لهم اليد العليا .

### المنازعات العائلية وتقسيم الامبرا طورية:

اراد لويس ان يؤمن كما فعل ابوه تنظيم خلافته اثناء حياته ، ولذا فقد اشرك معه في الحكم ابنه البكر لوثر وتوجه امبراطورا وظهر اسمه الى جانب اسم ابيه في المراسيم والقرارات الامبراطورية وفي الوقت نفسه منح لويس حصمة من الامبراطورية لكل من ابنيه الأخرين بيبن ولويس مع لقب ملك . فنال بيبن مقاطعات اكيتانيا وسليتيمانيا وبورغونيا ونال لويس مقاطعات بافاريا وكارتينا وبوهيميا وكرواتيا ، وحافظ ظاهريا على وحدة الامبراطورية بأن اشترط على بيبن ولويس أن يكونا تابعين لاخيهما البكر الذي يحمل وحده لقب امبراطور وواجب عليهما اطاعته .

غير أن هذا الترتيب لم يتحقق لأن لويس تعزوج عام ٨١٩ مسن أميرة بافارية وضعت له ولدا رابعا سمي شسارل ( ٨٢٣ ) فتسوجب اعادة التقسيم لمنح الولد الجديد حصة من الأرث ، وبعد التقسيم الجديد ( ٨٢٩ ) ابعد لوثر الى ايطاليا وحذف اسسمه مسن المراسسيم والامبراطورية تحت تأثير زوجسة أبيه كمسا أبعسد مسستشمارو الامبراطورية السالفون .

وعلى الاثر تشكل حول لوثر حرب معارض للامبراطور والامبراطورة واعوانهما يضم المستشارين السالفين وبعض رجال الكنيسة ، وثار لوثر ضد ابيه وايده في ثورته اخواه بيبن ولويس كما ايده البابا الذي وضع كل جهوده ضد الامبراطور لكي يؤكد تفوقه عليه وارسل كتبا الى الاساقفة الذين كانوا يؤيدون الامبراطور يدعوهم فيها الى عصيان اوامر الامبراطور واطاعة امر الكرسي المقدس ، لأن سلطة الكرسي المقدس الروحية اعلى من سخطة الامبراطور الزمنية ، وقد اضطر الامبراطور العجوز عام ٢٣٨ بعد هزيمته امام شورة ابنائه وانقلاب رجال الدين ضحده الى الاعتراف العلني باخطائه ثم تخلى امام منبح كنيسة سان – ميدار في سواسون عن شارات الامبراطورية ، ونزع سيفه وتاجه وارتدى

ثياب التوبة وانزوى بعد ذلك في احد الأديرة ونفيت زوجته البسافارية وسمجن ابنها شارل في أحد الأديرة .

إن هـذا الاذلال الذي لقيه الامبراطور لويس اكسبه انصارا عطفوا عليه مما شجعه في العام التالي ( ٨٣٤ ) على الهرب من الدير واستعاد شارات امبراطوريته والتاج الامبراطوري وعاد الى تقسيم الامبراطورية معطيا النصيب الأكبر لابنه الصحفير شارل ، فتكررت ثورة ابنائه الآخرين وتكرر التقسيم وفي كل مرة يصبح نصيب شارل الصعفير اكبر من المرة السالفة . واخيرا وفي عام ١٨٠ م مات الامبراطور اثناء عودته من قتسال ابنه لويس في جرمانيا وكان قبل موته قد ارسل شارات الامبراطورية الى ابنه البكر لوثر ،

#### معاهدة فردان:

دب الخلاف بين الأخوة بعد موت لويس التقي وسعبب ذلك ان لوئر الذي حصل على التاج واللقب الامبراطوري اراد ان يفرض سعلطته على اخويه الآخرين لويس وشعارل (الأخ الرابع بيبن توفي منذ عام ٨٣٨) فاتحدا ضده وأقسم كل منهما على مساعدة الآخر والا يعقد أحدهما اتفاقا مع لوثر يلدق به الضرر (قسم سترا سبورغ..). وقد أدى لويس القسم باللغة الرومانية امام جنود اخيه شارل الاصلع والذي أدى القسم بدوره باللغة الجرمانية امام جنود اخيه لويس ويعتبر نص هنين القسمين اقدم الوثائق الكتابية باللغتين الفرنسية والالمانية واللهانية واللهانية واللهانية واللهانية واللهانية واللهانية واللهانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية واللهانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية والالمانية والفرنسية والالمانية والالمانية والمانية والالمانية والمانية والالمانية والمانية والالمانية والمانية و

وأخيرا وبعد هزيمة لويس عام ٨٤٣ اتفق الاخسوة الثلاثة في معاهدة عقدت في مدينة فردان على اقتسام الامبراطورية على الوجه التالى :

١ ـ ينال لويس الجسرمني جميع الاراضي الواقعسة الى شرق نهسر
 الراين مع بعض المزارع على الضفة اليسرى من النهر

٢ ـ ينال شارل الأصلع معظم الاراضي الواقعة الى الغرب من انهار الايسكو والموز والصون والرون يضاف اليها الجبهة الاسبانية
 ٣ ـ ينال لوثر الشريط المحصور بين مملكتي اخويه مع ايطاليا ويمتد هذا الشريط من بحر الشمال حتى البحر المتوسط ويشتمل على العاصمتين روما وايكس لاشابيل، ويحتفظ لوثار باللقب الامبراطوري دون أن يمنحه ذلك أي سلطة على الخويه اللذين أصبحا مساويين له

وقد استند هذا التقسيم الى اساسين هما :

١ \_ تامين حصيص متكافئة في وارداتها لكل من الاخوة

٢ ــ اشتمال حصة كل منهم على الاراضي التي كانت تحت سيادته
 من قبل • ولقد كانت معاهدة فردان حادثا هاما في تاريخ أوربا الغربية •

فقد قضت هذه المعاهدة نهائيا على الوحدة الأرضية في الغرب، وتكونت منذ ذلك التأريخ الاطر الجغرافية لدولتين متمسايزتين عن بعضهما من حيث اللغة، كما اتضح ذلك في قسم ستراسبورغ ، واخنت كل منهما تعيش حياتها الخاصة وتصنع تساريخها الخاص وهما الدولتان اللتان ستحملان فيما بعد اسم فرنسا والمانيا،

### ٤ ــ الممالك الفرنجية وأواخر الكارولنجيين

قضت معاهدة فردان على الوحدة الأرضية للامبراطورية الكارولنجية وادت الى ايجاد ثلاث ممالك مستقلة • وسندى فيمنا يلي تطور كل منها حتى نهاية عهد السلالة الكارولنجية :

١ \_مملكة لوثر (لوثرنجيا)

حصل لوثر كما راينا على الاراضي التي كانت تؤلف شريطا يمتد من بحر الشمال حتى البحر المتوسط وقد عرفت فيمسا بعد باسم لوثرنجيا وتألفت هذه المملكة من ثلاث وحدات جغرافية متمسايزة

ھى :

١ ـ اللورين (مشتقة من لوثرنجيا )

ب ـ شمال ايطاليا في الجنوب .

ج ـ حوض نهر الصون وحوض الرون في الوسط وتشمل بورغونيا ودوقية ليون وبروفانس

كان لوثر الذي حصل على اللقب الامبراطوري ايضا شديد التعلق بفكرة وحدة الامبراطورية ، ولذا حاول أن يقلب التعاون الأخوي الذي كان قائما بينه وبين أخويه الأخرين ويستبد له بفرض سيادة لوثرنجيا على المملكتين المجاورتين .

ولكنه لم ينجح في مسعاه ، كما لم ينجح في المحافظة على وحدة مملكته ذاتها فقد عهد الى ابنه البكر لويس بحكومة شبه الجنزيرة الايطالية ومنحه لقب ملك ايطاليا (وفي عام ٥٥٠ م) منحه اللقب الامبراطوري ، وفي عام ٥٥٥ قسم لوثر ، قبل موته بوقت قصير مملكته بين اولاده الثبلاثة : لويس الثباني الذي احتفظ بإيطاليا ، ولقب امبراطور ولوثر الثباني الذي حصيل على اللورين وبورغوينا وشارل الذي نال دوقية ليون وبروفانس . ولكن شمارل مات شابا عام ٨٦٣ ، واقتسم أخدواه الباقيان حصيته فساخذ ما الامبراطور لويس الثاني بروفانس واخذ لوثر الثاني دوقية ليون .

وبعد قليل طرحت قضية خلافة لوثر الثاني وذلك أن زوجته كانت عقيما لم تنجب له وريثه فأراد طلاقها للتزوج من خليلته التي وضعت منه ولدا ، ولكن عمه شارل الاصلع عارض هـذا الطـلاق طمعـا في وراثة مملكتــه ، وانضــم اليه في ذلك العـــم الآخــر لويس الجرماني ، وتدخل البابا في هذه القضية مؤيدا موقف شارل الاصلع ولويس الجرماني ، واخيرا مات لوثر الثاني عام ٨٦٩ م بعد صراع دام عدة سنوات انهكت قواه دون أن يتحقــق مسسعاه ، وكان مـن المفروض أن تنتقل مملكته إلى اخيه الامبراطور لويس الثاني فتعود بذلك وحده مملكة لوثرنجيا ولكن هذا الأخير كان مشغولا في الحروب ضد المسلمين في جنوب ايطاليا مما ترك المجال فسيحا امام شـارل

الأصلع ولويس الجرماني للاتفساق عام ٥٧٠ على اقتسسام اللورين فحصل شارل الأصلع على اللورين الواقعة قرب نهسر الموز والموزيل وعلى دوقية ليون وحصل لويس الجسرماني على اللورين الشرقية واصبحت بنلك مملكتا فرنسا والمانيا متجاورتين . ثم اضطر احفاد شارل الأصلع للتخلي عن القسسم الغسربي مسن اللورين الى لويس الشاب ابن لويس الجرماني فأصبحت اللورين كلها ملحقة بمملكة المانيا . وبقيت اللورين فيما بعد محورا للتنازع بين مملكتي فرنسا والمانيا خلال عصور طويلة .

وفي عام ٥٧٥ م مات الامبراطور لويس النساني فسسارع عمه شارل الاصلع الى احتلال مقاطعة بروفانس وعهد بحكمها مع دوقية ليون الى ابن حميه بوزو الذي مالبث ان استقل في حكمها وانتخب ملكا على بورغوينا وبسروفانس عام ٥٧٩ م بعد مسوت شسسارل الاصلع . وخلفه ابنه لويس الاعمى ( ٥٨٧ – ٩٢٨ ) الذي اعتسرف بسيادة ملوك جرمانيا ، ثم قام بحملة الى ايطاليا واتخذ لنفسه لقب ملك ايطاليا وحصل على لقب امبسراطور بين عامسي ١٠٥ – ٥٠٥ وظلت بورغوينا و بروفانس تؤلفان مملكتين مستقلتين ، تتسوحدان وينا وتنفصلان حينا اخر ، حتى اواسط القرن الحادي عشر

#### ٢ ـ مملكة لويس الجرماني (جرمانيا) :

حصل لويس الجرباني بموجب معاهدة فردان عام ٨٤٣ على الاجزاء الواقعة الى شرق نهر الراين وبعض المزارع الواقعة على الضغة الغربية منه ، وقد عمل لويس الجرماني على توطيد سلطته في مملكته ، فقام بعدة حملات لاخضاع الأقوام القاطنة في الشمال كما خاض حربا ضد البلغار الذين هاجموا مملكته عام ٨٥٣ م ، وعمل ايضا على توسيع رقعة مملكته فساقتسم مسع اخيه شمسارل الأصلع ، كما مر من قبل اللورين بعد موت ملكها لوثر الثاني دون وريث وفي عام ٨٥٨ م انتهز فرصة انشسغال اخيه شمارل الأصلع في الصراع ضد الغزاة النورمان لكي يهاجم مملكة فرنسا دون ان يلقى الصراع مقاومة وكاد ان يتم له الأمر فيها بعد هرب شارل الأصلع لولا ان

الأساقفة رفضوا الموافقة على تتويجه ومباركته ملكا على فرنسا مما اضطره الى التسراجع والمصسالحة مسسع أخيه شسسارل عام ٨٦٠ م ، وكانت هـــنه الحـــرب اول حــنسرب بين فــسردسا والمانيا . وسماءت العلاقات بين لويس الجرماني وشارل الأصلع من جديد بعد أن حصل شارل على التاج واللقب الامباراطوريين عام ٨٧٥ م وقام لويس بمهاجمة فرنسا مرة تسانية ولكنه مسات في عام ٨٧٦ م ، واقدسم كارلومان ولويس الشاب وشمارل السمين ابناء لويس الجرماني مملكة ابيهم بعد وفاته ودخلوا في مرحلة مسن النزاعات استمرت الى أن استعادت مملكة جرمانيا وحدتها تحت سيادة شارل السمين عام ٨٨٧ م بعد موت اخويه كارلومان ولويس الشاب عامى ٨٨٠ و ٨٨٢ م وكان شارل السمين قد حصل قبل ذلك على لقب ملك ايطاليا عندما استنجد به البابا عام ٨٧٩ لصد هجمات المسلمين على ايطاليا ، وفي عام ١٨٨ م توجه البابا امبراطورا للغرب خلفا لشارل الاصلع ، كما أن كبار مملكة فرنسا انتخبوه ملكا بعد موت كارلومان حفيد شارل الاصلع وعادت بذلك الوحدة نظريا الى امبراطورية شارلمان ، ولكن ضعف شارل السمين وتخاذله امام كبار رجالات المملكة وانحطاطه الأخلاقي وإصابته بنوبات الصرع جعلته عاجهزا عن القيام بالدور الذي كان يتطلبه منه منصبه ، وعندما قدم الى فسرنسا على راس جيش كبير لصد النورمان وتحرير باريس من حصارهم أثر شراء رحيلهم بالذهب على خوض غمار معركة معهم ، وقد دفع هذا الموقف المتخانل مجلس كبار مملكة المانيا عام ٨٨٧ الى عزل شارل السمين الذي توفي بعد ذلك بقليل .

تولى عرش المانيا بعد شارل السمين ارنولف وهو ابن طبيعي الكارلومان بن لويس الجرماني ، وقد شغل ارنولف في بداية حكمه بالدفاع عن مملكته ضد غزوات النورمان في الشمال والغرب وضد توسع وتعاظم قوة الامبراطورية المورافية التي تشكلت في الشرق ، ولذلك لم يستطع أن يحول دون حصول غي دوق سمبوليت على لقب ملك ايطاليا ثم على التاج الامبراطوري عام ١٩٩٨ م وبعد

أن استقرت الأحوال في مملكة جرمانيا ، وجه عام ٨٩٤ م حملة الي ايطاليا بقيادة ابنه ، ثم قاد بنفسه حملة اخرى في العام نفسه دون أن يتوصل الى تحقيق نصر حاسم على سلبوليت ، شم قلم بحملة جديدة في عام ٨٩٥ بعد موت غي ، ورغم المقساومة العنيفسة التسى ابدتها ارملة غي دفاعا عن حقوق ابنها لامبيز فقد دخل أرنولف الي روما حيث توج امبراطورا عام ٨٩٦ ، ومن ثم اتجه نحو سعبوليت مقتفيا أثار منافسية وبينما كان في طريقه اليها اصبب بالشلل فأعيد الى المانيا حيث مالبث أن توفي عام ٨٩٩ . لم يخلف أرنولف وريشا سوى ولد في السادسة من العمر هو لويس الثالث وذلك في الوقست الذي كانت فيه المانيا بحاجة الى ملك قوى اذ انها كانت مهددة بخطر رهيب هو خطر الغزو الهنغاري ، فقد ظهر الهنغار ، وهم من اصل مغولى ، في وادي الدانوب قادمين من الشرق فساقتحموا هنفساريا واكتسحوا منطقة البندقية ولومبارديا في شهمال ايطهاليا ( ٨٩٩ ) واقتحموا مورافيا ( ٩٠٥ ـ ٩٠٦ ) ومن شم اندفعندوا نحسو الساكس ( ٩٠٦ ) وبافاريا ( ٩٠٧ ) ولم يستطع مجلس الوصاية تنظيم الدفاع عن المملكة ومنع الغزوات السنوية التسي كان الهنغسار يقومون بها على هاتين المنطقتين والقيام باعمال السلب والنهب والتخصريب . وفي عام ٩١١ مصات لويس التصالث وله مصن العمر ١٨ عاما .

ادى عجز حكومة لويس الثالث الى التفاف سكان المقاطعات المتاخمة للحدود حول زعماء محليين ، وظهارت بنتيجة ذلك خمس « د و قياد و قياد و وطنية » هي :

الساكس ، وبافاريا ، وسواب ، وفرانكونيا ، واللورين . وقد انتخب في عام ٩١١ دوق فرانكونيا ، ملكا خلفا للويس الثالث وهو يعد من السلالة الكارولنجية من طرف امه ، وكان عهده عهد اخفاق سواء في الدفاع عن المملكة ضد غزوات الهنغار أو في الحفاظ على وحدتها اذ انتزع ملك فرنسا مقاطعة اللورين ، أو في فرض احترامه وطاعته على دوقات بافاريا والساكس وساواب الذين كانوا يعارضونه بالقوة احبانا ، وقد اضطر ، قبل موته الى تعيين خلف

أقوى أعدائه وهو هنري دوق السساكس الذي انتخب ملكا وحكم باسم هنري الأول وبتوليه العرش ينتهي حكم السسلالة الكارولنجية في جرمانيا .

كان شارل الأصلع يتمتع بمواهب تجعله جديرا بمنصبه ، فقد كان واسع الثقافة محبا للاطلاع والمعرفة وجمع في بلاطه ، نخبة من المثقفين والمفكرين في عهده . وكان ايضا مقداما وكريما وبليغا في أن واحد ، وهذه هي صفات الملك المثالي كما كان يراها رجال العصر الوسيط ،وكان ذا عزيمة لاتعرف الوهن ولا يدع الياس يتسرب الى نفسه ، ويعرف كيف يكتسب ولاء رجاله واخلاصهم باللجوء الى اللين في معاملتهم حينا والى الشدة والقسوة حينا اخر .

وكانت هذه الصفات ضرورية لكي يتغلب على الصحوبات التي واجهته في حكمه الذي كثرت خلاله النسورات الداخلية ، في بسريتاني واكيتانيا خاصة ، وغزوات النورمان التي بدات منذ عام ١٤٨ م واضطر شارل الاصلع في الاجتماع المعقود في كولين عام ١٤٨ خلال حملته على بريتاني لاخماد ثورة فيها ، أن يمنح رجال الكنيسة وكبار المملكة امتيازات واسعة لكي يكسب تاييدهم ومناصرتهم له ، فوعد الكنيسة بعدم مصادرة املاكها وبعدم التدخل في شسؤونها الادارية ، كما تعهد باحترام حقوق كبار المملكة واحترام وظائفهم واملاكهم والقابهم ، ويمكن القول بأن هذا التعهد كان نوعا من وثيقة دستورية تقيد سلطة الملك وتسبق ( الما غناكارتا ) الوثيقة الكبرى الانكليزية ( ١٢١٥ م) بأربع قرون

وبعد ذلك سار الى اكيتانيا لاخماد النبورة التي قامت فيها عام ٨٤١ م بزعامة ابن اخيه بيبن الثاني وبينما كان يحاصر تولوز الته انباء ثورة بريتاني واكتساح الثوار القسم الفسربي مسن المملكة مما اضطره الى رفع الحصار عن تولوز تاركا اكيتانيا لبيبن الثاني الذي اعترف بسيادته . وفي عام ٨٤٨ م قبل باستقلال بريتاني كامر واقع . وفي عام ٨٤٨ اقام احتفالا دينيا كبيرا في مدينة اورليان حيث توجه رئيس اساقفة سانس ومسحه بالزيت وازدادت متاعب

شارل الأصلع بسبب توسع الغارات النورمانية عبر انهر الايسكو والسين واللوار ، وفي منطقة بروفانس وبلغت هذه الغارات اوج شدتها بين عامي ٨٩٨ و ٨٩٨ م وفي هذه الأثناء ثار كبار اكيتانيا ونوستريا ضد شارل عام ٨٩٨ م، ووجهاوا نداء الى الحيه لويس الجرماني للتدخل فسارع هذا الأخير الى مهاجمة فرنسة ولكن رجال الدين رفضوا تأييد لويس الجرماني مما اضطره الى العودة الى مملكته وعهد شارل عام ٨٦٨ م بقيادة البلاد الواقعة بين نهري السين واللوار الى روبرت الملقب بالقوي وكلفه بالدفاع عنها ضد غارات النورمان فاستطاع روبرت أن يحقق عليهم انتصارا باهرا عام ٨٦٨ م

وضم شارل الاصلع الى مملكته في عام ٨٦٩ النصف المغربي من اللوريين ودوقية ليون وذلك على أثر موت ملكها لوثر الثاني . كما أنه ضم عام ٨٧٥ م مقاطعة بروفانس بعد موت الامبراطور لويس الثاني ، وفي أخر عام ٨٧٥ ( في كانون الأول ) توجه البابا يوحنا الثامن في كنيسة القديس بطرس أمبراطورا .

وقام شارل الأصلع بمهاجمة مملكة جرمانية بعد وفاة اخيه لويس الجرماني والخلاف الذي دب بين ابناء اخيه حول الارث ، ولكن ابسن اخيه لويس الشاب استطاع صده ، وفي هذه الأثناء شن النورمان غارة جديدة على فرنسا في مجرى نهر السين . كما أن البابا وجه اليه نداء لمساعدة ايطاليا ضد غارات المسلمين عليها لذا عمل على ترحيل النورمان عن فرنسا بأن دفع لهم مبلغا كبيرا من المال وضمان اخلاص كبار المملكة بمنحهم امتيازات جديدة جعلتهم شبه مستقلين في مقاطعاتهم ، ومن ثم توجه الى ايطاليا ، ولكن ما أن وصل الى أيطاليا الشمالية حتى قام بعض كبار المملكة بثورة ضده بحجة أنه ترك فرنسا فريسة لغزوات النورمان سمعيا وراء الحكم بحجة أنه ترك فرنسا فريسة لغزوات النورمان سمعيا وراء الحكم وبلغ منه التعب والاجهاد اقصاه فوافته منيته بينما كان يجتاز ممرا فربلغ منه التعب والاجهاد اقصاه فوافته منيته بينما كان يجتاز ممرا في جبال الالب في طريق العودة

# خلفاء شارل الاصلع ( ۷۷۷ \_ ۹۸۷ ):

كان شارل الاصلع أخر ملك كارولنجي حكم فعلا في فرنسا مع أن السلالة الكارولنجية بقيت فيها مائة وعشر سنوات أخر ، واتصفت بانقسام كبار المملكة الى فسريقين احسدهما السسلالة الكارولنجية الشرعية بينما أيد الفريق الآخر سلالة الروبرتين ( نسبة الى روبرت القوي ) ، واستمر الصراع بين الفريقين حتى نهاية عصر السسلالة الكارولنجية .

كان حكم خلفاء شارل الاصلع الثلاث الاوائل قصيرا جدا توفي الواحد بعد الآخر خلال خمس سنوات وهم ابنه لويس الالكن ( ۸۷۹ م ) وحفيداه لويس الثالث ( ۸۸۲ ) وكارلومان ( ۸۸۶ ) وهنا لم يفكر كبار المملكة بتقديم العرش لوريثه الشرعي وهو اخوه شارل الساذج الذي كان لا يزال قاصرا بل انتخبوا ملك جرمانيا شارل السمين ملكا على فرنسا ايضا . ولكن الأمال التي عقدوها عليه منيت بالخذلان كما مر من قبل ، وبعد موت شارل السمين ملكا عربار مملكة فرنسا ملكا جديدا هو اود كونت باريس وابن روبرت القوي .وكان اود قد اكتسب شهرة على اثر دفاعه عن مدينة باريس ضد هجمات النورمان .

استمر حكم اود عشر سنوات ٨٨٨ ـ ٨٩٨ قضاها في محاولات غير ناجحة لصد خارات النورمان على فرنسا وفي الحرب ضد انصار الحزب الشرعي الذي لم يقر بشرعية تولي اود الحكم وظلل صاحب الحق الشرعي شارل السائج الذي توجه رئيس اساقفة رانس ملكا عند بلوغه سن الرابعة عشرة ، وفي مطلع عام ٨٩٨ مات اود بعد أن أوصى أخاه روبسرت وأنصساره بسالاعتراف بساللك الكارولنجي ، وقد أخذ روبرت بوصية أخيه فاكتفى بان يكون كونتا على باريس وأنجو وتور وبلوا والمستشار الأول الذي يتمتع بالسلطة الحقيقية الى جانب الملك الكارولنجي شارل السائح

وتميز عهد شارل الساذج بحادثتين هامتين وهما :

١ ــ توطين النورمان في المنطقة الساحلية التي ستحمل اسمهم
 اى نورماندى .

٢ ــ استعادة مقاطة اللورين .

وحاول شارل الساذج التخلص من وصاية مستشاره روبسرت وحاول ابعساده عن القصر ، ونجسم عن ذلك قيام انصسار روبسرت بالثورة وبتتويج روبرت ملكا عام ٩٢٢ م ، ولكن هذا الأخير قتل في العام التالي في موقعة بينه وبين انصار الملك الكارولنجي وانتخسب اتباع روبرت بعد مسوته صسهره راؤول دوق بسورغونيا الذي تسوج وتخلص من الملك الشرعي شارل الساذج فاعتقله وبقي اسيرا حتسى موته عام ٩٢٩ ولكن حكم راؤول لم يكن اسعد حالا من حكم الملوك السالفين إذ انه اضطر الى التخلي عن بايو للنورمان كما تنازل عن مقاطعة اللورين الى ملك جرمانيا الأول

عاد الكارولنجيون الى تسولى عرش فسرنسا بعسد مسوت راؤول عام ٩٣٦ م، فقد فضل كونت بساريس هيو بسن روبسرت الملقسب بالكبير، ان يحكم بشكل غير مباشر وراء اسم لويس الرابع ابسن شارل السائح ولكن سرعان ما نشب النزاع بين هيو الكبير ولويس الرابع الذي لم يقبل أن يكون ملكا اسميا فقسط، وطلب كل منهمسا تأييد ملك جرمانيا القوى أوتو الأول ومناصرته، لأنه كانت تربطهما به رابطة المصاهرة ثم تصالح الاثنان عام ١٩٥٠ م. وقد بسنل لويس الرابع جهودا كبيرة لاخضاع النورمان، ثم اجبرهم على الاعتراف بسيادته عام ٩٤٥ م، كمسا اضسطر دوق اكيتسانيا الى الاعتسراف بسيادته ايضا.

بعد موت لويس الرابع عام ٩٥٤ تسولى العسرش ابنه البسكر لوثر ، الذي كان له من العمر ثلاث عشرة سنة ، تحت وصساية هيو الكبير الذي مات بعد سسنتين عام ٩٥٦ .وكان لوثسر نشسيطا مثل ابيه ، وحاول استعادة اللورين من خاله ملك جرمانيا اوتو الثاني الذي صد المحاولة واكتسح فرنسا حتى وصل الى باريس التي دافع عنها هيو كابيه ابن هيو الكبير ( ٩٧٨ ).

وقد مات لوثر عام ٩٨٦ م خلال حملة جديدة لاستعادة اللورين وخلفه على العرش ابنه لويس الخامس دون اي صعوبة ، ولكنه مات في حادث في السنة التالية ٩٨٧ م .

وعلى الاثر عقد كبار المملكة العلمانيون والدينيون ، اجتماعا في مدينة نوايون لانتخاب ملك جديد ووقع اختيارهم على هيوكابيه كونت باريس الذي توجه رئيس اساقفة رانس ملكا .وبدأ بذلك حكم سلالة جديدة في فرنسا هي اسرة كابيه التي سسنتعرف الى شي مسن تاريخها .

#### الحضارة الكارولنجية

كان وصول الأسرة الكارلونجية الى الحكم وتوحيد قسم كبير من اوربا الغربية في عصرها وتوطيد النظام والأمن فيها خلال اكثر مسن نصف قرن ، عاملا ساعد على خلق جسو مسوائم للنشاط الثقافي فازدهرالنشاط الفكري في البلاد الانكلوسكسونية ، والنشاط الفني في غاليا الشمالية ، اما العناصر المادية والاتجساهات الاقتصسادية والبنيان الاجتماعي في حضارة أوربسا في هسذا العصر فقسد تسابعت تطورها الذي بداته في العهود السالفة وكان عاملا رئيسا في انحطاط الحضارة الغربية .

# الحياة الاقتصادية:

كان البنيان الاقتصادي في القرن الثامن بدائيا جدا. ، فالادوات الزراعية الدسيطة والاساليب البدائية كانت لا تسمح باستثمار غير الأراضي الخفيفة السهلة الحراثة ، التي سرعان مسا تنفسد خصوبتها .اما الاراضي الثقيلة الرطبة فكانت تغطيها الغابات او المستنقعات ، ويبدو أن تسموطيد الامسان والسلم بين عامي ٥٥٠ و ٨٥٠ ادى الى زيادة هامة في عدد السكان ، ولكن هذه الزيادة في عدد السكان لم تدفع رجال ذلك العصر إلى توسع رقعة الاراضي المزروعة .

وكان النشاط التجاري في هذه الشروط محدودا جدا ، فقد قضت الحروب المستمرة بين الفرنجة والعسرب المسلمين في الجنوب على بقايا الاقتصاد القديم المرتبط بالبحر المتوسط ، ولم يعد يوجد في مدن الجنوب ، كما كان في العصر الميروفنجي ، جماعات من التجار الشرقيين ، وكان بعض سكان المدن يتعاطون التجارة احيانا دون

ان يجعلوا من التجارة مهنة لهم ، وادى تدعيم النظام السياسي في غاليا الشمالية الى تشجيع التجارة بعض الشي حيث بدأت حسركة المبادلات التجارية تنشط تدريجيا .

هذا واستمر استيراد السلع الشرقية الخفيفة الوزن ، الغالية الثمن التي احتاجت اليها الارستقراطية العلمانية والدينية مثل التوابل ، والعطور والاقمشة الفاخرة،ولكن طرا تغيير على طرق التجارة .فقد اصبحت هذه البضائع تصل الى الغرب عن طريق المواذيء البيزنطية في ايطاليا الجنوبية وعلى البحر الادرياتيكي أو بسلوك الطريق البرية التي تمر عبر بلاد السلاف ،أو بواسطة الطرق البحرية في بحر البلطيق التي تكملها الطرق النهرية في الأنهر الكبرى في أوربا الشمالية وكانت جزيرة جوتلاند عقدة تلك المواصلات البحرية في الشمال .

كما ونشأت تيارات جديدة للمبادلات التجارية ، فقد أدى تلطور صناعة الاقمشة الصوفية ونموها في البلاد المتأخمة لسواحل بحسر الشمال الى حركة تصحير لهنده المصنوعات الى البسلاد المجاورة ، وأخذ التجار الفرنجة منذ نهاية القرن الشامن ينقلون المنسوجات المصنوعة في شمال غاليا ، والعبيد المأسورين في بلاد وثنية ، وبيعهم في البلاد الاسلامية وادت هذه التجارة مع البلاد الاسلامية الى نتيجة هامة في الاقتصاد الغربي ، وهي اعادة ادخال المعادن الثمينة في النظام الاقتصادي مما جعل النشاط يدب في تداول النقود والمبادلات المحلية وسمح بدفع قيمة البضائع المستوردة مسن بيزنطة ، تلك البضائع التي كاد فقر أوربا بالمعادن الثمينة أن يؤدي الى انقطاع استيرادها .

ونجم عن عودة النشاط الى حسركة المبسادلات التجسارية ، على الرغم من بساطتها وعن الاتجاهات الجديدة في التجارة :

أصلاح نظام النقد الفرنجي تسدريجيا حيث تسوصل الملوك الكارولنجيون ، امام تداول النقود العربية والصقيلة ، إلى اصلاح قيمة الدانق الفضي وتثبيتها بربطه على ما يبدو بالنظام النقدي

الاسلامي ، وقاموا بصك النقود الذهبية احيانا وبشكل متقطع وغير منتظم وشهدت المدن وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري السين والراين بعض النهضة ، وعادت الحياة الى مدن قديمة مثل اراس ومتز وفردان ، كما ونشأت تجمعات سكنية جديدة حول مراكز المبادلات التجارية النشيطة على طول مجاري الأنهار الكبرى وعلى ساحل بحر المانش وبحر الشمال .

غير أن مظاهر النشاط الاقتصادي هذه ظلت محدودة النطاق جدا ، ويشير الباحث اليها فقط لأنها كانت ممهددة للتسوسع الاقتصادي الكبير في القرن الحددي عشر ، ويجب الا يغرب عن البال أن الاقتصاد الكارولنجي كان اقتصداد زراعيا قبل كل شيء شغلت فيه المدن دورا ضئيل الأهمية .

وبناء عليه كان قوام العمل الاقتصادي في هذا العصر هـو الملكية الزراعية الكبرى المسماة « الدومين او الفيلا » وترجع اصول نظام الدومين الى اواخر ايام الامبراطورية الرومانية وبسدايات العصر الميروفنجي ، ولكنه لم يظهر كنظام متكامل الاطر ، واضح الحدود والمعالم الا في السنوات الاولى من القرن التاسع ، فهذا ماذراه من خلال الوثائق وكان عدد « الفيلات » كما يظهر من الوثائق ، كبير في نوسستريا واوسسترازيا ، ولكنها لم تشمل جميع الاراضي المزروعة ، فقد كان يوجد الى جانب هذه المزارع االكبرى مسزارع مستقلة اصغر مساحة . وكانت مساحة الفيلات عرضة للتبدل المستمر بسبب الوراثة او البيع والشراء او الهبة ولكن برغم التنوع الخارجي في شكل الفيلات كانت بنية استثمارها واحدة . فالفيلات تنية المتثمارها واحدة . فالفيلات تقسمين :

۱ - الاحتياطي اي القسم الذي يحتفظ به المالك لنفسه ويستثمره مباشرة ، وتعادل مساحته ثلث او ربع مساحة الفيلا ويشستمل على اراضي زراعية ومراعي وغابات وكروم - اذا كان المناخ موائما لذلك - واراضي بور ، وقام في مسركز الاحتياطي سسكن المالك او وكيله واحاطت به قطعة من الأرض قامت عليها مساكن الخسدم والعبيد

وأبنية الاستثمار (اسطبلات ، اهراء ، فسرن ، معصرة مسطحنة ) وفي اغلب الأحيان كنيسة .

٢\_ شـــمل القســم الشـاني مــن الفيلا الأراضي الزراعية المتبقية ، وكانت تنقسم الى عدة قسطم صسغيرة تسسمي كل منهسا « مانس » تناثرت في انحاء الفيلا ، واعتاد المالك أن يعهد باستثمار المانسات الى فلاحين أو الى عبيد واستدعت هدذا التقسسيم لأراضي الفيلا أو الدومين وسعببته ضرورات الاستثمار ، فعسالمالك كان لايستطيع وحده تنظيم استثمار جميع الأراضى التي يمكن زراعتها في دومينه . ويتطلب استثمارها عددا كبيرا من الآيدي العساملة لأن الادوات والأسساليب التس كانت مستخدمة في الزراعة بسسيطة وبدائية ، وحالت قلة النقد وسميولة تداوله دون استخدام عمال مأجورين ، كما أن استخدام العبيد أصبح قليل الجدوى بسلب صعوبة الحصول على العبيد بعد تحسريم الكنيسسة لإسسترقاق المسيحيين ، ويسبب ارتفاع كلفة اعالتهسم وضسعف مسردود عملهم ، لذا لجأ الملاكون الكبار الى تقسيم جزء من اراضيهم الى مانسات وعهدوا بساستثمارها الى عبيدهسم او الى فسلاحين احرار ، وكان كل من هؤلاء يتمتع بموارد المانس التبي يستتمرها والتى تكفى لاعالة اسرته مقابل بعض الالتزامات نحو المالك وكانت هذه الالتزامات على نوعين :

١- المساهمة في تامين الموارد اللازمة لاعالة بيت المالك وذلك بتقديم بضع قطع نقدية كل عام ، وكمية محدودة مسن المحصولات الزراعية ، وبعض المصنوعات (أدوات خشبية ، منسوجات ) . ٢- أو المساهمة في استثمار الاحتياطي وذلك بزراعة قسم صغير منه لفائدة المالك في أن يضع نفسه تحت تصرف المالك عددا من الأيام في السنة المساهمة في الأعمال الزراعية الذي تحتاج الى ايدي عاملة كثيرة ، مثل الحصاد والقطاف ونقسل المحصولات وصديانة مباني المزرعة ، وكانت هذه الأعمال المجانية أهم مدن الالتزامات العينية التي يؤديها الفلاح الى المالك لأنها أوجدت الحسل لمشمكلة تامين العمال الضروريين لاستثمار أرضهم بدون دفع أجور .

وامن هـذا النظام في استثمار الدومين ، او الفيلا للمالكين العقاريين الكبار المواد الاستهلاكية الضرورية لحياتهم وحياة عائلتهم وخدمتهم ، كما أن حفنة النقود التي كان الفسلاحون يدفعونها له كفت لدفع ثمن الحساجيات من الكماليات الضرورية للمحافظة على المظاهر الخارجية التي تطلبها مركز كل مالك ومكانته الاجتماعية .

### ب \_ المجتمع:

كان المجتمع الفرنجي في العصر الكارولنجي مجتمعا زراعيا ينظم تبعا لنظام الدومين ، فهو مجتمع كان يقر الرق كمؤسسة اجتماعية كمسا كان الحسال في ايام الامبسراطورية الرومسانية والدولة الميروفنجية ، وظل التقسيم الرئيسي في المجتمع من الوجهة الحقوقية والشرعية هو التقسيم الى احرار وعبيد . فالأحرار هم وحدهم الذين كانوا يعدون اعضاء في الجماعة يحق ألهم الاشستراك في نشاطاتها المختلفة من حربية وقضائية .

وقد اخد اخرق بسالتقلص في الواقد منذ العصر الميروفنجي ، وساهمت التعاليم الاخلاقية المسيحية التي كانت تحرم استرقاق من يعتنق المسيحية وتعد تحرير العبيد عملا يكافأ فاعله بالخلاص ، في تناقص طبقة العبيد ، ولكن في الحقيقة كانت الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة اسبابا اقتصادية ، فقد ارتفع ثمن العبيد الذين كان تجار النخاسة يجلبوهم من البلاد الوثنية ارتفاعا كبيرا بسبب الطلب المتزايد على العبيد في اسواق البلاد الاستلامية كما ان تطبيق نظام الدومين ادى الى ابطال استخدام عدد كبير مسن العبيد في استثمار الارض ، وعلى هذا كان عدد العبيد في بداية القرن التاسع لايزيد عن عشر مجموع السكان الريفيين ، وبقي وضع العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسسب العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسسب العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسسب العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسب العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسب العبيد الشرعي والثيا حيث يتمتع المالك بحق معاقبة عبده حسب العبيد الشرعي النتقال او الزواج دون موافقة سيده وتوجب عليه ان يلبي طلبات السيد

وقد لجأ كبار الملاكين منذ تطبيق نظام الدومين الى اعطاء بعض عبيدهم بعض المانسات مما ادى ايضا الى اضعاف ارتباط العبد بسيده لان التزاماته نحو السميد اخسنت تميل الى الاقتصمار على الالتزامات التي يحددها استثمار المانس وصار باستطاعة العبد ان يعمل بحرية في الأرض التي أوكلت اليه وبيع جزء مسن محصولاته ومن ثم ان يحقق شمينا مسن الادخسار وان يشسستري ، اذا كان نشيطا ، قطعة مسن الأرض الحسرة ، واكتسمب العبيد نوعا مسن الشخصية الأخلاقية ولو معنويا اثر اعتناقهم للديانة المسيحية التي كانت تتابع انتشارها في الريف ،

شهدت احوال العبيد انن شيئا من التحسن ضحمن اطار نظام الدومين اما الفلاحون الأحرار الذين كان المالك يعهد اليهم باستثمار المانسات وتسميهم الوثائق المعاصرة «معمرين » فقحد سحاءت احوالهم ، وتضاءلت حريتهم ، وكان هؤلاء نظريا جزءا من الشعب الفرنجي ويتمتعون بالحقوق العامة للفرنجة ، غير انهم عمليا باتوا يخضعون لسلطة مالك الأرض الذي عدهم خدما له واستثمرهم وفرض عليهم مشيئته دون رقيب ، وقد اعفي هؤلاء المعمرون مسن الخدمة العسكرية ، ولكن اصبح لزاما عليهم ، مقابل ذلك ، ان يسهموا في تجهيز مالك الأرض واداء ضريبة البدل ، والقيام باعمال سخرة مهنية ، ومع هذا ظل التمييز بين المعمرين الأحرار والعبيد قائما مع انهم الفوا جميعا طبقة واسعة مستضعفة وفي الواقع اخد التمييز الاجتماعي المبني على اسحاس اقتصادي بين المعمرين المعمرين العمرين المعمرين المعمرين وبين المزارعين الأحرار الذين يملكون ارضا العاملين في الدومين وبين المزارعين الأحرار الذين يملكون ارضا مستقلة حرة ، يزداد اهمية يوما بعد يوم

وكان المزارعون الأحسرار يشستركون فعسلا في كل نشساطات الجماعات الفرنجية الحسربية والقضسانية . ولكن عدد هؤلاء اخسد بالتناقص ، وذلك لأن اعبساء الواجبسات في حضسور المحسساكمات والاشتراك في الخملات الحربية كل عام كانت ثقيلة عليهم ولاسسيما اذا كانت مساحة ارضسهم بسسيطة ولايسستطيعون ان يعهدوا الى

سواهم باستثمارها ولذا كان الكثير منهم يسعى الى التهرب من تلك الواجبات بان يضع نفسه تحت حماية احد المتنفنين أو بان يحسول ارضه الى « مانس » ويصبح معمسرا في خسدمة احسد الملاكين الكبار ، وعلى هذا الشكل كانت هذه الطبقة الوسطى من الأحسرار تتضائل .

وجعل انحطاط الطبقة الوسطى تفوق طبقة الملاكين الكبار اكتر بروزا ولاسميما الذين كانوا يملكون عدة فيلات ، وأصحبح هؤلاء يحملون القابا شرفية مثل : المقدمون أو الأعيان أو النبسلاء وكانوا يزدادون غنى وثروة بضم أراضي المزارعين الأحرار الذين يدخلون في خدمتهم وحمايتهم ، وبسمالهبات التميي كان يفسدقها عليهمم الملوك ، يضاف الى ذلك أنهم كانوا يتقلدون الوظمائف العليا المدنية والدينية ، وهم الوحيدون الذين يتمتعون حقا بالحرية ويقتربون من الملك سواء عند التحاقهم بالجيش أو في المجماع التشريعية ، فهم الذين يملكون الثروة والسلطة .

### نظام الحكم والادارة:

ظل مفهوم الدولة كفكرة مجردة ومفهوم الواجب المدني مفقسودين في العصر الكارولنجي وبقيت التقاليد الجرمانية ، التي تعدد المملكة ملكا شخصيا للملك يتقاسمه ورثته بعد موته ، سائدة .

كانت السلطة الملكية مطلقة لاتخضع لأي قيد او تحديد ، ولم يكن لمجالس كبار رجالات المملكة سوى صفة استشارية ، ومع ذلك فقد كانت تعترض ملوك الكارولنجيين بعض الصعوبات في فللمسلطة على كل انحاء المملكة وعلى جميع رعاياهم وهذه الصعوبات هي :

١ ــ ضعف الجهاز الاداري في المقاطعات واقتصار هذا الجهاز على كبار الموظفين ، فلرس للملك من يمثله في المقاطعات سنوى الكونتات يسماعدهم بعض موظفي القضماء ولم يكن الكونتسات

يحكمون مقاطعاتهم ويديرون شؤونها فعلا بسبب عدم وجود العدد الكافي من الموظفين المساعدين.

٢ ـ صعوبة المواصلات بين اطراف المملكة بسبب تسردي حسالة الطرق القديمة ، وعدم انشاء طرق جديدة ، وزاد في هذه الصعوبات اتساع رقعة المملكة بعد اعمال شارلمان التوسعية الكبيرة .

٣- قلة استعمال الكتابة في الشوون الادارية والسياسية والاكتفاء بالكلام الشفوي والاتصالات الشيخصية والاعتماد على الذاكرة.

3 عدم وجود موارد مالية منتظمة ووفيرة لتزويد خزانة الملك فقد اقتصرت هدف الموارد على الضرائب الموروث مستن العصر الكارولنجي . وهذا ماجعل من العسير على الملك ان يقدوم بتدوزيع اعطيات مالية دورية على اتباعه للمحافظة على ولائهم واخسلاصهم له .

وقد توصل الكاروانجيون على الرغم من هدده الصعوبات الى فرض سلطتهم ، لأن بنيان المجتمع وتركيبه كان يمثل عاملا مساعدا في تسهيل الحكم ، فقد كان يكفي ان يحقق الملك حضوع بعض مئات من كبار رجالات المملكة : وملاكين عقاريين واساقفة ، وكان هؤلاء بدورهم يخضعون جماهير الفلاحين المرتبطين بهم والعاملين في أراضيهم ، وقد لجا الملوك الكارلنجيون في أواخر القرن الثامن الى تحقيق هذه الغاية بوسائل عديدة ، نجملها فيما يلى :

#### الحرب:

كان الملك وخاصة في عهد شارلمان ، يقود كل سهنة حملة خارج حدود مملكته فالمملكة الفرنجية كانت حسب التقاليد البربرية ، ملكية عسكرية قبل كل شيء، والشعب ههو الجيش والملك ههو القهائد الحربي ، وعندما يقوم باداء هذا الدور فله أن يبسط سلطانه ويدعم سهيادته ، ولذا كان على جميع الرجال أن يلبوا نداء التعبيئة ويسارعوا ، ولاسيما الاغنياء منهم ، الى اللقاء في الموعد المحدد من

شهر أيار حتى شهر تشرين أول تحست راية الملكوكل من يتاخر يعرض نفسه لغرامة باهظة ، وكل من تبدر عنه بدوادر التخاذل أو الجبن أثناء القتال يتعرض لأشد أنواع العقوبات .

وهكذا كان رجال الطبقة الارستقراطية يجتمعون كل عام في مجموعة متماسكة تحت قيادة الملك المباشرة .

اضف إلى ذلك ان الحرب وماتدره من غنائم واسلاب في حالة النصر كانت ترود الملك بروسيلة لمكافرة الذين يخلصون له الخدمة ، ولاكتساب مودة وصداقة الأخرين . ولذا كانت محاولات العصيان والتحرر تعقب في اغلب الأحيان ، الحروب التي لاتكلل بالنصر .

ولكي يؤمن الملك سيادته وسلطته على الارستقراطيين خلال فترة السلم في فصل الشتاء ، وبعد ان يتفرق الجيش ويذهب كل فرد الى بلده ، عمد الى اختيار عدد من حكام المقاطعات ( الكونتات ) من بين اصدقائه الحميمين الذين يرتبطون به اما بصلة القربى وهي امتن صلة ، وإما برابطة اخرى شخصية تشبه في متانتها صلة القربى ،وكان الملك يلجأ الى تربية ابناء بعض الارستقراطيين في قصره بحيث يكونون من جانب رهائن بمثابة ضمانة لاخلاص ابائهم ووفائهم ، ويذشؤون مسن جهسة اخسرى على احتسرام الملك وطاعته ، وعندما يبلغون سن الرشد ويعودون الى امسلاكهم وصبحون من اشد المخلصين له

### نظام التبعية:

اخذ الكثير من الزجال الاحرار منذ اوائل القرن الثامن يضعون انفسهم تحست رعاية احسد « السسسادة » دون أن يفقسدوا حريتهم ، ويصبحون « تابعين » له ويتم ذلك وفق مسراسم معينة : يركع « التابع » على ركبتيه امام السيد ويضم يديه ويضسعهما بين يدي السيد ويصبح بذلك « رجله » ثم يقسم يمينا يعد فيه ( سيده )

بالاخلاص الكامل ، ويتلقى منه مقسابل ذلك الحمساية وقسطعة مسن الأرض تسمى « الانتفاع » يتمتسع بمسواردها مسسا دام مخلصسا للسيد ، وقد استغل اوائل الكارولنجيين هذا النظام لكي يجعلوا من كبار رجالات المملكة :الكونتات ورجسال الدين والملاكين العقساريين « اتباعا » للملك وذلك بمنحهم ( انتفاعات ) مسن امسلاك الخسزانة الملكية أو من املاك الكنيسة المصادرة ، وتوجب على هؤلاء الاتباع مراعاة القيام بواجباتهم مثل :الالتحساق بسالجيش بساتم واحسسن تجهيز ، وحضور جلسات المحكمة الملكية ، ومساعدة الملك في اقرار النظام والسلام في انحاء المملكة ، ووضع الملاكون العقاريون الاقسل غنى وثروة أنفسهم تحت « رعاية ، اتباع الملك وغدوا « اتباعا » لكما أنهم اصبحوا بدورهم « اسيادا » لمن هم دونهم في الثسروة والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والغنى ، وهكذا اصبح جميع الناس الأحسرار مسرتبطين ببعضسهم والمها » التبعية » مؤلفين تسلسلا هرميا ينتهى بشخص الملك .

وقد وضعت قواعد لهذا النظام اصبحت محددة وتابتة مسع الزمن ، فصارت رابطة « التبعية » التي تسربط بين السيد و « التابع »تدوم مدى حياة الطرفين . وغدا « الانتفاع » يمثل اجر التابع على اخلاصه للسيد الذي يحق له استرجاع الانتفاع اذا ما خانه التابع أو لم يقم نحوه بالواجبات المفسروضة عليه ، وقد ظلت هذه الواجبات غامضة مبهمة دون تحديد كاف وتتضمن مساعدة التابع لسيده ، باستمرار وفي جميع الظيروف في السيام أو في الحرب .

# التنظيم الادارى

سعى الكارولنجيون الى تقوية سلطتهم ايضا عن طريق تحسين المؤسسات والنظم الادارية التي ورثوها عن الميروفنجيين ، فطلبوا الى الكونتات تنظيم سجلات ودواوين لحفظ المراسلات والتعليمات والاوامر الملكية ولكن دون أن يحققوا نجساحا كبيرا في هسنا المجال .وعملوا ، هم انفسهم ، على تدوين المراسسيم والقرارات

الملكية التي تتضمن الأوامر والتعليمات الشفهية التي كانوا يلقونها في بداية كل حملة امسام افسراد الجيش ، وسسعى الملوك الى تسامين مراقبة اعمال حكام المقساطعات (الكونتسات) عن كثسب . فسأنشأ شارلمان ، لهذه الغاية ، نظام المفتشدين الجسوالين ، وكان هؤلاء المفتشون يتألفون من جماعات صغيرة تضم كل منها كونتا واسسقفا وتطوف في عدد من الكونتيات دون أن يكون لأي واحد من اعضسائها أي رابطة تربطه باحدى تلك الكونتيات واصبحت جولات المفتشدين على المقاطعات منتظمة تتكرر اربسع مسرات في السسنة . ويحمسل المفتشون أو امر الملك الجديدة ويتساكدون مسن تنفيذ الأو امسر الملكية السالفة ويتحققون من أن الأمن والعدل مستتبان . ويتلقون شكاوى الرجسال الاحسرار ، ويدخلون الاصسلاحات اللازمسة على ادارة المقاطعات .

ولجا الملوك الكارلنجيون ايضا إلى تقليص سلطات الكونتات وخاصة في الشؤون القضائية إذ انهم وسعوا وزادوا في صلاحيات محكمة القصر ، وأحدثوا في كل كونتيه جهازا من القضاة المحترفين يختارهم المفتشون ، وهم مجبرون على حضور الجلسات العلنية في جميع المحاكم العامة ويتوجب على الكونت أن يحترم قسراراتهم وأن منفذها .

وبعسد أن تسوسعت المملكة الكارولنجية وخساصة في عهسد شارلمان ، انشأ الكارولنجيون في بعض المقاطعات البعيدة عن مركز المملكة ، كايطساليا ، وبسافاريا واكتيانيا ، ممسالك ذات استقلال داخلي ، وانشأووا بالقرب من الحدود التي كانت تتهسدها اخسطار غزو خارجي مناطق عسكرية واسسعة تضسم عددا مسن الكونتسات واطلقوا عليهم اسم « التخوم » وعهدوا بادارتها الى حاكم عسكرى « دوق » يهيمن على جميع الكونتات المرتبطين به .

وأخيرا زاد الكارولنجيون في منح امتيازات « الحصــــانة » للمؤسسات الدينية الكبرى حتى اصبحت جميع امـلاك الاسـقفيات والأديرة في القرن التاسع تتمتع بالحماية ولا يحــق للكونت واعوانه

التدخل في شؤونها . وبذلك اصبح الأسقف هو الممثل الوحيد للسلطة الملكية بين الرجال الاحارار المقيمين في الأراضي المتمتعال بالحصانة ، فهو الذي كان يقودهم للالتحاق بالجيش ، وهو الذي يقمع المخالفات ويقيم القضاء ويقدم كبار المجارمين إلى المحكمة الملكية ، وبهذا الشكل اخذ رجال الدين يساهمون في ادارة قسم كبير من المملكة ،وهذا مسا يميز المؤسسسات السسياسية والادارية الكارولنجية اي الارتباط الوثيق بين السلطة الملكية والكنيسة .

#### \_ اضفاء الصبغة الدينية على الملكة :

اكتسبت الملكية الفرنجية في القرن الثامن صفة دينية كما هو الحال في بيزنطة وفي العالم الاسلامي ، واستمد الملوك هذه الصفة الدينية من الاحتفال الديني بالمسح بالزيت المقدس والتتويج وأصبح الملك يمارس نوعا مسن وظيفة كهنوتية وغدا ممتلا لله على الأرض ، وتغيرت طبيعة السلطة الملكية بنتيجة ذلك ، فلم يعد الملك مستبدا بل اصبح على عاتقه واجبات نحو شعبه وهي رعاية الكنيسة وحماية الضعفاء ، وتسوطيد الأمن والعدل ، ويجب على جميع الرعايا أن يعاونوه في هذه المهمة ، وهكذا نرى عودة فكرة الدولة المجردة الى الظهور ولكن على شكل جديد هو « الدولة المسيحية » التي تضم الناس المعمدين ، واصبح هذه المفهسوم الدعامسة الابديولوجية لكل ملكيات العصر الوسيط .

ولجأ ملوك الكاروانجيين منذ عهد شارلمان إلى تسدعيم سسلطتهم على اتباعهم بأن طلبوا اليهم تسادية يمين على اشسياء مقسدسة ( الكتاب المقدس ، مخلفات القديسين الخ...) بأن يخلصوا لهم والا يقدموا على فعل شي يضر بالملك . وهكذا اصبحت التسزامات الرعايا تتضمن عدم مخالفة القوانين الدينية والمدنية وخسدمة الله والعسدالة والسلام .

#### الكندسة الكارولنجية:

سمح الاستقرار وتوظيد السلم الداخلي نحو نصف قرن في المملكة الكارولنجية بتفتح الحياة الدينية والحياة الفكرية فيها .

وكان أول العساملين على يقسطة الحياة الدينية المبشرين الانكلو \_ سكسون النين نصروا جرمانيا بمساعدة حجاب قصر اوسترازيا الذين اعتقدوا أن التعاون مع الكنيسة سيكون عاملا في تدعيم سلطتهم . وكان أول مظاهر هذا التعاون الاصلاح الكامل للكنيسة الفرنجية التي قام بها القديس بونيفيس بطلب من بيبن القصير وأخيه كارلومان . ووضعت اسس هذا الاصلاح في المجامع الدينية الثلاث التي عقدت في اوسترازيا ونوستريا بين عامسي الدينية الثلاث التي عقدت في اوسترازيا ونوستريا بين عامسي الاصلاح ، وفي بداية القرن التاسع اصبحت كنيسة العصر الوسيط السخة البنيان .

ولنبدا الكلام عن الكنيسة النظامية . كانت غاليا الشالية في نهاية العصر الميروفنجي ممتلئة بالأديرة . وكانت هذه الأديرة تمثل الجزء السليم من الكنيسة الفرنجية مع أنها كانت تعاني من الفوض وتدخل العلمانيين في شؤونها ، وعلى الرغم مسن أن انظمتها كانت متنوعة ومختلفة ولا تراعى بدقة ، كما أن شارل مارتل صادر قسما كبيرا من ممتلكاتها ووزعه على اتباعه المخلصين .كان اهتمام القديس بونيفيس بالأديرة ضعيفا ، فلم يتوصل إلى تعميم القاعدة البندكتية في جميع الأديرة واقتصرت هذه القساعدة في زمنه على الاديرة والابويات التي اسست حديثا في جرمانيا ومنها انتقلت الى اديرة وابويات اوسترازيا ، وقد سادت في تلك المؤسسات الرهبانية الاتجاهات الانكلو \_ سكسونية في الرهبنة ، فلم يكن الرعاة كما اراد القديس بندكت ، رؤساء جماعات منعيزلة بل كانوا رسيلا

للتبشير بالديانة المسيحية ونشرها وارتبطوا بالكرسي المقدس مباشرة ، واهتم الرهبان فيها بالاعمال الفكرية اكثر من اهتمامهم بالاعمال اليدوية .

سعى بيبن القصير ومن بعده شارلمان الى المحافظة على نظام الاديرة والى استخدامها لأغراضهما السياسية واستمرا على اقتلطاع بعض الاراضي ملى أملك الأديرة ومنحهلا الى اتباعهما وعملا على تعيين بعض انصارهما مل العلمانيين رعاة لبعض الاديرة وسلهرا على حسن ادارة الاراضي التلي بقيت في ملكية الاديرة وقد تمتع الرهبان في عهدي بيبن وشارلمان بالراحة والسعة وادى تطبيق نظام الدومين في الاملاك الديرية والى تحرير الرهبان من العمل بأنفسهم لاستثمار الأرض وبالتالي سمح لهم بالانصراف الى حياة الدراسة والعمل الفكري .

وكان الملوك الكارولنجيون يعدون رعاة الاديرة بمثابة مسوظفين لديهم • فكانوا يختارونهم من الطبقة الاجتماعية نفسها التي كانوا يختارون منها الكونتات اي من ابناء الأعيان الذين كانوا يدبون في القصر ، وكان الملوك يعهدون الى هؤلاء الرجسال النشسيطين وهسم شباب بوجه عام ، بمهمات ادارية وسسياسية عليا ، وقسد تكيفت الكنيسة النظامية بين عامي ٥٠٠ ـ ٨١٤ م مع النظام الاقتصادي السائد في ذلك الوقت وأصبحت مسركزا رئيسسيا للنشساط الفسكري والفنى وعنصرا هاما من عناصر الحضارة الفرنجية •

وطرا تبدل هام في عهد لويس التقي بتأثير الراهب بنوا راعي دير اميان في اكيتانيا الذي كان يرغب في تطبيق القاعدة البندكتية تطبيقا اكثر دقة ، فأصدر الامبراطور لويس التقسي عام ٨١٧ م مسرسوما يفرض بمسوجبه القساعدة البندكتية على جميع الاديرة في كل انحساء الامبراطورية ، واستبدل المفهسوم الانكلو سسكسوني عن الحياة الديرية الرهبانية ، أي المفهوم المنفتح الذي يميل الى العمل الفكري

والتبشير بالمفهوم الذي كان سائدا في بلاد البحر المتوسط اي بالميل الى حياة الزهد والعزلة واقامة الطقوس الدينية ، وأقلم الامبراطور من جهة أخرى ، عن مصادرة أملاك الأديرة ومنح بعضا منها الحق في اختيار راعيها اختيارا حرا ، ومنذ ذلك الحين فقدت الاديرة اشعاعها ، وعادت الكنيسة العصرية والأساقفة الى احتلال المكان الأول في العالم المسيحى . وكانت وظيفة الأسقف ، وهي الوظيفة الرئيسية في النظام الكنسى، في حالة انحطاط شديد في بداية القسرن الثامن ، ولذا ركز القديس بونيفيس اهتمامه على اصلاحها فعمسل على تعيين أشخاص اكفاء في المناصب الشساغرة وعلى طسرد رجسال الدين الفاسدين واعادة تنظيم المجامع الدينية . غير أن هذا العمسل كان طويلا وشاقا لم ينته الا في عهد شمارلمان ، واصمبح الملك ، في هذا العهد هو الذي يعين الأسقف ويختاره من رجسال الدين المقيمين في القصر الملكي او من أباء الاديرة المتقدمين في السن ، وهسو في كل الأحوال ، من الرجال ذوي الكفاءة والمقدرة للاطلاع بمهسامه الدينية كراع للجماعة المسيحية في مقاطعة مركزها احسدى المدن الرومسانية القديمة ، وكان الأسقف يختار بنفسه رجال الاكليروس التابعين له ، ويعلمهم في المدرسة الملحقة بدار الأستقفية ويراقب سلوكهم الديني ، ويساعد الكونت والملك في مهمتهما لاقسرار السسلم وتحقيق العدل بين الرعية ، لأن الواجبات الروحية لم تكن منفصلة عن الواجبات المدنية .

وكان رجال الدين الكبار انفسهم خاضعين لمراقبة مفتشي الملك ويمكن عزلهم من مناصبهم بموجب قرار من المجتمع الديني الذي كان يراسه ويدير اعماله الملك . وكان الملك يصدر مراسيم تتضمن قرارات المجامع الدينية العامة والتعليمات التي توجه الى كبار رجال الدين ، وفي بداية القرن التاسع عهد شارلمان الى المطارنة بمراقبة الاساقفة التابعين لهم وصاروا يحملون لقب « رئيس اساقفة » السوة بالكنيسة الانكلو للسكسونية ، واصبحت الكنيسية الكارولنجي الكارولنجي بعد الاصلاح تحتل مكانة هامة في العالم الكارولنجي بعد عام ١٨٤ م •

وسمع اصلاح النظام الاسقفي بتدعيم الاجهزة الدنيا في الكنيسة العصرية وتقويتها فألف كهنة المدن روابط تجمع بينهم حسب القاعدة التي وصفها اسقف مسدينة مس في اواسط القسرن الشامن ، وتم في الريف تنظيم الابرشيات الذي بسدا في العصر الميروفنجي ، ولكن بقي الكهنة الريفيون مسرتبطون بالملاك وكانت ثقافة اكثرهم سطحية وسرعان ما انحط مستواهم الفكري لاتصالهم الدائم بالفلاحين غير المثقفين . ومع ذلك حصل تقسم رئيسي في القرن التاسع وهو ان المسيحية عمت في كل الأرياف وقضت على بقايا الوثنية فيها .

واخيرا تم توحيد النظم والعادات الكهنوتية نتيجة لتضافر جهود البابا وملك الفرنجة ، فقد تلقى شارلمان عام ٧٧٤ م مان روما مجموعة القوانين الكنسية المسماة « هدريانا » وجعل منها قانونا للكنيسة الفرنسية ، كما توحدت طرق اقامة الطقوس الدينية في الكنيسة الفرنجية حسب الطرق الرومانية .

وقد كان اصلاح الكنيسة اساسا لاصلاح اخلاقي وثقافي وتجلى هذا في الاصلاح الاخلاقي في سلوك العلمانيين الذين اصحبحوا اقل خشونة وادنى قساوة وذلك تحت تساثير رجسال الدين ، ومسع هذا ، لاينبغي ان يذهب بنا الراي الى القول ان رجسال ذلك العصر كانوا يراعون تعاليم الانجيل بدقة ويطيعونها ، فقد كان الدين خارج اسوار المدن أو جدران الكنيسة بدائيا بسيطا ، ولكن حصل شي من التقدم في مراعاة الاصول والقواعد الدينية وخاصة في العائلة الملكية فلم يعد القتل والاغتيال وسيلة من وسائل الوصول الى الحكم وذلك منذ عهد بيبن القصير كما أن لويس التقي طهر القصر الملكي من الخليلات والمحظيات منذ وصوله الى العرش ، وأخذ الشهب الفرنجي ، على وجه الاجمال ، بالتخلص تدريجيا من عاداته البدائية .

#### الحياة الفكرية والفنية:

شهد العصر الكارولنجي نهضة وتجديدا في الثقافة والفن ، ولكن اشعاع هذه النهضة الفكرية ظل محدودا جدا ولم يستقد منه سوى فئة مختارة قليلة العدد من رجال الدين، والواقع أن زعماء أصلاح الكنيسة الفرنجية ، اي القديس بونيفيس ومساعديه . لم يكونوا يتصورون امكانية فصلل الحياة الدينية عن الدراسسة والتعليم ، وانشأ الرهبان المبشرون مدرسة في كل دير من الاديرة الجديدة التي اسسوها ، فكان اصلاح الكنيسة الفرنجية مرتبطا منذ البداية بالتجديد الثقافي ، ولكن الثقافة الجديدة اتصفت بانها تقسافة دينية ولاتينية ، فهي ثقافة دينية الغاية منها خدمة الرب ، وشرح وايضاح العقائد الدينية ، ومثلت مسراكزها القليلة ، مسن اديرة او كنائس جزرا منعزلة وسط العالم العلماني الجاهل ، وهسى تقافة لاتينية كانت تسرمي الى احياء اللغسة اللاتينية بسدراسة قسواعدها ودراسة المؤلفات الكلاسيكية ، وذلك لكي يسمهل على رجمال الدين مطالعة الكتابات المقدسة الموضوعة باللغة اللاتينية وفهمها ، مثل ترجمة القديس جيروم للكتاب المقدس ، وكتابات أباء الكنيسة الغربية .

بدأت النهضة بتأثير الرهبان الانكلو ... سكسون وخطت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عندما افضات أعمال التوسع الكارولنجية الى احتكاك المقاطعات الفرنجية بايطاليا و (اطراف اسبانيا ) حيث كان التراث الفكري والأدبي الروماني لايزال محافظا على بقائه بشكل اقل تحويرا وتشويها ، وعندما اهتم شارلمان شخصيا برفع المستوى الثقافي لرجال الدين في غاليا الشمالية ، ولذا جنب شارلمان الى بلاطه ابرز رجال الفكر الأوربيين في عصره وساعد هؤلاء الامبراطور على تشغيل اطر للتعليم المنهجي في مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات ، ومدرسة القصر التي

الاساقفة منهم ، وكانت نتائج هذه الاصلاحات في البداية متواضعة فلم يكن الكتاب المعاصرون لشارلمان ، يهتمون بان يضعوا مؤلفات اصلية بل بتقليد الكتاب القدماء ، ولعل هدذا كان ضروريا في هده المرحلة ، فسالمهم هدو ايجسساد الادوات الاسساسية الضرورية للمعرفة ، وكتابة النصوص المسيحية بلغة لاتينية سليمة ، وتعليم الناس قراءتها وفهمها وهكذا عادت اللغة اللاتينية السليمة لتصبح لغة العلم والثقافة متميزة بذلك عن اللغات الشعبية ، وادى صبر ومثابرة النساخين في الاديرة الى انقاذ القسم الاعظم من التراث الادبي الروماني ، وثمة حدث همام ورئيسي في هدذا العصر كان النتيجة المباشرة لهذه النهضة الفكرية الكارولنجية هو ان اللغات المحلية اكتسبت شخصية مستقلة ، ووافقت المجامع الدينية في غالبا في مطلع القرن التاسع على ان يكون الوعظ والارشاد باللغة في غالبا في مطلع القرن التاسع على ان يكون الوعظ والارشاد باللغة العامية ، ومنذ ذلك الوقت اصبح الغرب مسيحي ثنائي اللغة ( اللغة المعلية )

وقد دفع الجيل الذي ذشأ في تلك المرحلة بالتقدم الى الأمام وبدا بالانتاج الفكري والأدبي غداة موت شارلمان ، ومما يدل على قوة واتساع اليقظة الفكرية رد الفعل الذي قام به الراهب بنوا راعي دير اميان الذي خشي من شغف الرهبان بمطالعة المؤلفات العلمانية فأراد تقليص الوقت المخصص للدراسة والأعمال الفكرية في الحياة الديرية ، وقد ساهم في هذه النهضة ايضا بعض الأجانب وخاصة الأيرلنديين الذين هربوا امام الغزو السكاندينافي ، ولكن في القرن التاسع كان جميع الكتاب تقريبا من الفسرنجة الذين اتسسعت الماق افكارهم ، وازداد غنى ثقافتهم وسعى اكثرهم الى انتاج اثار فكرية وادبية شخصية ، واتخذ نشاطهم أربسع اتجساهات رئيسسية هي :

اللاهوت والتاريخ والسياسة الدينية الاجتماعية ، وشعر التسراتيل الدينية،وينبغي الانغالي في تقدير النتاج الأدبي والفسكري في هسذه

الفترة لأنه كان مليئا بالنقل والاقتباس عن الأقدمين وتنقصه الأصالة العفوية ، وعلى هذا تنحصر قيمته في أنه مثل الخطوة الأولى في يقظة الفكر الغربي .

وكانت نهضة الفن في العصر الكاروانجي وثيقة الارتباط ايضا بتوطيد النظام السياسي وباصلاح الحياة الدينية ،ولكنها بدات قبال النهضة الفكرية الثقافية وكانت اكثر اصالة منها واقل تأثيرا بالفن الأجنبي او الفن القديم . فقد كان الفنانون اقال اهتماما بتقليد مخلفات الماضي الروماني اليوناني وتجلت في اعمالهم الميول والاتجاهات التي ظهرت منذ اواخر القرن السابع في البلاد الواقعة بين نهري اللوار والراين حيث تم الانصاب بين التقاليد الفنية القديمة وبين التقاليد الفنية البربرية .

وظهرت براعة المهندسين المعمارين الغاليين في المنجسزات المعمارية التي تمت في عهد شارلمان مثل كنيسة جرميني التي بنيت على الطراز التقليدي المحلي ، واذا كان شارلمان قد امر ببناء كنيسة القصر في عاصمته اكس لاشبل على طرازكنيسة سان فيتال البيزنطية في رافين فقد فعل ذلك لكي يثبت ان سلطته لاتقل عن سلطة الأباطرة البيزنطيين ، وكان المهندس المعماري الذي بناها اوسترازيا من مدينة مس

وقد ازدهرت الحركة الفنية ، مثل الحسركة الفكرية ، وكانت التجديدات التي ادخلت على بناء الكنائس في عهد لويس التقي ولوثر ، مثل كاتدرائية رانس وكنيسة سان جرمان في اوكسير تلبي الحاجات الجديدة للطقوس الدينية، وتمثل المرحلة التمهيدية للشورة المعمارية التي جاء بها فن العمارة الروماني فقد ادى توسع انتشار عبادة بقايا القديسين الى اضافة اجنحة جديدة على الكاتدرائيات القديمة ، كاضافة قبو في المقدمة يضمم ضريح القديس الذي يحيط بممرات جانبية ، وكنيسة صغيرة ثانوية يقوم على جانبيها بسرجان

ويعلوها ناقوس ، وهناك تغيير هام وحساسم في فسن البناء في هذا العصر وهو استبدال اعمدة الرخسام بساعمدة مبنية مسن الحجسارة واستبدال السقوف الخشبية بالقباب والعقود .

وقد بلغ الفن الكارولنجي اعلى درجات الكمال في تسزيين الكتسب والمنمنمات والتجليد بصفائح العاج ، وقد ساعد على ازداهار هسذا الفن ونموه التجسديد الذي ادخسل على الطقسوس والتسراتيل الدينية ، فنشأت عدة مدارس لتعليمه في بعض المدن تخسرج منها الفنانون الذين كانوا يستلهمون موضوعاتهم من الرسوم الجدارية ومن المنسوجات المستوردة من الشرق ، وأبدعوا في هسذا المجسال كثيرا •

#### الفايكنغ

نقصد بالفايكنغ العناصر الشمالية التي سكنت شبه جريرة سكندنافية وشبه جزيرة الدانمارك ، والتي شكلت غاراتها على اوربا شكلا خطيرا في القرن التاسع ، وقد اطلقت هذه العناصر على نفسها \_ وكذلك فعل المعاصرون لها \_ اسم الفايكنغ بمعنى سكان الفيوردات ، اي الخلجان ، وهي الظهاهرة الطبيعية التي تمتاز بكثرتها شواطىء الجهات الشمالية الغربية من اوربا .

وإذا كان الفايكنغ برجعون في الناحية العدوقية إلى الأصدل التيتوني او الجرماني ، إلا اننا يجب ان نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى اغارت على اوربا في اواخسر العصدور الوسطى ، ذلك ان الفايكنغ ظلوا برابرة خلص محافظين على اوضاعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعي والديانة ، واستمروا حتى القرن التاسع يعيشون في هذه العزلة بعيدين عن العالم الروماني والبحر المتوسط ، بخلاف غيرهم من العناصر الجرمانية السالفة التي اتصلت بالحضارة الرومانية واحتكت بالمسيحية قبل اقتحامها حدود الأمبراطورية ولم تحاول مملكة الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر الشمالية حتى كان القرن التاسع ، وعندئذ بدات هذه العناصر تغير على العالم الأوربي الجنوبي مما جعل بعض الكتاب يقول بان الفايكنغ هما الذين الخذوبي مما جعل بعض الكتاب يقول بان الفايكنغ هما الذين الخذوبي الماربا وليست اوربا هي التي اكتشفوا اوربا وليست اوربا هي التي اكتشفت الفايكنغ .

ولم يختلف الفايكنغ عن غيرهم من العناصر البربرية الجسرماذية في نظمهم وعاداتهم واسلوب حياته ما الاان طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات والأحراش والمستنقعات ، لم تترك لهم مجالا يعيشون فيه سوى السهول الساحلية ، وهمي لا تعدو في كثير من الأحيان اشرطة ضيقة من الأرض الصعبة وهكذا دفعت الطبيعة الفايكنغ نحو

البحر ، فبرعوا في بناء السفن الصغيرة المكشوفة التي اتصفت بطولها وقلة عرضها وسارت بالمجذاف او الشراع ، وجابوا بها شواطيء اوربا من البحر البلطيكي حتى البحر المتوسط ، بل قاموا ايضا برحلات بعيدة في المحيط الإطلاسي حتى اصبحوا اعظام الشعوب البحرية التي عرفتها اوربا في العصور الوسطى . لذلك اتخذت اغارات الفايكنغ شكلا بحريا اقرب الى القرصنة منه إلى الزحف البرى الذي اتصفت به هجمات بقية الشعوب التيتونية الجرمانية قبل ذلك باربعة قرون اوخمسة ، كذلك عرف عن الفايكنغ مهارتهم في القتال ، وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مسزودا بلطة وحربة طويلة ، زيادة على درع واق وخوذة من الحديد .

اما الأسباب التي دفعت الفايكنغ الى الخروج من بلادهم والقيام بهذه الحركة التسوسعية الهائلة ، فيماكن تفسسيرها على اسس اقتصادية واجتماعية وسياسية، فمن الناحية النفسية اثبات البحث التاريخي دائما أن الشعوب المتأخرة يغلب عليها شاعور الحسد والطمع للبلاد المتحضرة القريبة منها ، والرغبة في الاغارة عليها لنهب ثرواتها أو على الأقل مشاركتها حضارتها وعيشها الهني . وهذا الشعور كان أحد العوامل التي حركت الجسرمان نحو أراضي الامبراطورية الرومانية المتوسطية من قبل ، كما يمكن القول بانه أحد البواعث الهامة الكامنة خلف حركة الفايكنغ في القرن التساسع ومن الناحية الاقتصادية يلاحظ أن الفايكنغ كانوا عملاء تجاريين قدامي للفريزيين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا .

لذلك اهتز الفايكنغ عندما غزا الفرنجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما ترتب على هذا الغزو من شهل نشساطهم التجسسارى ، وبسالتالي مضايقتهم اقتصاديا ، ومن الناحية الاجتماعية الاقتصادية يقال أن اعداد الفايكنغ تزايدت في القرن التاسع حتى ضاقت عليهم بسلادهم الفقيرة ولم تعد تتسع لهم الأشرطة الساحلية الضسيقة المتدة على شواطىء سكندناقية والدانمرك، مما دفعهم الى الهجسرة الى ارض الله الواسعة والاغارة على البلاد القريبة ، بغية الحصسول على مسا

يمسك رمقهم وبسد حاجتهم ، هذا وأن كانت لا توجد في الواقع ادلة تاريخية حاسمة تثبت أن أزدياد السكان وتضخمهم كان سببا اسماسيا لهجرة الفايكنغ في القرن التاسع فان ذلك مقبول كتعليل على سبيل الفرضية، واخيرا يأتى العامل السياسي مثلا في نشاة الملكية بين الفايكنغ وبخاصة في النرويج حيث تركزت السلطة قرب منتصف القرن التاسع في يدي هارولد الأشقر ، الأمر الذي جعل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى اوطان جديدة على الخضوع لنظام لم يالفوه ، وهناك من الدلائل ما يشير الى أن السمويد والدانمسرك . شهدتا ايضا تطورات سياسة داخلية أدت بكثير من جموع الفايكنغ الى الهجرة ، وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن السادس حتى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قدوة بحسرية وتجسارية في شمال غرب اوربا ، حتى أن قوتهم كانت عقبة كأداء في سبيل توسع الفايكنغ جنوبا . ولكن حدث عندما اصطدم الفرينجة بالفريزيين وحطموا قواتهم على ايدي شمارل مارتل سنة ٧٣٤ م ، ثم شمارلمان سنة ٧٨٥ م أن زالت هذه العقبة من طريق الفايكنغ واصبح طريق التوسع جنوبا مفتوحا أمامهم .

وإذا كنا في حديثنا عن الفايكنغ نقسمهم الى نرويجيين وسويديين ودانيين ( نسبة الى الدانمرك ) فإننا يجب ان نشير الى أن هدذا التقسيم لا يعني وجود فوارق بين هذه الفئات الثلاث ، وانما كل ما يقصد هو الاشارة الى جماعات الفايكنغ التي سكنت الأجرزاء الغربية او الشرقية محسن سيكندنافية او شهربه جسزيرة الدانمرك ، وبعبارة اخرى فان العصر الكارولنجي لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم النرويج او السويد او الدانمرك .

وهنا نلاحظ انسر التسوجيه الجغسرافي في تسوزيع غزوات الفايكنغ ، فالسويديون الذين يواجهون شرقي اوربا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطبيعية التي هيأتها وديان الأنهار للوصول الى سهول شرقي اوربا والبحر الأسود ، اما النرويجيون فقد اتجهوا غربا فوصلوا انكلترا وايرلندا والجزر القريبة ، فضللا عن الجرز

الشمالية في المحيط الأطلسي . همذا في حين اتجمه الدانيون نحسو الجنوب والغرب فهددوا شواطي الامبراطورية الكارولنجية في المانيا وفرنسا ، فضلا عن ايرلندا والجزر القريبة .

ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها علاقة الفايكنغ بغرب أوربا الى تسملاتة ادوار: الاول دور الهجسسوم، والتسمساني دور الاستقرار ،والثالث دور الدفاع ، اما دور الهجوم فقد بدأ في أواخسر القرن الثامن اى منذ سنة ٧٨٩ ـ عندما اخذ الفايكنغ يهددون شواطي انكلترا واسكوتلندا وايرلندا وفي ذلك الوقت لم تحل قبضسة شارلمان القوية دون تعرض امبراطوريته لهجمات الفسايكنغ ، ولكن هذه الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا الا بعد وفاة شارلمان ، ثم بوجه خاص وفاة لويس التقى وقد اتخد نشساط الفسايكنغ في ذلك الدور شكل غزوات صيفية حيث كانوا يخرجون من بلادهم صديفا عندما يعتدل الجو ويعودون اليها في الخريف ، وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والاسلاب ، على أن حركة توسع الفايكنغ لم تلبث أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع عندما اخذوا يقضون فعبل الشتاء خارج بلادهم في معسكرات حصينة أو في الجزر المنيعة الواقعة قرب شواطىء البلاد التي كانوا يغيرون عليها أو عند مصبات أنهارها ، وبعد أن كانوا في الدور الاول يأتسون على هيئة جمساعات صسغيرة اصبحوا في هذا الدور الثاني يغيرون على بــلاد غرب اوربــا في هيئة جموع ضخمة ومعهم نساؤهم وأولادهم بغية الاستقرار في البلاد التي يغزونها ، وهكذا أقام الفايكنغ مسستعمرة قصيرة العمر في ايرلندا سنة ٨٤٣ م كما قضموا الشتاء لأول مسرة في انكلتسرا سسنة ٨٥١ م وكذلك أخذوا يستقرون حوالي ذلك الوقت في الجزء الغربي من فرنسا الذي عرف فيما بعد باسم نورماندي ولكنهم اخدوا يتوغلون تدريجيا داخل البلاد ، وصار كلما هجر الاهسالي الأجراء القريبة الى الداخل تبعهم الفايكنغ في حين الترم هؤلاء الاخيرون جانب الدفاع ،وقد بدأت هذه المقاومة من جانب الكونت أود حاكم باريس مما أدى إلى اخفساق حصسار الفسسايكنغ لبسساريس ( ۸۸۰ ـ ۸۸۷ م ) وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك وسكس بانكلترا قد انزل بالدانيين هـزيمة كبـرى في ادنجتـون ســنة ۸۷۸ •وفي سنة ۱۹۸ اسـتطاع ارنولف ـ احـد ملوك البيت الكارولنجـي في المملكة الوسـطى ـ ان ينزل هـزيمة بـالفايكنغ في مـوقعة ديل في برابانت •

### أغارات الفايكنغ على الاميراطورية الكارولنجية

بدأت اغارات الفسايكنغ على الامبسراطورية الكارولنجية في حياة شارلمان الذي ادى توسعه شمالا الى ايجاد حدود مشتركة بينه وبين الدانيين ، ولم يلبث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطرفين عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلمان تحت حماية الدانيين ، هــذا في الوقـت الذي أخــنت بعض ســـفنهم تغير على اكوتين . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات الفايكنغ على شهواطيء الامبراطورية الغربية بحيث لم تمر سنة واحدة دون أن يدهمو احدى القرى او المراكز الساحلية ، ويبدو أن هذه الإغارات السزعت شارلمان فاعد اسطولا قويا في موانىء نستريا لحمساية شسواطىء امبر اطوريته من هجمات الفايكنغ ، ومع نلك قد استمر غود فسري ملك الدانيين يسبب متاعب خطيرة لشارلمان في جنوب البحسر البلطيكي وشواطيء فريزيا حتى حاول شارلمان مفاوضتهم والاتفاق معهم فيما بين ٨٠٤ ــ ٨٠٩ م كوسيلة لدفع شرهم ثم حدث في عهد لويس التقى خليفة شارلمان نه أن استغل الدانيون فرصة الخلافات والحروب الداخلية التي قامت حول تقسيم الامبراطورية ، وانزلوا قواتا ضخمة على شواطىء فريزيا سنة ٨٣٥ ونهبوا اوترخت مركز رئيس اساقفة فريزيا ودورشتد أكبر مسواني الاقليم ، وفي العسام التالى اغار الدانيون على فلاندرز واحرقوا مدينة انتورب ثـم عادوا سنة ٨٣٧ إلى مهاجمة جـزيرة والشرن عند مصـب الراين وأوغلوا حتى وصلوا الى نموجن ، ولكنهم لم يلبثوا أن لانوا بالفرار عندما حضر اليهم لويس التقي على راس جيشه ، ويبدو أن لويس حاول شراء مسالمة الدانيين بالهدايا والمال كما منحهم المنطقة في دور شتد سنة ٨٣٩ ليقيموا فيها ويحلوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب

الفايكنغ ، وإن كانت هذه الآجراءات واشباهها لم تؤد في الواقع إلا إلى زيادة مطامعهم في اراضي الامبراطورية .

ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارن كأنت بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفايكنغ السبيل الى جوف البلاد، فأوغلوا في نهر اللوار حتى تور حيث نهبوا كتـدرانيتها ، ودخلوا في الجارن حتى تولوز ، في حين اوصلهم السوم إلى اميان والسين إلى باريس . وقد سماعد الفايكنغ على التسوغل في الامبراطورية الكارولنجية الحالة السيئة التي أمست فيها هذه الامبراطورية في القرن التاسع من نزاع وحروب اهلية بين الامراء والحكام ، ومهما يكن من امر فان اغارات الفايكنغ اخذت تشستد على فسرنسا بشسكل خطير بعد وفاة لويس التقى سنة ٨٤٠ اذ أوغلوا في نهر السين لاول مرة سنة ٨٤١ واستولوا على روان ، وربما شـجم الفايكنم في سياستهم الهجومية عندما لجأ اليهم لوثسر بسالذات وحضسهم على مهاجمة أراضي منافسيه ، وذلك اثناء النزاع الذي قام حول تقسيم الامبراطورية عقب وفاة لويس التقسى ، وهسكذا اوغل الفسايكنغ في اللوار قبيل عقد اتفاقية فردان مباشرة واحسرقوا ميناء نانت. ولم تلبث أن ازدادت اغارات الفايكنغ حدة وعنفا عقسب تقسسيم الامبراطورية الكارولنجية سنة ٨٤٣ حتى اصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للاخوة الثلاثة الذين اقتسموا الامبراطورية ، وكان لويس الالماني أوفر اخوته حظا لان قبائل السكسون القسائمة على حدود دولته هيأت درعا قويا يحمى هذه الدولة من خطر الفسايكنغ، ومع ذلك فقد شهدت بالاد لويس الالماني حسرق مسدينة هسسامبرغ سنة ٨٤٠ ففر اسقفها الى يرمن ، كما أن قوة كبيرة من الفسايكنم أوغلت في نهر الالب سنة ٨٥١ م وهزمت امراء السكسون تسم عادت ظافرة الى الدانمارك بعد أن نهبت شطرا كبيرا من سكسونيا .

اما الأخ الثاني لوثر فكانت خسارته فانحة ، اذ اخذ الفايكذغ يغيرون على شواطيء فريزيا سنويا ، وعندئذ حاول لوثر أن يمنح جزيرة والشون عند مصبب الراين لزعيم الدانيين المسمى رودريك ليسترضيه ويتفادى شره ، ولكن هذا الحلل لم يجد اذ سرعان ما

اصبحت شواطيء فريزيا ( الاراضي المنخفضة ) قلاعا للفايكنغ ، استغلوها في التواغل داخل البلاد حتى غدا لوثر في قصره بمدينة أخن لايامن على نفسه من خطرهم .

وأما الاخ الثالث ـ وهو شارل الاصلع فكان إسوا الثلاثة حـظا لان مملكته امتازت بشاطىء طويل مكشوف ، وعدد كبير من الانهار التي سماعدت الفايكنغ على التوغل داخل البلاد وقد استغل الفايكنغ فرصّة انشغال شارل في حرب اهلية مع ابن اخيه بيبسن امير اكوتين وجندوا هجماهم على الاجهزاء الشهمالية مهن مملكتهه وكان ان تجاسروا سنة ٨٤٣ على قضاء الشتاء لاول مرة في نستريا ، بعد أن استولوا على دير نوار موتبية ، واتخدوه قساعدة لمهاجمة الاجهزاء الجنوبية من فرنسا ، ولم يلبث أن ساعد النزاع بين بيين وعمله شارل على ازدياد نفوذ الفايكنغ ، اذ استعان بهم الاول وسساعدهم على التوغل في حوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تسولوز ، وفي ذلك الوقت كان الفايكنغ قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد فأغاروا على مدينة روان ونهبوها للمرة الثانية سسنة ٨٤٥، وظلوا يتقدمون حتى وصلوا الى اسوار مدينة بساريس . وهنا لم يجسرو شارل الاصلع على صدهم أو الوقوف في وجههم فحصت نفسته في مرتفعات مونتمارتر ، وفي ديرسانت بنيس ، وترك باريس ليدخلها الفايكنغ وينهبوها ،ولم تقف اغارات الفايكنغ على فرنسا عند هـذا الحد ، بل انهم اغاروا على بوردو - كبرى مدن الجنوب - ونهبوها سنة ٨٤٧ ، ثم استولوا عليها تماما بعد قليل فسظلت بسايديهم عدة سنوات ، ومن الواضع ان استيلاء الفايكنغ على مثل هذه المدن الضخمة كان يعود عليهم بارباح طائلة وغنائم وفيرة ، اغرتهم على مواصلة نشاطهم التدميري بأعداد اكبر حتى وصلت مملكة شارل الاصلع الى درجة يرثى لها من الخراب والانحلال ، وقد حدث عندما تجددت هجمات الفايكنغ على حوض السين سنة ٨٥٢ ان اتى لوثر على رأس جنده لساعدة أخيه شارل الأصلع ، ولكن الاخير لم يلبث أن عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلغا طيبا من المال ، واجاز له الاستقرار في منطقة قرب اللوار ، ومن ثم انسحب لوثر عائدا الى بلاده ، ولم تلبث أن تجددت الحروب الاهلية بين لويس الالماني واخيه شارل الاصلع سنة ٨٥٤ فاتاحت فرصة جيدة للدانيين ، فاوغلو في مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهبوا المناطق المحيطة بسانجرزوبلوا ، وكذلك لم تقاومهم سنوى مسدينة أورليان (٨٥٣ ـ ٨٥٣ ) .

وخير ما يوضح لنا عجز ملوك البيت الكارولنجي عند منتصف القرن التاسع عن دفع خطر الفايكنغ انهم لجاوا الى شراء مسالمتهم بالمال من نلك ما فعله شارل الاصلع سنة ٨٦٠ من عقد معاهدة مع ولاند احد زعماء الفايكنغ تعهد فيها الملك بدفع مبلغ ضخم من المال ليقوم الاخير باخلاء نستريا من الغزاة ، ولكي يحصل الملك الكارولنجي على هذا المبلغ الذي تعهد بدفعه للفايكنغ فرض على رعاياه ضريبة ثقيلة ، بحيث لم تعف منها الكنائس والاديرة والنبلاء والتجار بالمفقراء الفلاحين ، وهكذا جاءت الضريبة لتضيف حملا جديدا الى الاثقال التي كان يتحملها اهالي دولة الفرنجة ، في الوقات الذي الضع فيه عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حريتهم .

والواقع أن الفترة الواقعة بين سينتي ٨٥٥ – ٨٨٧ تعيد أحلك عصور التاريخ الغربي ، فغي سنة ٨٥٥ توفي لوثر ، فكان ذلك نذيرا لحرب أهلية جديدة بين أبنائه وأخوته حول اقتسام مملكته ، وفي هذه الظروف لم يتوقف خطر الفايكنغ ، بل أزداد عنفا مما دفيع شيارل الاصلع إلى أصدار مرسوم بيستر سنة ٨٦٤ لتعديل نظام الدفياع وجعله يعتمد على جيوش خفيفة سيهلة الحيركة بيدلا مين الخيالة الثقيلة من جهة ، ولعمل جسور وعقبات في مجاري الانهار لتعوق تقدم سفن الفايكنغ من جهة أخيرى . على أن وفياة لويس الالماني سنة ٢٧٨ ، ثم شارل الاصيلم سينة ٢٧٨ م زادت مين انقسام الامبراطورية الكارولنجية ، ومين ضيعفها وعجيزها عن مقياومة اخطار الفايكنغ ، وفقد السوم باكمله بما فيه من مدن واديرة مهمة ، اذ هيأت أنهار الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صالحة لتسوغل الفيايكنغ حتيى الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صالحة لتسوغل الفيايكنغ حتيى

وصلوا أخن وهددوا كولونيا ، وصحيح أن لويس الثالث ملك فرنسا استطاع أن يحرز نصرا على الفسايكنغ في مسوقعة سسوكورت سسنة ٨٨٨ م حتى أنه نبح منهم ثمسانية الاف وطسردهم خسارج حسدود مملكته ، لكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم وهسكذا لجأ في سنة ٨٨٨ شارل السمين الى مصالحة غودفري أحد زعمساء الفايكنغ فعقد معه معساهدة السسلو حيث وافسق شسسارل على منح الفايكنغ مبلغا من العملة الفضية فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية لغودفري الذي تزوج أبنة أخ الملك شارل ، وفي مقابل كل نلك أنسحب غودفري من مملكة شارل السمين وتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا للملك شارل.

ولكن هؤلاء الفايكنغ الذين غاذروا المانيا وفقسا لمعساهدة السسلو إتجهوا نحو نستريا وهو أمر لم يهتم له شمارل السمين في قليل أو كثير ما دامــوا ســيجلون عن مملكتــه لذلك كان شــياء ٨٨٢ \_ ٨٨٨ قاسيا بالنسبة للجهات الشيمالية من فيرنسا ، اذ دهمت المنطقة جموع ضخمة من الفايكنغ . وهنا لم يحاول الملك كارلومان ( ۸۷۹ ـ ۸۸۶) أن يحذو حذو سلفه لويس الثالث ، وأنمأ فضل أن يقتفي سياسة شارل السمين فدفع مبلغا طائلا من المال للغزاة مقابل أن يتسركوا بسلاده وينقلوا ميدان نشساطهم الى بلدان اخرى ، وقد اتيحت لشارل السمين بعد موت كارلومان ملك فسرنسا فرصة توحيد معظم اجزاء امبراطورية شارلمان تحت سيادته ، ولكن الفارق كان عظيما بين شخصيتي شارل السمين وشارل العظيم، وهكذا امتازت السنوات الثلاث التي وجد فيهسا شدارل السمين الامبراطورية ( .٨٨٤ \_ ٨٨٧ ) بضعف السلطة المركزية ، وتحلل الرعايا من أخر الروابط التي كانت تربطهم بالملكية الكارولنجية . وسرعان ما اثبتت الحوادث أن الاتفساقات التسي عقدها ملوك الغرب مم الفايكنغ لاقيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لايملكون القبوة التى يجبرون بها اعداءهم على احترام كلمتهم ، لذلك لم يلبث أن عاد الفايكنغ إلى تهديد المانيا وفردسا ، حتى اشتدت غاراتهم بصفة خاصة في السنوات العشر الاخيرة من القنرن التناسع ، فندمروا فلاندرز كما تعرض وادي الجارون والركن الجنوبي الفريم من فرنسا لفارات اخرى خطيرة ، فاستولى الفايكنغ على بوردو مرتين ، ونهبوا بواتيه وتولوز ، بل ان اساطيلهم دار تحول شبه جزيرة ايبيريا واغارت على الموانيء الاسلامية في الاندلس وهددت قواتهم بعض مدن الداخل ، وحرضت هذه الفارات المدمرة السلطة الاموية على تحصين المدن وتقوية دفاعاتها وايلاء الاسلطول المزيد من الاهتمام ، وفي فترة تاليه تبادل السفارات مع الفايكنغ .

كما وهدد الفايكنغ الجزء الغربي من حوض المتوسط وتسللوا في الرون حتى نهبسوا افينون ، واذا كانت بعض المدن المسسورة والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمسات الفايكنغ ، فان الاديرة والكنائس لم تكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينية ، وهذا سلاح لم يعتسرف بسه اولئك المغيرون الوثنيون ، لذلك شدد الفايكنغ هجماتهم على الاديرة والكنائس بعد ان خبروها فوجدوها مخبأ للثروات والكنوز الامر الذي نشا عنه اندثار كثير من هذه المؤسسات الدينية في ذلك العصر ، ولما كانت الديرة حينذاك هي المراكز الاسماسية للنشاط التعليمي والحضاري في اوربا للعصور الوسطى فان الخسارة التي لحقست الحضسارة الاوربية بتدمير الاديرة وفرار اهلها او قتلهم كانت اعظم من ان تقدر

على أن حوض السين ظل الهدف الاساسي لهجوم الفسايكنغ في أواخر القرن التاسع ، وقد تعرضت باريس في أواخر سينة ٨٨٥ م لهجوم كبير قام به اربعون الفا منهم جاؤوا في سيعمائة سيفينة ، وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدربين على شؤون الفيزو ، واستطاعت باريس الصمود عدة اشهر ومقاومة الهجوم والحصار ، بفضل مهارة كونت أود حاكمها ، حتى وصل أخيرا ( تشرين ثياني بفضل مهارة كونت أود حاكمها ، حتى وصل أخيرا ( تشرين ثياني بفضل مهارة كونت أود عاكمها ، عتى وصل أخيرا ( تشرين شاني وبعقد صلحا مشينا مع الفايكنغ تعهد لهم فيه بدفع مبلغ ضخم مين المال ثمنا لانصر أفهم عن باريس كما سمح لهم بالاقامة في برغنديا .

على أن الاهمية التاريخية لهذا الحصار لاترجع الى ظهور شخصية كونت أود على مسرح الحوادث فحسب ، بل ترجع ايضا إلى ظهور اهميته باريس نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد٠

وكان أن تم اختيار أود ملكا على فردسا في شباط سنة ٨٨٨ بعد عزل شارل السمين في العام السالف . ولم يلبث أن أحسرز أود انتصارا جديدا على الفايكنغ بعد تتويجه بعدة أشهر ليثبت مرة أخرى صلاحيته للحكم ، ولكن الفايكنغ لم يتركوه بهنأ بالاستقرار ، إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باريس للمرة الرابعة ، إلا أنه يبدو أن أودو الملك كان أقل مقدرة على الدفاع عن باريس مسن أود الكونت ، أذ أقتفى هو الأخر سنة شارل السمين وأشترى مسالمة الفايكنغ بالمال وعندئذ أنسحبوا ألى بريتاني ، أنما لم يلبث أن عاد الفايكنغ بالمال وعندئذ أنسحبوا ألى تهديد أواسط فرنسا ، وعندئذ أن أنزل أود بهم هزيمة ساحقة عند مونتبليه وأسر زعيمهم وأعدمه سنة ١٨٩٢ م

واثر هذا اخذ نبلاء فردسا يشعرون بضعف خطر الفايكنغ ، مما دفعهم الى التأمر ضد ملكهم أود ، فنظروا اليه على أنه احدهم وارسطوا يسسحتدعون شهسارل البسسيط وريث البيت الكارولنجي من انكلترا ، ومن ثم بدأت فترة من الحروب الاهلية استمرت ست سنوات بين أود وشارل البسيط ، ولم تنته الاسمنة ٨٩٨ م ، بوفاة أود ، وقد استمر شارل البسيط يحكم الجزء الغربي من دولة الفرنجة منذ سنة ٨٩٩ حتى مقتله سمنة ٩٢٩ واظهر في مذه المدة براعة في محاربة الفايكنغ على الرغم من صغر سمنه . ولم تكن أغارات الفايكنغ قد انقطعت حينئذ بمل على العكس انتهمزوا فرصة الحروب الاهلية بين أود وشارل البسيط وعادوا الى نستريا فرصة الحروب الاهلية بين أود وشارل البسيط وعادوا الى نستريا ليجتاحوها من جهمة ، وبقلة أمتازت في هذه المرحلة من بعد أن الغنائم التي أصبح الفايكنغ يحصلون عليها من جهمة ، وبقلة الغنائم التي أصبح الفايكنغ يحصلون عليها من جهة أخرى ، بعد أن احاطت المدن والاديرة أنفسها ياسوار منيعة .

وعندما اخفق الفايكنغ في تثبيت اقدامهم في برغنديا نتيجة لمقاومة البرغنديين اخنوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذي نسب اليهم فيما بعد \_ نورماندي \_ وتشير الوثائق المعاصرة الى ان الفايكنغ اتخذوا روان عند مصب السين مر كزالهم ومنها اخفوا ينتشرون على امتداد شاطيء هذا الجزء الفربي من فرنسا بين السوم وبريتاني ، وعلى الرغم من انهم اخفقوا في الاستيلاء على شارتر الا أن شارل البسيط اختار أن يسلك معهم الاسلوب نفسه الذي اتبعه الفرد ملك وسكس قبل ذلك بثلاثين سنة ، فعرض على زعيمهم رولو إقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه . وكان أن تمت مقابلة بين شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة ١٩١١ م حيث عقدت شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة ١٩١١ م حيث عقدت الفاقية شهيرة بين الطرفين تسلم بمقتضاها الفايكنغ الاقليم الساحلي المتد من السوم حتى بريتاني ، وهي المنطقة التي نسبت الساحلي المتد من السوم حتى بريتاني ، وهي المنطقة التي نسبت الى الشماليين ( اوالنورمان )فعرفت منذ ذلك الوقست بساسم نورماندي .

والواقع ان اتفاقية سانت كلير لم تكن اكثر من اعتسراف بالامر الواقع ، لان هذه المنطقة كان معظمها بايدي الفايكنغ فعلا ، فها الذين بداوا يغيرون عليها منذ سنة ١٨٤ م ولم تنقطع اغاراتهم عنها الاحوالي سنة ١٩٦٩ م اي بعد اتفاقية سانت كلير باكثر من نصف قرن ، ومهما كان الامر فان الفايكنغ اصبحوا بحكم هذه الاتفاقية يحكمون نوماندي حكما مستقلا معترفا به من الملكية الفرنسية ، مع اقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا ، ومسن الواضح ان الدافع الاساسي الذي شجع شارل البسيط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء نورماندي للفايكنغ لقمة سائغة هو رغبته في ايجاد خصم قوي يقف نورماندي للفايكنغ لقمة سائغة هو رغبته في ايجاد خصم قوي يقف سرعان ما اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله ، واثبتت الحوادث بحراء التي اجراها شارل البسيط ، اذ نزحت معظم نجاح هذه التجربة التي اجراها شارل البسيط ، اذ نزحت معظم جماعات الفايكنغ المتناشرة في فرنسا لتعيش تحت حكم رولو في نورماندي ، وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقبذ بقية نورماندي ، وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقبذ بقية البلاد . والمعروف عن الفايكنغ انهم كانوا \_ اينما حلوا \_ يظهرون

مرونة سريعة في تقبل حضارة وعادات واوضاع اهسالي البسلاد الاصليين ، لذلك لم يكد يمر قرن من الزمن على غزو الفايكنغ لاقليم نورماندي حتى تقاقلم النورمان واصبحوا فرنسيين في لغتهم ونظمهم وثقافتهم وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة والعنف التي اتصف بها اسلافهم الاوائل ، مما جعلهم يقومون بدور مهم في حكومات فرنسا وانكلترا وايطاليا وصقلية ، وهسي الجهات التي غزاها النورمان فيما بعد

# غارات الفايكنغ على انكلترا:

كانت انكلترا بين اول بلدان اوربا التي تعصرضت لاغارات الفايكنغ اذ شهدت هذه البلاد غارات قامت بها بعض سفنهم في سنوات ۷۸۷ م و ۷۹۳ و ۷۹۶ م وبعد هذا التاريخ لم نسمع اغارات اخرى على انكلترا حتى سنة ۸۳۵ ، ويبدو انهم في الفترة الواقعة بين سنتي ۷۹۶ و ۸۳۰ وجهوا الجزء الاكبر من نشاطهم نحو ابرلندا .

وقد اطلق اهل انكلت را من السكسون اس الدانيين " على جماعات الفايكنغ التي كانت تهاجم بالدهم مصل خرر القلم الثامن ، وعندئذ بدا هؤلاء السكسون يشربون الجر ق نفسها التسي سبق ان سقوها الإهسالي بسريطانيا لله القلم من قسوة اغارات والسادس ، ومهما يكن من امر فانه على الرغم من قسوة اغارات الفايكنغ على انكلترا وما لقيته البلاد على ايديهم من تخريب وفوضى الاغارات فاقت الخسارة التي حصلت عليها انكلترا من وراء هذه الاغارات فاقت الخسارة التي منيت بها ، ويكفي انها ادت الى تكتل انكلترا السكسونية على هيئة مملكة واحدة .

اما اغارات الفايكنغ على انكلترا منذ سينة ٨٣٥ فقيد بيدات في الجنوب والغرب ثم لم تلبث أن اخنت تمتد شرقا ، ويبدو أن وسكس تلقت الجزء الاكبر من ضربات الفايكنغ في هذا الدور .

وليس معنى ذلك أن بقية أجزاء البلاد نجت من خطرهم ، فقد أجتاحوا عدة مناطق حتى أنه في سنة 3٤٨ لقسي ادوولف ملك نورثمبريا مصرعه على أيديهم .

ودخلت نهر التيمز سنة ٨٥١ ثلاثمائة وخمسون سفينة من سفن الدانيين فاستولوا على بورى ولندن ، ثم عبروا التيمسز حيث انزل بهم اثلووف ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند اوكلى ونبح منهم عددا كبيرا . ومهما تكن قيمة هذا النصر ، فقد قلل من اثره ان الدانيين قضوا الشتاء لأول مرة سنة ٨٥١ م في انكلتسرا ، وبذلك اخذوا ينتقلون من دور الهجوم الخاطف والعودة السريعسة إلى دور الاستقرار .

وبعدما لجا شارل الاصلع الى تخليص اراضي نهر السين مسن جموع الدانيين عن طريق شراء جلائهم بالمال سنة ٨٦٦ لجأت هذه الجمسوع الى انكلترا حيث اغارت في العسام التسالي ( ٨٦٧ )على يورك ، واستولوا عليها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة بسبب مساكان هناك من نزاع حول عرش نورثمبريا ، ولم يؤد انتهساء هدذا النزاع الى اضعاف الدانيين أو طردهم ، بل إن مرسيا دانت لهم بسالطاعة سنة ٨٦٩ كما عبروا مرسيا الى انجيليا الشرقية سسنة ٨٧٠ حيث انزلوا هزيمة بملكها ادموند وقتلوه ، ومن ثم عد هسذا الملك قسديسا وشمهيدا في نظر العصور التالية .

والواقع انه لم ينقذ بقية انكلترا مسن خسطر الدانيين وتسوسعهم سوى جهود الفرد العظيم ملك وسكس ( ٨٧١ ـ ٨٩٩ ) ، حتى انه سنة ارتقائه العرش صارت ذات اهمية بالغة في تاريخ انكلترا . ذلك لان الفرد العظيم ابلى بلاء حسنا في الدفاع عن بلاده ضسد الدانيين حتى انه اشتبك معهم في تسعة مواقع حربية اثناء السنة الاولى مسن حكمه ، الامر الذي جعسل الدانيين يفلحسون بعقسد الهسدنة ويولون ابصارهم شطر مرسيا ، على ان الصراع سرعان ما تجدد بين الفرد والدانيين سنة ٥٧٥ م . وعندئذ واجه الفرد كثيرا من الصسعاب في

هذا الدور ، ولكنه استطاع ان يتغلب عليها جميعا وانزل بالدانيين هزيمة ساحقة عند ادنجتون سنة ٨٧٨ م وكان ان طلب الدانيون الصلح فتم عقد صلح ودمور سنة ٨٧٨ على اساس جلائهم عن وسكس وتقديم الضمانات والرهائن ، فضلا عما وعد به ملكهم من اعتناق المسيحية ، ولكن ملك الدانيين في انكلترا لم يلبث ان خرق شروط الصلح سنة ٨٨٤ ،الامر الذي جعل ألفرد يحاربهم مرة اخرى حتى انتهى الامر بعقد صلح جديد سنة ٨٨٥ ، حددت بمقتضاه الحدود الفاصلة بين المملكتين بالخط الممتدمن مصب نهر التميز حتى شير ، بمعنى أن لندن والجزء الأكبر من مرسيا كانت من نصيب الفرد ، في حين التزم الدانيون الأراضي الواقعة شامالي من نصيب الفرد ، في حين التزم الدانيون الأراضي الواقعة شامالي

وقد تمتعت انكلترا بعد نلك بالسلام عدة سنوات ، قضاها الفسرد في اعادة تنظيم جيشه وتقسوية مملكتسه بسوجه عام ، في حين وجسه الفايكنغ جهودهم الى القارة . وفي ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقى الراين من مسلك شارل السمين تجاه الفايكنغ ، وهو المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالمتهم بالمال ، فاختاروا ارنولف ملكا عليهم سننة ٨٨٧ م ولم يلبنت ارتولف هنذا أن احسرز تصرا على الفايكنغ قرب مدينة لوفان الحديثة سنة ٨٩١ ، الامر الذي جعلهــم ينقلون ميدان نشاطهم مرة أخرى الى انكلتسرا . وهكذا تعسرضت انكلترا في خريف سنة ٨٩٢ م لهجوم اسطولين من اساطيل الدانيين رسا احدهما جنوبي دوفر ورسا الاستطول الثناني عند ملتون في الجزء الشمالي من كنت . وسرعان ما ابدى الدانيون نشساطا كبيرا في مهاجمة الجهات القريبة ، ولكن الفرد واجههام وأجبارهم على الانسحاب وبعد نلك لم نعد نسمع عن اغارات اخرى خارجية قام بها الدانيون على انكلترا طيلة بقية عهد الفسرد ، وإن ظلل الدانيون المقيمون في انجليا الشرقية ونور ثمبريا يقومون بكثير من اعمال القرصنة ، الامر الذي دفع الفرد الى توجيه نشاطه نحو بناء اسطول قوى استفله في دفع خطر الدانيين وانزال عدة ضربات بهم .

وعندما توفي ألفرد سنة ٨٩٩ م اخند حلفاؤه يغرون اراضي الدانيين تدريجيا حتى انتهى الامر سنة ٩٥٤ بتوحيد انكلترا كلهـــأ تحت حكم ملك وسكس الذي اصبح يستحق لقب ملك انكلترا في التاريخ ، على أن ملوك انكلّترا في الخمسين سنة التسالية لم يكونوا على شيء من المقدرة والكفاية ، مما عرض البلاد مرة اخرى لخطر موجة جديدة من موجات الفايكنغ ، وفي هدده المرة لم يات الدانيون الى انكلترا على هيئة جماعات متفرقة ، وانما جاؤوا في صورة امـة مترابطة ، حتى اصبح كانوت ابن ملك الدانمسرك والنروج ملكا على انكلترا ( ١٠١٦ \_ ١٠٣٠ ) ولم يستطع اصحاب المق الشرعى في عرش انكلترا من البيت السكسوني استترداد عرشيهم الا سنة ١٠٤٢ عندما تولى الحكم ادوارد الثالث ( ١٠٤٢ \_ ١٠٦٦ ) الذي عرف بنزعته الدينية القوية حتى اكتسب لقسب « المعتسرف » في التاريخ ، وقد قضى ادوارد المعترف هذا شبابه منفيا في بلاط قسريبه دوق نورماندي مما جعله يتاثر الى حدد كبير بالاراء والاتجاهات النورماندية ، ومهما يكن من امر فان وليم دوق نورمساندي ادعى انه صاحب الحق الشرعي في بلاط انكلترا ، وكان ذلك بعد وفياة ادوارد المعترف سنة ١٠٦٦ م

وهذا نلاحظ أن البابوية ساندت وليم النورماندي في أطماعه، بسبب غضب البابا من السكسون الذين طردوا رئيس اسساقفة كانتبري النورماندي على الرغم من أنه كان يحمل تفويضا من البسابوية ، وبذلك استطاع وليم النورماندي أن ينزل قواته على الشاطيء الجنوبي الشرقي لانكلترا وهسزم السسكسون في مسوقعة هينك سننة ٢٠٦٦ م وبذلك نجح وليم في فتح انكلترا مما أكسبه لقب الفاتح في التاريخ الاوربي كما استطاع توحيد نورماندي وانكلترا تحست حكمه .

غزوات الفايكنغ لايرلندا:

اما ايرلندا فقد تأثرت اكشر من غيرهنا في المرحلة الاولى من

مراحل اغارات الفايكذغ ، اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم ، في وقت كانت فيه مدن الجزيرة واديرتها مكشوفة دون اسوار حجرية تحميها وتدفع عنها شر المغيرين ، وهكذا اخذ الفسايكنغ يواصلون اغارتهم على ايرلندا في اواخر القرن الثامن ، حتى تحسولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار في الجزيرة في اوائل القرن التاسع.

واذا كانت ايرلندا قد تعرضت لاغارات الفايكنغ في الوقت نفسه الذي واجهت فيه انكلترا غزواتهم ، الا أن مصير كل من البلدين اختلف عن الآخر ، ذلك أن الفايكنغ داروا حول الشماطيء الفسربي لاسكتلندا وغزوا جزيرة سكاي قرب الشاطيء سنة ٥٩٧ م كما هاجموا جزيرة مان بين ايرلندا وانكلترا بسنة ٣٩٧ م أما جزيرة ايونا قرب شاطيء اسمكتلندا الفسربي فقسد نهبوها منة ٢٠٨ ثم سنة ٢٠٨ ظهر الفسايكنغ قسرب شماطيء ايرلندا الشمالية الغربية عند سيليجو ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى وصلوا وسكنوا في أواسط البلاد . وفي سنة ١١٨ هاجموا منستر في جنوب غرب الجزيرة ، كما نهبوا شبه جزيرة هوث بجوار دبلن جنوب غرب الجزيرة الصغيرة القريبة سنة ٨١١ هاده.

وهكذا يبدو لنا من هذا العسرض السريع أن اسساطيل الفسايكنغ الحاطت بايرلندا احاطة تامة في الربع الأول من القرن التاسع ، بل لم يتكد تحل سنة ٨٣٤ إلا وكان الفايكنغ قسد اوغلوا داخسل الجسزيرة بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم . وعندئذ لم يعد الفايكنغ يقسومون بالفارات الفردية وانما اخذوا يهاجمون الجزيرة باساطيل كبسرى ، متخذين من خلجانها وموانيها العسديدة مسراكز ينفسنون منهسا الى الداخل .

ويبدو أن المقاومة العنيفة التي أبدتها القبائل الايرلندية حسالت دون استلاء الفايكنغ على الجزيرة كلها ، فقنعوا باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة ومصبات أنهارها . وقد حصن الفايكنغ هده المراكز واقاموا فيها القلاع ، وعن هذا الطريق ظهرت أهمية دبلن ، أما المناطق الداخلية فقد أكتفى الفايكنغ بنهبها ولاسيما الاديرة التي

تعرضت لكثير من مظاهر التدمير ، مما جعل كثيرا من رهبانها يؤثرون الفرار الى اديرة فرنسا وفلاندرز والمانيا ، ويلاحظ ان الغارات الاولى التي تعرضت لها انكلترا وايرلندا ، حتى منتصف القرن التاسع ، قامت بها عناصر من الشماليين النرويجيين ، لامن الدانيين . الذين منذ ذلك الوقت اخنت غاراتهم تتخذ طابعا عنيفا حتى دخلوا في صراع عنيف مع الشماليين النرويجيين الذين سمبقوهم الى الجرزرة ، واشمت النزاع في ايرلندا بين الدانيين والنرويجيين الشماليين ، وحاول انذاك الايرلنديون حماية انفسهم من خطر الفريقيين ، مما أوقع الجزيرة في حالة شاملة من الفوضى ، ومع هذا ظل الايرلنديون يقاومون حتى حافظوا على شخصيتهم ، ومع هذا ظل الايرلنديون يقاومون حتى حافظوا على شخصيتهم ،

#### الفايكنغ في الجزر الشمالية:

على أن توسع الفايكنغ في الاتجاه الغربي لم يقتصر على انكلترا وايرلندا وشواطيء اسكوتلندا والامبراطورية الفرنجية ، وانما شمل ايضا الجزر الصغيرة القريبة من تلك البلاد .

فضللا عن أن النروجيين اتجهسوا - بحسكم مسوقعهم الجغرافي - اتجاها شماليا غربيا ، أي نحو إيسلاند ، ومع الايام هاجر العديد من النرويجيين ومعهم اتباعهم الى ايسلاند ليعيشتوا فيها ، ثم لم يلبثوا أن اتجهوا غربا حتى وصلوا غرينلاند ثم إلى الشواطيء الشمالية الغربية لامريكا وهكذا اصبحت غرينلاند مستعمرة غنية تعج بالشماليين الذين نزحوا اليها من النرويج وايسلاندا فعمروها وشيدوا بها الكنائس.

#### توسع السويديين شرقا:

إذا كان هناك جدل جول نصيب كل من النرويجيين والدانيين في نشاط الفايكنغ ، فاننا لانصادف خلافا في الراي عند دراسة حسركة

توسع السويديين الذين اتجه معظمهم شرقا ، حقيقة انه يفهم مسن بعض المصادر أن السويديين ترددوا - هم بدورهم - على انكلترا وغيرها من بلاد الغرب ولكن هذه الاغارات كانت من النوع الفردي ، ولاتعبر بأي حال عن النشاط الاجتماعي للسويديين ، وثمة مسظهر أخر امتازت به حركة توسع السويديين شرقا ، وهو أن هذه الحسركة قامت على اساس التغلف السسلمي الذي اعتمد على النشساط التجاري ، لاعلى اساس الغزو الحربي والنهب والتدمير ، وهشي الصفات التي امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين في الغرب ،

وكان الميدان الرئيسي لتوسع السويديين ونشاطهم في سهول اوربا الجنوبية الشرقية . وفي هذه السهول عرف السويديون باسم الروس » وهو لفظ يعني « النوتية أو البحارة » أطلقه الافار والسلاف على هذه العناصر الشمالية التي تغلغلت في بلادهم .

وكان الافار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية ف شرق اوربا، لجلب الرقيق والفراء وبيعها الى تجار المسلمين في القوقاز او التجار المسيحيين في القسطنطينية ، ولكن قوة الافار كانت قد انهارت في القرن التاسع ، الامر الذي مهد الطريق أمام العناصر الشمالية مـن السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا اقدامهم في حوض نهرا لدينيبرحتى وصلوا الى البحر الأسبود ، وهمكذا سيطر هؤلاء السبويديون او الروس على طرق التجسارة بين البحسرين البلطيكي والأسسود ممسا ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم في هدذا الجدرء الشرقسي مسن أورباً ، ذلك أن الروس أسسوا عدة مدن ، لتحكم كل مدينة منها في المنطقة القريبة التي احاطت بها والتي سكنتها قبائل مختلفة من السلاف ، وكان لكُّل مدينة حكومتها الذاتية ومجالسها وموظفوها . وقد فكرت كل منها في حماية نفسها وحماية تجارتها ، فلجات الى تأليف جيوش صغيرة ، على راس كل جيش أمير يقوم ايضا بجمع الضرائب فضسلا عن تمتعسه ببعض الاختصسساصات الادارية والقضائية ، وكان أن حسدت أن استولى احسد الزعمساء الروس ـ ويدعى روريك ـ على مدينة كييف ، وبذلك نشأت دوقية

كبيف العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفايكنغ في شرق اوربا ، كما كانت نورمساندى مسركزا لهسم في غربهسا ، على أنه أذا كانت بوقية نورماندي قد صادفت مقاومة عنيفة حالت دون توسعها في فرنسا ، فان دوقية كييف استطاعت على العكس من ذلك أن تتسبع بسرعة فائقة ، وأن تفرض سميطرتها المباشرة ما وغير المباشرة ما على كثير من القبائل والشعوب القاطنة في سهول شرق أوربا . ويقال أنه بلغ من سرعة توسع كييف أن أصبح بها في الربع الأول من القسرن الحادي عشر ثمانية اسواق ، كما كانت لها علاقسات تجسارية مسع البولنديين والهنفساريين والالمان ، فضسلا عن علاقتهسا مسم القسطنطينية وبغداد ومسازالت لدينا بعض نصسوص المعساهدات التجارية التي ترجع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة والدولة البيزنطية من جهة أخرى ، وهسى تثبت أن هؤلاء الروس كانوا يحضرون الفراء والعبيد الى القسطنطينية ليستبدلوا يها الحرير والمصنوعات وغيرها من لوازم الترف. وربما كان ا وضح ما في هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس حملوا استماء سويدية . على أن علاقة الروس بسالدولة البيزنطية لم تسظل علاقسة تجارية سلمية على م, ل الخسط ، فقد كانت تغلب عليهم بين حين واخر نزعتهم نحر رب والقتال مما دفعهم الى الاغارة على الدولة البيزنطية وعاصمتها .كثر من مرة .

مما دفع الامبراطورية الى السعي للتفاهم مع الروس واقعامة العلاقة بين الطرفين على اسس سليمة ، وكان ان تم التفاهم فعلا حوالي منتصف القرن العاشر ومعن شم اخفت الدولة البيزنطية تستخدم هؤلاء الروس السويديين في البحر لحسابها حيث عرفوا بخبرتهم ومهارتهم . وهكذا ادرك الروس مرة اخسرى ان التجارة اربح لهم من الحسرب ، فسأخذوا يرسعلون سعفنهم كل ربيع محملة بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقيق لتعود هذه السعف من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحسرير والتوابل والبخور والمجوهرات . أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على نشاطها كثرة المسكوكات العربية التسي عثسر عليها في

السويد وفي روسيا ، ومهما يكن من أمسر فسان هؤلاء الروس السويديين لم يلبثوا أن ذابوا وسط المحيط السلافي الكبير الذي عاشوا وسطه ، بحيث لم يكد ينتصف القرن الحسادي عشر إلا كان الروس قد انطبعوا بالطابع السلافي العام .

ولم يقتصر نشاط الفايكنغ على دائرة البلاد السالف ذكرها ، إنما امتد هذا النشاط الى كثير من البلاد المجساورة فسأغاروا كمسا سلفت الاشارة على شواطىء الانداس الاسلامية وتعرضت لشببونة وقادس واشبيلية بوجه خاص لعيثهم فضلا عن بعض بالد المفارب الساحلية . وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التي اظهرها الاهسالي في صد الغزاة \_ الذين اسماهم المسلمون باسم المجـوس \_ الا أنه يبدو أن أغاراتهم استمرت بشكل خطير مما دفع عبد الرحمن الثاني الى ارسال سفارة الى ملك الفايكنغ ، ومع هذا لم يتوقف هؤلاء عن غاراتهم حيث عبروا مضيق جبل طارق واغاروا على بعض بلاد المغرب وقراها ، كما أغاروا على شواطىء الاندلس الشرقية حتسى وصلوا جزر البليار ،ثم أغاروا على مدن اقليم بروفادس ، وبعد هذا على شواطيء الجزر الواقعة عند مصب نهدر الرون ،وإيطساليا ، وهكذا استطاع الفايكنغ في النصف الثباني من القبرن التساسع الاحاطة بأوربا احاطة شبه تامة بعد أن وصل السويديون الروس الى القسطنطينية شرقا ووصل الفسايكنغ الغسربيون الى شسواطيء ايطاليا من الجهة المقابلة .

#### حضارة الفايكنغ:

لم يكن الفايكنغ برارة بكل معاني الكلمة ، لانهم اظهروا مسزيجا عجيبا من البدائية والنزعة الحضسارية فهسم وإن ظلوا محتفسظين ببعض تقاليدهم البدائية تفوقوا على كثير من شعوب اوربا المجاورة في بعض نواحي النشساط البشري ، وبخساصة الحسرب والتجسارة والتنظيم الاجتماعي . على أن الخشونة البدائية التسي عرف بهسا الفايكنغ في أول الأمر لم تلبث أن اخسنت تتعسل نتيجسة لانتشسار

المسيحية تدريجيا بينهم ، مما ترتب على ذلك تهذيب طباعهم بعض الشيء .

ويرجح ان اول معرفة الفايكنغ بالمسيحية جاءت عن طريق علاقتهم التجارية مع الفريزيين حتى اخذت البعثات التبشيرية تتردد على سكندنافية والدانمرك منذ اوائل القرن الثامن وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقي على نشر المسيحية بين الفايكنغ بالطرق السامية وذهبت بعض البعثات التبشيرية الني البلاد الشامالية واخسنت المسيحة تنتشر تدريجيا على حساب الوثنية وليس هناك من شك في أن از عار المسيحية بين هذه الشعوب تاك السرا واضحا على مستقبل اوربا وتاريخها ، اذ يمكن الوقوف على اهمية هذا الاثر لو تصورنا ان السويديين الروس الذين استقروا في شرق اوربا فضلوا ديانة جيرانهم المسلمين في الترقاز على ديانة جيرانهم المسيحين في الدولة البيزنطية ، وفي الحقيقة كانت اوربا باكملها مهيأة لتلقسي الاسلام ، ولاشك ان ذلك لو حدث لتغير وجه التاريخ الانساني مان كل جانب نحو الافضل .

وقد امتازت حضسارة الفسايكنغ في الجسسانب المادي بسسالثروة والفخامة ، فقد جمعوا الحلي وادوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة ، وغيرها من الاشياء التي فساضت بهسا مقسابرهم ، وليس هناك من شك في ان مصدر هده الشروة كان النهسب والسسلب في اغاراتهم من جهة ، كما كان النشاط التجاري من جهة اخرى ، ومن الواضح ان الفايكنغ تركوا اشرا واضسحا في كل بلد استقروا فيه وبخساصة في ايرلندا وانكلتسرا وملحقساتها الطبيعية ، واذا كانت العناصر الاولية لحضارة الفايكنغ قد اخنت تتسلاشي تسدريجيا مسن البلاد التي نزحوا اليها واستقروا فيها ، فان هذه العناصر قدر لهسا البقاء في اقصى الغرب ساي في ايرلاندا وغرينلاند سديث الإهرت حضارة الفايكنغ واصبح تراثهم مصدرا لتطور مبتكر يختلف عن اي تطور حضاري اخر في القارة الاوربية ، حقيقة ان حضارة الفسايكنغ قاليا الكلتية تلك الجهات لم تكن خالصة ، اذ امتزجت بحضارة ايرلندا الكلتية

نتيجة لهجرة كثيرة من الكلت الايرلنديين اليها ، ولكننا مع ذلك يمكننا تمييز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة وقد بلغ التقدم الجضاري في غرينلاند ، بعد استقرار الشماليين فيها ان اديرتها في القرن الثاني عشر كانت تستخدم انابيب المياه الدافئة في تدفئة داخل الاديرة، وقد استمدت هذه الانابيب مياهها من ينبوع داف، طبيعي . هذا فضلا عن النشاط التجاري الواسع الذي قام به اهالي غرينلاند في الميدان الاقتصادي اذ اخذوا يصدرون الاسماك والفراء والزيت الى البلاد القريبة .

اما ميدان الادب فان المجموعة الضخمة من اساطير الساغات واشعار « الادات » تعد خير مايدل على التقدم الادبي وبخاصة في ايرلاندا .

والساغات هي اساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعي واتسزانها واستقامة نظرتها الى الحياة والطبيعة الانسانية ، واما الادات فهي مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ، ولكنها تمتاز ايضا ببروز الجانب الخلقي والنظرة الواقعية الى الحياة ، واذا كانت هذه الاشعار تنطوي على شيء من الخشونة والبربرية ، الا انها تعبسر تعبيرا ساميا عن روح البطولة ، كما تحسرص على ابسراز الفسرض الاسمى الذي يسعى اليه البطل ، وهكذا يرجع الفضل الى الفايكنغ عندما انتجت جزر اوربا الشمالية المقفرة حضارة وادبا عد من اعظم ماانتجته اوربا في العصور الوسطى .

#### اسرة كابية في فرنسا

من الواضح ان الغزوات التي تعرضت لها اوربا في القرنين التاسع والعاشر وماترتب عليها من انهيار السلطة الملكية ، وماجرى من المنازعات بين الامراء والحكام ، تمخضت كلها في النهابة عن فوضى شديدة عمت بلاد غرب اوربا .

وقد دفعت هذه الفوضى صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميها وتنود عنهم، فلم يجدوا اثراً لقوة الملك او لنفوذ السلطة المركزية، مما اضطرهم الى الارتباط بالكونت او الامير المحلي لحمايتهم، وهكذا اخذ عامة الناس وصغار الملاك يرتبطون بمن هم اقوى مسن الامراء وكبار الملاك في ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة كوسيلة وحيدة لحماية ارواحهم من الاخطار والقلاقل التي عذبت المجتمع الغربي، وبعبارة اخصرى فسان هؤلاء الضمعفاء او المستضعفين قبلوا ان يعيشوا في حال من الهوان والمغارم مقابل المستضعفين بحمايتهم والنود عنهم، في حين لم تتعد سلطة قيام الاقطاعيين بحمايتهم وضياعهم الخاصة ، شأنهم شمان اي المير أخر من الامراء الاقطاعيين.

وهذا الوضع من التنظيم السياسي والاجتماعي هـو الذي ظلت عليه فرنسا في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر ، ففرنسا ذاتها هي الدولة التي بلغت فيها الفوضى ذروتها منذ القرن التاسع ، حتى اصبح من الضروري الاستعانة بنظام جـديد يضمن للناس ارواحهم ، وهكذا لم يكد ينتهي القرن العاشر ، الا وكان النظام الاقطاعي قد وطد اقـدامه فيها وتناقصت سلطة الدولة المركزية تناقصا واضحا ، ومن الثابت ان فرنسا ـ وهي الجزء الغربي من الامبراطورية الكارولنجية \_ اختلفت عن المانيا \_ الجزء الشرقي من هذه الامبراطورية \_ لأن الاولى كانت في سالف الزمن جزءا من العالم الروماني حتى دخلت تحت حكم الجرمان وقـد ظلت فـرنسا تحت حكم الفرنجة مقسمة الى اقسام ادارية \_ اوكونتيات \_ تتبع حدود الاسقفيات ويحكم كلا منها نائبا عن الملك الميروفنجي او الكارولنجي ، وهكذا ظل الوضع حتى تحـطمت السلطة الملكية في فرنسا ، وعندئذ لم يبق قوة تحل محلها سوى قوى الحـكام المحليين من الكونتات وكبار الملاك .

ولاشك في ان الحقيقة التاريخية الكبرى التي امتاز بها تاريخ فرنسا في القرن العاشر هي سقوط البيت الكارولنجي وقيام اسرة

كابية وتسلمها للحكم ، ذلك أنه حسدت \_ كمسسا سمسلفت الاشارة \_ عندما عزل شارل سنة ٨٨٧ م أن اختاروا أودو كونت باريس ، بعدما ابداه من شجاعة في الدفاع عن باريس اثناء حصار الفايكنغ لها . على أنه يبدو أن ذكرى شارلمان وعظمته كانت تدفع المعاصرين الى الاخلاص للبيت الكارولنجى والتمسك بحكمه ، الامر الذي اثار نزاعا طويلا \_ استمر قرنا من الزمان \_ بين البيت الكارولنجي والبيت الباريسي حول الاستنثار بحكم فسرنسا ، وهنا نشير الى عدم صحة مايردده كثير من المؤرخين من ان الكارولنجيين الاواخر امتازوا بالضعف وعدم الكفاية ، الامر الذي ادى الى ضياع الملك من ايديهم فالواقم انهم كانوا على قدر كاف مسن القدرة ، وبذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ بملكهم ، ولكن كان ينقصهم المال اللازم . ذلك ان مصدر قوة شارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض الراين ، ولم تكن له ضياع في الجــزء الغــربي مـن امبر اطوريته سوى القليل ، وهو الذي اصبح من نصيب سلالة ملوك فردسه ، وهذا هو السحبب في أن ملوك الجحدة القصربي محصن الامبر اطورية \_ اي فرنسا \_ ظلوا دائما في فقر وحاجة الى المال حتى زوال البيت الكارولنجى .

وقد حدث اثناء حوادث التنافس والنزاع بين البيت الكارولنجي والبيت الباريسي ان اختير احد ابناء البيت الكارولنجي ملكا – وهو شارل البسيط ۸۹۳ ولم يرض ذلك روب رت اخو اود ووريثه ، فثار ضد شارل ثورة لم تنجع وكان شارل البسيط اكتسب حليفا قويا عندما منح الفايكنغ اقليم نورماندي، ومع ذلك ، فان السنوات الاخيرة من حكم شارل كانت مليئة بالمتاعب الشديدة التي سببها له روبرت كونت باريس، وقد توج روبرت ملكا سنة ۲۲۴ م ولكنه قتل في العام التالي تاركا ابنه الصفير هيو العظيم ليحل محله ، اما شارل البسيط فقد خلف ابنه لويس الرابع من اخت اوتو العظيم ليضمن مساعدة المانيا انما سرعان مالكتشف من اخت اوتو العظيم ليضمن مساعدة المانيا انما سرعان مالكتشف لويسر، الرابع انه اضعف من ان يقف امام هيو العظيم ، فاضطر الى

مسالمته ، وهكذا نجح هيو العظيم ، ومن بعده هيو الملقب كابيه في السيطرة على معظم انحاء فرنسا قبل مجبىء سانة ٩٨٦ م وهبي السنة التي توفي فيها لوثر بن لويس الرابع ، ولم تلبث ان جاءت وفاة لويس الخامس ( ٩٨٦ – ٩٨٧ ) ابن لوثر – دون ان يترك ابنايخلفه ، وبذلك طويت صفحة تاريخ البيت الكار، لونجبي ، وتم تتويج هيوكابية ملكا على فرنسا في عام ٩٨٧ وهو العام الذي شهد وفاة لويس الخامس ، ولم يعن قيام حكم اسرة كابيه اكثر من حلول اسرة حساكمة محسل اسرة اخسسرى ، وحين ورث ال كابية الكارولونجيين ورثوا حقوقهم ايضا ،انما ظلوا بالوقت نفسه السادة الاول بين بيوت السادات من الاقطاعيين ، وفي الحقيقة يعد انتصار الكابية انتصارا للامراء الاقطاعيين على الكارولونجيين ، وهكذا كانت مملكة فرنسا عبارة عن تجمع لعدد كبير من الاقطاعيات لكل منها نظامها وقواها ومطامحها .

لقد نالت اسرة كابية اسمها من هيو الكبير ( ٩٨٧ \_ ٩٩٦ ) وقام هذا الاقطاعي الاول بتتويج ابنه روبرت الثاني قبل وفاته ، وسهل هذا انتقال الملك الى روبرت ( ٩٩٦ \_ ١٠٣١ ) ثم من بعده الى ابنه هنري الاول ( ١٠٣١ \_ ١٠٦٠ ) ثم من بعده الاول ( ١٠٦٠ \_ ١٠٦٠ ) ثم من بعين الاول ( ١٠٦٠ \_ ١٠٠٨ ) ، وكان هؤلاء الاربعة ملوكا اسميين لفررنسا ، وجاء بعد فيليب الاول ابنه لويس السادس ( ١٠٨٠ \_ ١١٣٧ ) ، وكانت الحروب الصليبية قد قامت بحيث باتت مسؤولية فرنسا الاولى ، واستطاع لويس ان يقوي سلطانه على الاقطاعيين ، وبعد لويس السابع على الاقطاعيين ، وبعد لويس السابع الصليبية الثانية ومعه زوجته اليانور ، وستمر بنا انباء هذه الحملة بنفاصيل مفيدة .

وبعد لويس السابع جاء فيليب اوغسطس ، وهدذا الملك ايضا شارل في الحملة الصليبية الثالثة التي قامت اثر معركة حطين وتحرير صلاح الدين للقدس سنة ١١٨٧ م ، وسنقرأ اخبار هذه الحملة مفصلة في نصوص كتابنا .

وخلف لویس السابع ابنه لویس الثامن ( ۱۲۲۳ ـ ۱۲۲۳ م) ، وهذا الملك لم يعمر بالحكم طويلا كما انه لم يترك اثارا واسسعة ، وابعد منه شهرة ابنه لويس التاسع ( ۱۲۲۰ ـ ۱۲۷۰ م) .

لانه خاض اخرالحملات الصليبية واسر اولا في مصر ، شم عاصر قيام دولة المماليك وعاش بعض الوقت في فلسطين ، وبعد عودته الى بلاده بفترة قاد حملة جديدة رست على شواطىء تونس وهناك صدت قواته ولاقى حتفه .

#### الفصل الثالث

## بيزنطة منذ قيام الامبراطورية الكارولنجية

#### بيزنطة وشارلمان:

كان لضياع مركز بيزنطة في القسم الغربي من الامبراطورية اثارا سيئة تفوق الاثار التي ترتبت على اخفاقها العسكري في منطقتى البلقان واسية الصغرى ، وصادف في الفترة نفسها التي كان يتحكم فيها بمقدرات بيزنطة ومصيرها امراة وخصسيان وعبيد قصر ، انه كان على رأس المملكة الفرنجية حاكم من اكبر الحكام وشخصية من اقوى الشخصيات انه شارلمان ملك المملكة الفرنجية الغربي الذي كان في هذه الفترة يقوم بأعمال بارزة ويعد مملكته لتشسغل دوراً اساسيا في تقرير مصير اوربا الغربية فهو الذي ضمم الى مملكته منطقة بافاريا ، واخضع السكسون ونشر بينهم النصرانية ، وهسو ايضا الذي وسع حدود مملكته على حسساب السلاف وقضى على مملكة الافار، انه هو الذي قضى على مملكة اللومبارد وضهما الى مملكته وضمها اليه وهددا امسر له اهمية خساصة وذلك لان نجساح شارلمان في هذا المشروع جاء في اعقاب اخفاق البيزنطيين في تجقيق الامر نفسه وبالتالى تناقص سلطتهم وانحطاط مكانتهم في روما ، وفي الوقت نفسه قوت الكنيسة الكائسوليكية في روما تحالفها مع المملكة الفرنجية وادارت ظهرها لبيزنطة ، ومع ان بيزنطة عادت الى جادة الاورثوذكسية واعادت تقديس الايقونات وعبادتها وبهذا ازالت الخلافات الدينية بينها وبين روما ، فان الجفاء بين القسطنطينية وروما لم يزل وظل الخلاف بين البلدين واستمر الصراع لان روما رفضت الاعتراف بمساواة القسطنطينية وتابع البابوات جهودهم لاثبات اولوية روما كمسركز ديني والقديس بسطرس كزعيم اكبسر للنصرانية وهكذا زال نفوذ الامبراطورية البيزنطة من روما وطبعا لم يكن للبابا نفوذه على القسطنطينية ، ويبدو ان عدم اهتمام البابوات بالقسطنطينية يعود الى شعورهم بعسدم جسدوى ذلك ، لهدذا ركزوا اهتمامهم على تحسين علاقاتهم وتمتين صلاتهم مع الملك الفسرنجي الذي قهر اللومبارد على الرغم من أن شسار لمان لم يكن على رأي البابا تماما في قضية الايقونات ، ولم يوافق على ماورد من أراء في المجمع المقدس الذي اعاد الاعتبسار للايقسونات ايام قسسطنطين السادس وايرين ، ويبدو أن السبب في هنذا الموقسف من القضيية الدينية ارادة الملك الربجي أن يظهر استقلاله الديني عن بيزنطه حتى يؤكد بالتالي عدم تبعيَّه السياسية لها ، ولم تنجـح محـاولات البابا هارديان لجعله ينضم الى رايه الديني مما جعل البابا مضطرا للتنازل عن محاولاته مع الامبراطورية ، وهكذا فان الايقونات التسى اعاد لها مجمع نيقية المقدس اعتبارها واحترامها سنة ٧٨٧ م عابت لتصبح موضع الهجوم وعدم الاعتبار بنتيجة المؤتمسر الدينى الذي عقد سنة ٧٩٤ م في مدينة فرانكفورت تحت اشراف شمارلمان ، والجدير بالذكر أن كلا المجمعين الدينيين :الذي رد فيه اعتبار الايقونات والذي هوجمت فيه الايقونات ولم تعط فيه أي قيمة دينية حضره ممثلون عن البابا هادريان، ويفسر مسوقف البابا الضعيف تجاه شارلان وقبوله بايفاد ممثلين عنه لحضور مؤتمر دينى تشستم الايقونات فيه بأن البابا كان يريد التحالف مع الملك الفرنجي مهما كان الثمن ، واصبحت سياسة التحالف مع ملوك الفرنجة حجسر الزاوية في سياسة من خلف هادريان من بسآبوات ، وكان الذي بدا هذه السياسة البابا ستيفن الثاني وتبعه فيها هادريان الاول واستمرت في زمن خلف ليون الشالث الذي تسوج الملك شمسارلمان امبراطورا في كنيسة القدس بـطرس في رومـا يوم عيد الميلاد سـنة \* V..

وكان لتأسيس امبراطورية شسارلمان اثسارا هسامة في المحيطين السياسي والديني ، وكان العرف إذ ذاك ان تكون هناك امبسراطورية واحدة كما هناك كنسية واحدة ، لذا عد تتويج شارلمان امبسراطورا

خرقا لكل التقاليد وضربة للنفوذ البيزنطى ، وذلك لان بيزنطـة كانت ترى نفسها الامبراطورية الوحيدة التسى ورثت الامبسراطورية الرومانية القديمة لذلك عدت تتويج شارلمان امبراطورا خرقا للتقاليد واغتصابا لحق من حقوقها ، اما روما فكانت هي الاخسري تعتسرف بفكرة الامبراطورية الواحسدة ولكنهسا اسستهدفت اسستبدال الامبراطورية البيزنطية بامبراطورية فرنجية ، وهكذا رأت روما ان عرش القسطنطينية بعد خلع قسظنطين السادس قد اصبح خاليا ولم تعترف بحكم ابرين ، وكانت روما تؤمن ان حكم العسالم المسيحى يجب أن يكون لشخص وأحد وأن يكون للعالم المسيحي أمبراطورية واحدة بيد ان هذا كان رايا نظريا ، وعمليا اصبح منذ العام ٨٠٠ في العالم المسيحي امبراطوريتان: امبسراطورية شرقية (بيزنطية) اغريقية وامبراطورية غربية فرنجية لاتينية تقفسان وجهسا لوجسه ، وهكذا تم انقسام العالم المسيحي الى دولتين متبساعدتين لارابسط بينهما وان دان كلاهما بدين بالنصرانية فكل كان له كنيسته وايمانه وطقوسه ، يضاف الى ذلك الفروق الهائلة في الحضارة واللغبة والثقافة .

ومع ان تتويج شارلمان امبراطورا في كنيسة القديس بطرس كان عملية بابوية قصد منها من بعض الوجوه انتقام البابا من ابساطرة القسطنطينية وان شمارلمان نفسه لم يشترك كما قيل في اعدادها فإنه كان مضطرا لان يواجه ماترتب عليها من نتائج ، فقد كان عليه اولا ان يحصل من بيزنطة على اعتراف بلقبه الامبراطوري ، لانه بدون هذا الاعتراف يصبح لقبه كامبراطور لقبا غير ذي شرعية ، ولم يكن يكفي ان يحتج هو ومن معه بشمغور عرش القسطنطينية لوجود امراة عليه (ايرين ) حتى يصبح هو الامبراطور الشرعي ، كما انه لم يكن بامكانه ان يسم بيزنطة وامبراطورتها بالهرطقة حتى يجعل من ذلك مسوغا من اجبل نيله الامبراطورية ، لذا ارسمل في يجعل من ذلك مسوغا من اجبل نيله الامبراطورية ، لذا ارسمل في سبيل توحيد شقى الامبراطورية الشرائي ولكن ماكاد هذا فيروى ان هؤلاء حملوا عرضا من شارلمان بالزواج من ايرين وذلك في سبيل توحيد شقى الامبراطورية الشرقى والغربي ولكن ماكاد هذا

الوفد يقر قراره في القسطنطينية حتى نشبت شورة فيها وذلك في ٣١ تشرين الاول سنة ٨٠٢ ، مما عطل المفاوضات ، وكان النين قادوا الثورة كبار رجالات الدولة وكبار الضباط ، وخلع الشوار ايرين ونفوها الى احدى الجزر حيث توفيت بعد قليل ، واختساروا نقور وكان احد كبار الموظفين الماليين امبراطورا جديداً .

# فترة حكم نققور والمشاكل السياسية في عهده

حكم نققور الاول بين سنتي ٨٠٢ \_ ٨١١ وكان حاكما قسويا ساس الامبراطورية بحزم وقوة ، ومع انه لم يكن من المتعصميين دينيا فانه كان اور توذكسيا مخلصا ومن المؤيدين لعبادة الايقسونات حومع هذا لم يظهر اي خضوع لرجال الكنيسة بـل على العسكس كان يطلب منهم الخضوع للسلطة الامبراطورية . واظهر تقديسه للايقونات وتبجيله لها بتزويج ابنه وولى عهده ستوراكيوس من فتاة اثينية اسمها ثيوفانو وكانت احدى قسريبات الامبسراطورة المخلوعة ايرين ، وفي عهده تازمت العلاقات مجددا بين الدولة والسلطات الكنسية ولاسيما حين عين الامبراطور مؤرخا جليلا وعالما دينيا مرموقا اسمه نققور ايضا بطريركا على القسطنطينية بعد وفاة البطريرق تارازيوس في ٢٥ شباط سنة ٨٠٦ ، وكان البطريرك نققور مثله مثل سلفه الراحل واسع المعرفة في الشؤون الدينية ، كتب بحوثًا في الدفاع عن عبادة الايقونات ، وكان ايضًا قبل توليه منصبه الديني من كبار موظفي الدولة وعرف باعتداله وعدم تعنته وفي الحقيقة كان لتعيين رجل دنيوي في منصب ديني اثاره الخطيرة ، فقد خلق هذا التعيين نوعا من شعور العداء للامبراطور في صفوف رجال الدين الذين كانوا ياملون ان يكون منصب البطريركية مسن نصسيب زعيمهم ثيودور الستودي ، وزاد ايضًا في النقمة على الامبراطور نققور ألذى اراد ان يظهر تفوق سلطانه على سلطان الكنيسة انه امر بعقد مجمع ديني يحضره بعض رجال الكنسية والدولة ، واتخذ هذا المجمع عدة قرارات جاءت تحديا لرجال اللاهدوت والكنيسة ،

ولاسيما الرهبان الستوديين المتعصبين ، وهكذا اصبح العداء سافرا بين الامبراطور نققور وبين هؤلاء الرهبان الذين اصبحوا من الآن فصاعدا عرضة لانواع مختلفة من إرهاب الدولة وضعطها . وكان اول مااهتم به الامبراطور بعد تسلمه العسرش هسو تحسسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتدارك الخسزينة مسن الافسلاس بسسبب ماارهقها به الاباطرة السالفون من مصروفات . وقد كان لخبسرته المالية اثرها في جعله يهتم بهذة الناحية بوجه خاص ، وبدأ اعماله في هذا المجال بالغاء الاعفاءات والتخفيضات الضرائبية التسي كانت الامبراطورة ايرين قد منحتها للشعب ، وامر بعد ذلك باجراء تقدير عام للاوضاع المالية اشعبه ، وعلى اساس هذا التقدير الجديد رفيع الضرائب بعض الشيء ، كما فرض ضرائب على اراضي الكنائس والاديرة واملاك المؤسسات الدينية الخيرية ، بالاضافة الى هذا فرض جزية على الرؤوس تجبى من كل اسرة كمجموع بحسب عدد افرادها ، واصبحت جزية الرؤوس هذه مسم ضريبسة الارض اهسم موارد الدولة البيزنطية المالية ، وجزية الرؤوس هذه كانت مــوجودة قبل نققور وكل مافعله نققور انه فرضها على الفسلاحين الذين كانوا يعملون في اراضي الكنيسة والاديرة ، وكانت هذه الفئة معفية من هذه الضريبة زمن ايرين ، وحتى يضمن جباية جميع الضرائب وعدم نقصانها ، جعل نققور امر جمع هذه الضرائب مسؤولية جماعية ، بمعنى أن ضرائب منطقة من المناطبق كانت مستؤولية الجماعة الساكنة في هذه المنطقة لا مسؤولية الفرد فقسط ، فإذا تخلف الفسرد عن دفع حصته من الضريبة لسبب من الاستباب فيان جيرانه هيم المسؤولون عن دفعها عنه .

وقد وضع نققور بعض ممتلكات الكنيسة تحت اشراف الدولة وذلك كي يسترجع بعض اراضي الدولة التي كانت الامبراطورة ايرين قد وهبتها للكنيسة ، كما اعاد العمل بضريبة التركات والضريبة على الكنوز المكتشفة ، وفرض ضريبة على الذين يصبحون اغنياء فجاة وتكون ظروف حصولهم على الثروة ظروفا مصريبة ، وجعل تجار العبيد يدفعون ضرائب على سلعهم ، واصدر قرارا بمنع الاشخاص

العاديين من تقاضي الرباعلى مايقرضونه لغيرهم من اموال وارباح وللدولة ان تقرض رعاياها بفائدة معينة، واجبر الامبراطور بقراره هذا اصحاب احواض بناء السفن في القسطنطينية وهم عادة فئة غنية على الاقتراض من الدولة حين يحتاجون للاموال بفائدة قدرها ٢٥٥٦ بالمئة وهكذا امن موردا جديدا لخزانة الدولة المنهكة .

واهتم نقفور ايضا بتقوية النظام الدفاعي للامبراطورية وتطويره بأن فرص الخدمة العسكرية على الفسلاحين وامسن للفقسراء منهم التجهيزات العسكرية عز، طريق فرض ضريبة على القسرية الواحدة يدفعها سكان القرية وتحفظ لتجهيز من تقع عليهم الخدمة العسكرية من ابنائها الذين لايملكون ثمن تجهيزاتهم ، وقد كان من نتائج هدنا القانون الجديد ان اصبح لدى بيرنطمة معين لاينضب من الجنود تستعمله متى دعت الحاجة ، كما انه امر ان يسرى مفعول قسانون الاقطاعات العسكرية على البحارة ، اي انه خلق طبقة من البحسارة الذين هم في الاسماس اشتخاص منحسوا اراضي زراعية على الشواطيء يستغلونها في وقت السلم زراعيا وفي وقت الحرب يكونون الشواطيء يستغلونها في وقت السلم زراعيا وفي وقت الحرب يكونون المحاربة .

واهتم نقفور ايضا بادشاء مستعمرات سكنية جديدة في المناطبة التي تشكل خطرا يهدد مستقبل الدولة ، فقد اجبر مثلا بعض سكان منطقة اسيا الصغرى على بيع ممتلكاتهم هناك وامسرهم بالذهاب للسكن في المنطقة السلافية من شبه جنزيرة البلقان حيث اقبطعوا اراضي زراعية جديدة واصبحوا من طبقة الفلاحين الجنود الذين ينضمون للجيش في وقت الحرب ويزرعون الارض في وقت السلم ، ونظام الاقطاعات الزراعية العسكرية هذا نظام قديم يعود الى قرنين مضيا ، وهكذا فان نقفور لم يبتدع شيئا جديدا بل كان ماعمله اعادة فرض، قوانين واعراف قديمة كان من تقدمه من الاباطرة قدد اهملوا العمل بها

وكان اسياسة نقفور في انشاء مستعمرات سكنية جديدة والسيما

في البلقان اثارها وبصورة خاصة في مناطق تراقية والقسم الشرقسي من مكدونية المجاور لبلغارية وحتى في اليونان التي كان العنصر السلافي قد بدأ يتسرب اليها ، منذ تاريخ الغزوات السلافية لاراضي الامبراطورية البيزنطية في القسرنين السادس والسسابع فانذاك اضطرت الامبراطورية الى الانسحاب من معظم اراضي شبه جسزيرة البلقان،ورافق هذا الانسحاب ازدياد التدفق السلافي،وقد ظلت الأراضي البلقانية مستعمرة سلافية وبربرية بشكل عام حتى منتصف القرن الثامن ،ولكن منذ أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع عاد البيزنطيون ليقووا مركزهم مجددا هناك، ففي خلال حكم الامبراطورة ايرين بدات بيزنطة تقوم بهجمات ضسد العناصر السلافية الموجودة في اليونان ، وفي سنة ٧٨٣ قساد القسائد الستوراكيوس جيشا كبيرا وهاجم منطقة سالونيك ومن هناك توجه الى منطقة اليونان الوسطى والبيلوبونيز واجبر القبائل السلافية المونان الوسطى والبيلوبونيز واجبر القبائل السلافية السنوية للخزينة البيزنطية .

وقد عد نصر ستوراكيوس على القبائل السلافية عملا هاما جدا لدرجة انه لما عاد من حملته المظفرة اقيمت له احتفالات ضخمة، وفي السنوات الاخيرة من القرن الثامن تأمرت القبائل السلافية النازلة في اليونان ضد الامبراطورة ايرين لاعادة الحكم لواحد من اولاد الامبراطور قسطنطين الخامس الذين كانوا منفيين في اليونان ، ولكن لم يكتب لهذه المؤامرة النجاح ، وفي مطلع القرن التاسع اعلن سلاف منطقة البيلوبونيز الشورة على الامبراطورية فهاجمه الممتلكات جيرانهم اليونانيين ونهبوها وتوجهوا لمهاجمة مدينة باتراس في سنة ٥٠٨ ، ولكن لم يكتسب لهجومهم هذا النجاح فكسروا امام جيوش الدولة البيزنطية وفقدوا ممتلكاتهم وحريتهم الشخصية .

ولكن هذا الانكسار لم يثن عزم القبائل السلافية في البيلوبونين وعادت الى الثورات على البيزنطيين بين الحين والأخسر على ان

ثوراتهم جميعا اخفقت وتمكنت بيزنطة من تثبيت اقدامها في منطقسة البيلوبونيز بعدما كان السلاف قد سيطروا لمدة قرنين .

وتجلت أثار عودة السيطرة البيزنطية على بعض مناطق البلقان في تنظيم مناطق هذه المقاطعة تنظيما جديا يتفق واساليب الادارة البيزنطية ، وقد اعقب هده التنظيمات قيام النزاع بين بيزنطمة وبلغاريا ، ومع ان نقفور لم يكن جنديا محتوفا فقد كان له من الصفات ماجعله قائدا ناجحا لايتورع عن قيادة الجيوش بنفسه، وقد ظهر اعتداده بنفسه كجندي منذ اليوم الاول الذي اعقب جلوسه على العرش اذ انه قطم الجهزية التمي كا نت تعدفعها ايرين للدولة العباسية ، فكان رد الخليفة هارون الرشيد على هذا ان قاد جيوشه باتجاه الاراضى البيزنطية وذلك سنة ٨٠٦ واستستولى الجيش الاسلامي على بعض القلاع والحصون في بلاد الثغور وتقدم ليفتح الطوانة ، ومنها سارت فرقة لفتح انقرة فذهل الامبراطور ووجد نفسه مضطرا لأن يعود لدفع الجسزية ، وزاد الخليفة العبساسي في تحقير نقفور ، ففرض عليه شخصيا ان يدفع سنويا مقدار شلاثة دنانير ذهبية وذلك مقسابل مسايستحق عليه وعلى ابنه مسن جسسزية سنوية . ولكن موت هارون الرشيد سنة ٨٠٩ ، وفترة الاضطراب التي اعقبت وفاته بسبب ماقام من حرب اهلية بين الامين والمأمون جعلت نقفور يستريح مؤقتا من الخطر العربي ، ويوجه اهتمامه نحو مشاكل البلقان .

ولقد كان لتحطيم قوة الافسار على يد شسارلمان اثسره في تخفيف الضغط الافارى على العناصر البلغارية التي كانت تسسكن منطقسة بانونيا ونتيجة لهذا استطاع البلغار ان يمدوا مملكتهم حتى وصسلت حدودها الى حدود مملكة شارلمان،واعتلى عرش المملكة البلغسارية في هذه الفترة زعيم من زعماء بلغار منطقة بانونيا اسسمه كروم ، وكان معروفها بباسه وقوته وتحديه ، وكانت بيزنطة قد اقسامت على طسول حدودها مع المملكة البلغارية سماسلة من القلاع والحصون لتوقف اي هجوم او تسرب بلغارى الى بلادها ، وكان من اشهر هذه الحصون

حصن ديفيلتوس وحصن ادرنه وحصن فيلبه وحصن سارديكان وفي ربيع سنة ٨٠٨ هاجم كروم حصن سارديكا فهدمه واباد حاميته عن بكرة ابيها مما دعا الامبراطور الى التوجه فوراً ليسترد الحصن من البلغار وينتقم منهم ، ولكنه قبل ان يخوض معركة حاسمة مع كروم امضى مدة عامين في التهيؤ وتقوية جيشه ، ونقل عناصر مسن اسيا الصغرى للسكن في المناطق السلافية من البلقان

وفي ربيع سنة ٨١١ عبر نقفور الحدود على راس جيش قدوي فهاجم عاصمة البلغار وخربها واحرق قصر كروم ورفض كل عروض الصلح التي عرضها البلغار وقرر ان ينتهي من البلغار نهائيا فتبع كروم الذي فر الى الجبال ، ولكن الحظ لم يحالف نقفور حتى النهاية اذ ان كروم باغت جيش الامبراطور واحاط به وقتل الكثيرين منه ونلك في ٢٦ تموز في سنة ٨١١ ولقي نقفور مصير الكثيرين من جنده ، فقتل وقطع راسه وعمل كروم من جمجمته وعاء احتسى فيه الخمر وتناول منه الانخاب مع قواده في حفول اقسامه احتفاداده .

وترتب على هذه الكارثة التي لحقت بيزنطية نتائج كثيرة لم تكن في الحسبان ، ولاسيما من حيث فقدانها مسكانتها واعتبسارها بين الامم ، اذ انه لم يسبق حتى الان ان ذبح امبراطور بيزنطي من قبل البرابرة اللهم الا الامبسراطور فسالانس الذي ذبسح على يد القوط الغربيين سنة ٣٧٨ في موقعة قرب ادرنة . وهكذا انقلب هرب كروم وتوسله من اجل الصلح الى نصر ساحق جعله يحلم بانتصارات جديدة على بيزنطة مما سيسبب الكثير من المتاعب لها .

وكلفت هذه الموقعة الامبراطور نقفور حياته ، وجسرح ابنه وولي عهده ستوراكيوس ولكن هذا الابن تمكن من الفسرار مسع عدد مسن اتباعه الى ادرنة حيث اعلن من قبل اتباعه امبراطورا وخلفا لابيه ، غير ان هسذا الاعلان لم يكن الا مسن قبيل الاحتياط لان جسسراح ستوراكيوس كانت مميتة وكان الامل بشفائه ضسعيفا ، ولذلك نقل سستوراكيوس الى القسطنطينية حيث كان مقسررا ان يشسترك في

انتخاب خليفته قبل وفاته ، وكان اقرب المرشحين للفوز بالعرش اخو روجه الامبراطور المحتضر لانه لم يكن له ولد ، وكان اسهم ميخائيل انغاب وقد ايد ترشيح ميخائيل الجيش والبطريرك نقفور وعارض هذا الترشيح زوجة ستوراكيوس ثيوفانو الاثينية التي كانت تأمل ان يكون العرش من نصيبها كما حدث بالنسبة للامبراطورة ايرين.وعندما بدا ان الصراع حول العرش سيطول قام الجيش في ٢ تشرين اول لعام ١٨١ بحركة اعلن اشرها عن اختيار ميخائيل امبراطورا ووافق على هذا الاعلان مجلس الشهوخ والبطريرك نقفور ، اما ستوراكيوس فقد انسحب الى احد الاديرة حيث بقى مدة ثلاثة اشهر مات بعدها .

كان ميخائيل الاول الذي حكم بين سنتي ٨١١ ـ ٨١٣ حاكما ضعيفا يسهل التأثير عليه وتنقصه الشحاعة ، وقد تميز عهده بالتبنير والاسراف ، وقد الغي هذا الامبراطور التدابير التي اتخذها سلفه نقفور والتي كانت تهدف الى تقوية الوضع الاقتصدي للامبراطورية ، وبدا منذ مطلع عهده يتقرب بالهبات المالية الى رجال الجيش والبلاط والكنيسة ، وكان من اشد المؤمنين حماسا بعبدة الايقونات كما كان متعلقا بالكنيسة بشكل عام ومستعدا للوقوع تحت سلطانها ، وفي زمنه ازدهر المذهب الاورثونكسي واعيد الرهبان الستوديين من المنفى بعدما قبلت كل طلباتهم ولقد عادوا اقوياء ، وكان من منظاهر ازدياد نفوذهم أن اصبح زعيمهم الاب تيودور حماحب الكلمة الاولى في البلاد لافي المسائل الدينية فحسب بل في مسائل السياسة الداخلية والخارجية ايضا .

وفي زمن ميخائيل الاول اعيد النظر في امر علاقة الامبسراطورية البيزنطية بامبراطورية شسارلمان وكان الامبسراطور نقفور يتبسع سياسة تجاهل تجاه شارلمان ومطالبه باللقب الامبراطوري لانه كان يعرف ماقد ينطوي عليه التعامل مع شارلمان من مضاعفات ، حتى انه منع البطريرك نقفور من ان يرسل لبابا رومسا الرسسائل الدينية المعتادة لان هذا البابا هو الذي توج شارلمان امبراطورا وكان نقفور

يظهر نحو خصمه الكارولنجي والبابوية التي أيدته كل عداء وتشدد-

وفي الوقت نفسه كانت قوة شارلمان في ازدياد , ومنطقة نفوذه تتوسع باستمرار ، وأخذ يضام الى اراضي مملكته بالادا هي في الاساس من ممتلكات بيزنطة ، ولما تسلم ميخائيل الأول العرش اراد أن يستعيد هذه الاراضي التي فقدتها بيزنطة ، ولكنه ما كان ليستطيع أن يستردها حربا ، لذلك اختار أن يعترف بلقب شارلمان كامبراطور مقابل أن تعاد له الاراضي التي سلخت من بالاده وبناء عليه أعلن المثل البيزنطي في أخر سانة ٨١٢ م اعتسراف دولته بشارلمان كامبراطور .

وهكذا اصبح كما سلف بنا القول: امبراطوريتان مسيحيتان في اوروبا واحدة غربية واخسرى شرقية ، ويرى بعض البساحثين ان اعتراف ميخائيل الاول بشسارلمان امبسراطورا لم يكن الا مسن قبيل ماكان يحدث في القرنين الرابع والخسامس الميلاديين حين كان هناك امبراطوران واحد في الشرق وواحد في الغرب يحكمان حكما مشتركا في امبراطورية واحدة ، وهكذا لم يكن اعتراف سنة ٢١٨ اعتسرافا بامبراطور جديد ولكن اعتسرافا مسن ميخسائيل الاول بسنزميل له الامبراطورية ، وهسذا الراي سبلاشك سخساطىء لان اعتسراف الامبراطورية ، وهسذا الراي سبلاشك سخساطىء لان اعتسراف ميخائيل الاول بشارلمان لم يكن يتضمن في الواقع اكثر من اعتسرافه به امبراطورالا امبرطورا على الرومان،وشسارلمان نفسسه كان انذاك بتجنب ان يذكر إلى جانب اسمه كلمة امبراطور الرومسان ولهسذا ظل البيزنطيون يرون انهم وحدهم اصحاب الحق في لقب امبسراطور الرومان .

وجاء اعتراف ميخائيل الاول بشارلمان نتيجة لضغف شخصيته وللظروف الدولية السيئة التي كانت تمر بها بيزنطة بعد كارشة سنة ٨١١ ٠

اما التهديد والخطر اللذان كانا يتسربصان ببيزنطسة مسن جهسة

البلقان فقد جعلاها تشعر بالعجز عن القيام بأي عمل عسكري ضد دولة الفرنجة في الغرب ، وفي ربيع سنة ٨١٢ احتسل كروم خسان البلغار مدينة ديفلتوس على البحر الاسود وخرب حصسونها ونقسل سكانها الى داخل مملكته ، وقد أدى احتلال ديفلتوس الى انتشسار الذعر بين سكان المنطقة والتجأ الكثيرون منهم الى الهسرب، وبعسد هذه المعركة وجه كروم الى بيزنطة انذارا يعرض عليها فيه الصلح ، ولما تمهلت بيزنطة في الرد على هذا العسرض هساجم ميناء ميزميريا على البحر الاسود واحتله في تشرين ثاني مسن سسنة ٨١٢ م وقسد استولى باحتلاله لهدذا الميناء على كميات كبيرة مسن الذهسب والفضمة ، كما استولى على كمية وافرة من المتفجــرات التـــي كانت تعرف باسم النار اليونانية وقد نصبح ميخسائيل بعض مستشاريه ومنهم البطريرك نقفور ، بقبول شروط الصلح التي عرضها كروم ولكن كان هناك اخرون على راسهم الاب الستودي تيودور راوا أن تستمر الحرب ضد البلغار بشدة، وقد رجع رأى جمساعة الاب تيودور ، وفي حزيران ٨١٣ سار جيش بيزنطي كبير للقاء القبائل البلغارية المهاجمة والتقى بهم في معركة قرب مدينة أدرنه ، وبدأت المعركة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه واشتركت فيها القوات البيزنطية لمقاطعتي تراقية ومكدونيا ، أما القوات التي جاءت من أسيه الصغرى وكان على رأسها القائد ليون الأرمني حاكم مقاطعة الاناضول فقد رفضت الاشتراك في القتال ، وتركت ساحة المعركة وولت الادبار هاربة ، وقد كان لهرب هذه القوات أشره في أضعاف الروح المعنوية في الجيش البيزنطى مما أدى الى نصر ساحق لكروم وجيشه

كان لهذا النصر البلغاري الجدديد السره في زعزعة سسلطة الامبراطور ميخائيل الاول ، وفي احياء سياسة العداء للايقونات ، وفي الشهر التالي تموز بعد انكساز الجيش البيزنطي امام البلغار بقليل خلع الامبراطور ميخائيل الاول وترج عوضا عنه ليون الارمني الذي رفض أن يشترك في القتسال ضد البلغار وكان ليون الارمني الذي عرف بالخامس ( ٨١١ - ٨٢١ )عسكريا من أصل شرقي ،

يكره بالوراثة عبادة الأيقونات وقد حاول أن يحيي مجد دولته العسكري وأن يعيد سياسة العداء للايقونات وذلك لانه أمن واتباعه بأن مالحق الامبراطورية من اخفاق عسكري كان نتيجنة لاستلام حزب اصدقاء الايقونات الحكم •

وما كاد ليون الخامس يستلم العسرش حتسى واجهتسه مشساكل عسكرية ملحة فقد استفاد كروم من انتصاره على ميخانيل الأول ليقوم بهجوم جديد فحاصر مدينة ادرنة ، وسار بجيوشه ليحاصر القسطنطينية ولم تكن قد مضت الا أيام قلائل على اعتلاء الامبراطور الجديد العرش ووجد كروم نفسه بعد حصار طبويل عاجيزا عن أن يقتحم اسوار القسطنطينية ، هذه الاسوار التي كانت دومسا سدا منيعا في وجه كل اعداء بيزنطة ، فاضطر لان يطلب من الامبراطور عقد اجتماع بينهما للتفاوض من اجل الصلح ، وجاء كروم الى مكان الاجتماع ، كما نص الاتفاق بدون سلاح ، ولكن الامباراطور البيزنطي حاول الغدر به وقتله ولم ينقده الا نكاؤه وسرعة خساطرة فهرب قبل أن تنفذ المؤامرة ضده ووصل الى حيث كا ن يعسكر جنده، فعاد بهم الى ادرنه مصمما على الانتقام من محاولة غدر البيزنطيين به فكان يحرق ويدمر كل ما يمر به من مدن وقسرى ، ولما وصسل الى أدرنه هدمها تهديما كاملا ونقل سكانها وسكان القرى المجاورة لهسا الى ماوراء الدانوب ، وفي الربيع زحف كروم على راس جيش جديد لحصار القسطنطينية ، ولكن الأقدار انقنت بيزنطـة هـذه المرة ان كروم توفي فجاة في ١٣ نيسان ٨١٤ م نتيجة انفجار دماغي .

وخلف كروم في زعامة البلغار زعيم قوي اخر اسمه اومورتاغ ، وكانت اهداف هذا الزعيم الجديد تتلخص في امرين اولهما تقوية مواقفه في المنطقة الشمالية الغربية وثانيهما تقوية الوضع الداخلي وتثبيت حكمه في الداخل .

لذا عقد هدنة مع بيزنطة مدتها ثلاثين عاما ونصت هذه الهدنة على أن تقسم مقاطعة تراقيا بين بيزنطة وبلغاريا ، وهكذا وبعد فترة طويلة من الاحداث العاصفة في منطقة البلقان ساد السلام في هذه

المنطقة ، وأخنت الأمال بالاستقرار تداعب مخيلة سكانها ، كذلك في الشرق كانت بيزنطة تنعم بفترة هدوء نسبية سببها وفاة الخليفة هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه الامين والمأمون مما شغلهما عن كل عمل خارجي ، وهكذا نعمت بيزنطة في هذه الفترة بشيء مسن الهدوء على طول حدودها .

وحاول ليون الخامس خلال فترة السلم هدده ان ينفد خسططه المعادية للايقونات ، فلم تكد الأوضاع تهدا قليلا بعد وفساة كروم المفاجىء حتى أمر العالم الديني يوحنا فراما تيكوس بأن يعد العدة لعقد مجمع ديني تبحث فيه قضية الايقونات وتصدر عنه قدرارات معادية لها ، وكان يوحنا فسراماتيكوس من الشخصيات الدينية المعروفة بعدائها للايقونات ، وقد حساول الامبراطور ان يستغل سياسته الدينية ليجمع حوله جميع العناصر الناقمة على الاوضساع السالفة والاسيما ضمن المحيط الديني ، وكان ليون الخامس قبل ان يعتلى العرش قد اعطى البطريرك نقفور تعهدا مكتوبا بانه لن يقوم بأي تغيير في المناصب الدينية غير ان هذا البطريرك وجد نفسه بعــد اعتلاء الامبراطور الجديد العرش وسط دوامه من المشاكل الدينية اثارتها سياسة الامبراطور المعادية للايقونات ، وقد قربت هذه المشاكل بينه وبين عدوه القديم تيودور السستودى لانهما عارضا سياسة الامبراطور الدينية ، وقد تزعم البطريرك نقفور والراهب تيودور الستودي حملة المعارضة ضد الامبسراطور وكتبسا البحسوث والمقالات في الرد على فكرة تدخل الدولة في الشؤون الكنسية غير ان هذه الكتابات لم تجد نفعا بسل على العسكس ادت الى ان امسر ليون الخامس بنفى تيودور وعزل نقفور من كرسي البطريركية .

وفي اليوم الاول من نيسان ٨١٥ انتخب تيوديوس ميليسسينوس وهو أحد رجال البلاط النبلاء وقريب احدى زوجات الامبراطور السالف قسطنطين الخامس بطريركا للقسطنطينية •

وبعد تعيين هذا البطريرك بقليل دعا إلى عقد مجمع ديني تحت رئاسته في كنيسة أيا صوفيا ، وكان من جملة قرارات هذا المجمع

رفض ماجاء في قدرارات مجمسع نيقيه المسكوني الذي عقسد سنة ٧٨٧ وتثبيت مقررات المجمع الدينى المقدس المعادي للايقونات والذي عقد سنة٧٥٤ م ومع أن أعضاء المؤتمر الديني هذا اعتسرفوا بأنهم لايعدون الايقونات اصناما تعبد ولكنهم مم هذا رفضوا تقديسها وراوا ضرورة تهديمها ، والواقع أن قرارات هددا المؤتمسر كانت ترديدا واضحا لما جاء في مقررات المجمع الديني المعادي للايقونات الذي عقد سنة ٧٥٤ م وصيغ في جمل غامضة ليس لها معنى واضحا ، واذا صبح هذا عن قرارات المجمع الديني الذي نحن بصدده فهو يصم على جميع ماتم من اعمال الاحياء للحركة المعادية للايقونات في هذا القرن وذلك لأن الحركة المعادية للايقونات زمن الاباطرة ليون الثالث وقسطنطين الخامس كانت حركة تتصف بالقوة والتصميم في حين أن الحركة الحالية كانت حركة ضعيفة تعتمد على تقليد الاراء السسالفة ، ولكن رغم كل شيء سسار الامبراطور ليون الخامس قدما في سياسة اضطهاد العناصر المعادية لأرائه الدينية ، ويلاحظ المؤرخون أن أعمال ليون الخامس كانت تتصف دوما بخوفه من فقدان عرشه ، وهذا الخبوف هبو الذي أملى عليه الكثير من التصرفات القاسية ولاسيما في السنين الاخيرة من حكمه ، وبالرغم من كل مااتخذه من احتياطات لحماية شـخصه فـان مخـاوفه قـد تحققست اذ انه في يوم عيد الميلاد لعسام ٨٢٠ وبينما كان يحضر قداس هذا العيد في كنيسة أيا صوفيا اغتيل وهو واقف أمام المذبح من قبل اتباع زميله القديم في السلاح ميخائيل العمسوري الذي حسل محله على عرش بيزنطة تحت اسم ميخائيل الثاني .

## الاسرة العمورية\_ ( ۸۲۱ \_ ۸۲۷ )

كان ميخائيل الثاني الذي حكم بين سنتي ٨٢٠ ــ ٨٢٩ وهــو مؤسس حكم الأسرة للعمورية جنديا خشن الطباع تنقصه اللياقة والثقافة ، ولكنه الى جانب ذلك كان حسن الفهـم قسوي العسزيمة يتصف بالاعتدال عامة ، وقد خمدت خلال حــكمه الخــلافات الدينية

وتوقفت سياسة اضطهاد العناصر الموالية لعبادة الايقونات ، واعيد من المنفى البطريرك نقفور وتيودور الستودى ـ وغيرهما من الذين نفوا ايام الامبراطور ليون الخامس ، ولكن الامبراطور ميخاليل الثاني لم يسر في سدياسته الدينية شدوطا يرضى الاورثدونكس المتعصبين رضاءا تاما اذ أنه لم يعد للايقسونات مساكان يريده لهسا اتباعها من اجلال ،واتبع هذا الامبراطور سياسة دينية وسط ، فهو لم يمنح تأييده لا لمقررات مجمع نيقية المقدس الثاني ولا لمقسررات المجمع الديني الذي عقده سلفه الامبراطور ليون الخسامس ،وكان ميخائيل الثاني في الاصل من فريجيا ، المنطقة المشهورة بعدائها للايقونات ، وهو نفسه كان يضمر العداء لها ، ولكنه لم يصرح بهذا العداء ، ويظهر عداء الامبراطور نلايقونات من رسسالة كتبهسا الى لويس التقى يشكو له فيها ، ويعلن سخطه على عبادة الايقونات ، كما يظهر سخط الامبراطور عليها من حقيقة كونه عهد بتسربية ابنه وولى عهده تيوفيلوس إلى يوحنا غراما تيكوس احد اعداء الايقونات اللدودين ، والى جانب هذا فانه حين شغر كرسى البطريركية لم يعين لهذا الكرسي شخصا من انصار الايقونات بل عين انتونى الذي كان على وفاق مع يوحنا غراما تبكوس ، ومع هذا كان ميخائيل بدرك أن حركة العداء للايقونات لم تعد حركة يؤمل لها النجاح ، فتعامل معها بحذر کبیر ،

وكانت اهم الحوادث الداخلية التي وقعت زمن ميخائيل الشاني هي الحرب الاهلية الضارية التي أثارها شخص سلافي من اسيا الصغرى اسمه توماس ، كان في وقت من الاوقات زميلا في السلاح للامبراطور ويرجح أن ثورة توماس كانت بتحريض الخليفة المأمون الذي كان يريد اثارة الاضطراب داخل الامبراطورية لصالحه ، وقد تجمع لتوماس هذا جيش كبير من المقاطعات الشرقية منذ أيام الامبراطور ليون الخامس ، وكان قوام جيش توماس اعداد كبيرة من الارمن وسكان أسيا الصغرى وبعض العرب والفرس ، ذلك أن هذه المنطقة بأخلاط السكان التي كانت تقطنها وبالعنصر السلافي الذي شكل نسبة كبيرة من سكانها كانت ارضا صالحة لمشل هذه

الثورة ، وقد قويت شوكة توماس كثيرا لادعائه بأنه هو الامبراطور قسطنطين السادس الذي انتزع منه عرشه بشكل غير شرعي وأنه نصير الايقونات الذي يريد أن يعيد لها قداستها •

واهم ما يجلب الانتباه في هذه الثورة هو الجانب الاجتماعي فيها اذ ان توماس اعلن انه الانسان الذي سيحقق للفقراء المساواة مسع الاغنياء وانه سيعمل على تخفيف اعبائهم ، وقد سساعده هسذا على جلب اعداد ضخمة من جماهير الشعب إلى جانبه ، هذه الجماهير التي كانت تنوء باعباء العوز الاقتصادي ، وهكذا رفع أنذاك العبيد ايديهم في وجوه سادتهم كما رفع الجند ايديهم في وجسوه قسوادهم ، اذن قامت هذه الثورة على اسس عرقية ودينية واجتماعية وعمت معظم اراضي آسيا الصغرى ، وقد توج بطريرك انطاكية الثائر توماس امبراطورا وتتويج بطريرك انطساكية لتسوماس امبسراطورا يؤخذ كدليل على تأييد الخليفة الاسلامي لتوماس لان انطاكية كانت تابعة للخلافة الاسلامية ولا يستطيع بطريركها أن يقوم بالتتويج دون موافقة الخليفة ، وقد اعلنت قبرص ولاءها لتوماس مما ساعده على السيطرة على بعض القوى البحرية وبالتالي سهل له مهمة . العبور الى الجزء الاوروبي من الامبراطورية حيث أمكنه أن يجمع تحت لوائه العناصر المحبة للايقونات هناك ، وسار تسوماس بقسواه لحصار القسطنيطينية في كانون الاول من عام ٨٢١ ودام حصاره لها اكثر من عام ، ولكن لم يؤت هسذا الحصسار الثمسار التسي كان يرجوها توماس بل على العكس ادى إلى اضعاف قسوة الجيش الثائر ، وساعد ميخائيل الثاني كثيرا كون جيشه منظمها وجيش خصمه تعمه الفوضى ، الى جانب هذا فقد جاء خان البلغار لنجدة الامبراطور ميخائيل الثاني ، وكما حدث من قبل زمن ليون الثالث حين حاصره العرب وجاء البلغار لنجدته ، فان اومورتاغ خان البلغار الحالى وابن كروم عدو بيزنطة اللدود جاء الآن لنجدة ميخائيل الثاني و ساعده على التغلب على خصومه وهكذا تمكن الامبراطور في ربيع سنة ٨٢٣ أن يجبر توماس على رفع الحصسار

عن القسطنطينية ومطاردته حتى تمكن ميخائيل من القبض عليه وقتله بعد أن عنبه عذابا فظيعا •

امن هذا النصر لميخائيل التاني السيادة على البيلاد ، ولكن الحرب الداخلية الطويلة اضعفت بيزنطة الى حدد بعيد واظهرت ان الناس لايشكون فقط من المشاكل الدينية بل من الظلم الاجتماعي ايضا ، يضاف الى هذا انه بالرغم من ان الخلافة الاسلامية التي ساعدت توماس في ثورته لم تتمكن من استغلال هذه الثورة لتوجه ضربة من جانبها ضد بيزنطة لاسباب عديدة فان حمالات عربية اخرى تمكنت كما راينا من أن تستخلص جزيرة كريت من بيزنطة وهكذا فقدت بيزنطة اهم قاعدة بحرية لها في وتخضعها لسيادتها وهكذا فقدت بيزنطة اهم قاعدة بحرية لها في الجزء الشرقي من البحر المتوسط ، ولم تنجح محاولات ميخائيل الجزء الشرقي من البحر المتوسط ، ولم تنجح محاولات ميخائيل المترداد كريت وظلت هذه الجرزيرة الثاني ومن خلفه من الاباطرة لاسترداد كريت وظلت هذه الجاراتهم البحرية على ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في المنطقة المجاورة .

ولم يكتف العرب في هذه الفترة باحتلال كريت بل وجهوا \_ كما اوضحنا \_ جيوشهم ضد صقلية بقصد فتحها ، وهكذا أخنت سيادة بيزنطة في البحرر المتوسط والبحر الادرياتيكي تتناقص وتسزول بالتدريج ، ويرجح أن سبب هذه الانكسارات هو أن بيزنطة منذ زوال سلطان الخلفاء الامويين النين أولوا أمر الاسطول والمعارك البحرية قسطا هاما من عنايتهم لم تعد تهتم بتقوية اسطولها مما أدى الى هذه الخسائر التي المت بها .

وبعد وفساة ميخسائيل الثساني خلفه ابنه ثيوفيلوس على عرش القسطنطينية ليحكم فترة مسن الزمسن امتسدت بين سسسنتي ١٨٥ م ١٤٠ ، وعلى عكس ابيه الذي كان لايعسرف من الكتسابة والقراءة الا النذر اليسسير ، كان ثيوفيلوس ذا ثقسافة عالية وحسب شديد للعلم والفن ، ولم تكن ثقسافة الامبسراطور الجسديد محسدودة الجوانب ومقصورة على معطيات الفكر البيزنطسي بسل تعسدتها الى

الافاق الفكرية العالمية اذ اننا نرى ان الامبسراطور كان متاثرا الى ابعد الحدود بالنهضة الفكرية والفلسفية التي كانت مزدهرة في بلاط بغداد تحت ظل الخلفاء العباسيين ، وكان تيوفيلوس معجبا اشد الاعجاب بالفن الاسلامي كما كان من الد اعداء الايقونات ، ويعسزو المؤرخون هذا الاعجاب وهذا العداء الى تأثير مسؤدبه يوحنا غراما تيكوس ، وقد شهد حكمه اخر موجة من موجات العداء للايقونات ، كما يعرف عصره بأنه العصر الذي كان فيه للثقافة الاسلامية اقسوى الاثر في العالم البيزنطى.

لم يكن تيوفيلوس حاكما فدا ولكنه ذا شدخصية ممتعدة، وكان الجانب العاطفي يطغى على شخصيته ، وكمثال على هذه العاطفة يمكننا ان نذكر تعلقه بالافكار المعادية للايقونات مع ان هذه الافكار كانت تحتضر ولا أمل في نجاحها ، كما يمكننا أن نذكر تعلقده وحماسه للثقافة والفن العربيين مع أنهما من نتاع عادائه ، وصحيح أنه كان قاسيا في معاملته لبعض الذين خالفوا أراءه الدينية ، ولكن هذه القسوة لم تشسر عداء الناس له لانه كان ذا شخصية محببة أحيطت في أنهان الناس بالاساطير والخرافات ، لقد أراد ثيوفيلوس أن يكون حاكما مثاليا وكان يحسركه حس عميق ورغبة صادقة في نشر العدالة بين أوسساط شعبه ، وكان يسعى جاهدا الرشيد مثله الاعلى من بين الحكام المعاصرين ، فكان يسعى جاهدا لأن يقده في أعماله ، فكان يجوب أحياء العاصمة ويتصل بالفقراء والضعفاء ويستمع إلى مطالبهم ويقتص لهم من خصومهم مهما علت مرتبتهم أو وظيفتهم .

وفي زمن تيوفيلوس جرت اصلاحات ادارية هامة ولاسيما تقسيم الامبراطورية الى مقاطعات جديدة وسارت الحركة الاصلاحية شوطا ابعد من الشوط الذي سارته في عهد اسلافه ففي حين ان اسسلافه اهتموا بالتقسيمات الجديدة في منطقة البلقان ،فقد اهتم هيو بامر المقاطعات الشرقية والشمالية واعاد النظير في تقسيماتها الادارية فأوجد مقاطعتين جديدتين هما باغلاغونيا وكالديا ليقوى مسركز

بيزنطة على البحر الاسود كما أوجد ثلاث وحدات ادارية وعسكرية جديدة في المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود العربية

واهتم ثيوفيلوس كما قلنا بتنظيم الممتلكات البيزنطية الواقعة على الساحل الشمالي للبحر الأسود فسأوجد في هسده المنطقسة مقساطعة مركزها مدينة مرسون يحكمها حاكم عسكري برتبة ستراتيغوس . وعلى الرغم مما ابداء الامبراطور ثيوفيلوس من حسب واحتسرام للتقافة والفن العربيين كما ذكرنا فان عهده بكامله كان عهد كفاح وحرب ضد العرب المسلمين فقسد كان الخليفسة المأمسون ( ٨١٣ \_ ٨١٣ ) مشيغولا اول الامير \_ كميا نعلم \_ بيالفتن والثورات والمشاكل الداخلية التي شغلت الفترة الاولى من حكمه بكاملها ،ولكن منذ عام ٨٣٠ فما بعد شعر هذا الخليفة بعدد أن سيطر على الاوضاع في بلاده انه لابد ان يعسود لمقسارعة البيزنطيين بعد ان توقف الجهاد ضدهم لفترة طويلة عقب وفاة أبيه الرشسيد، وقد استغل المامون المتاعب التي كانت تتخبط فيهسا الامبسراطورية البيزنطية وعدم استطاعتها توجيه كافة قواتها الى اسية الصعدى بسبب هجمات عرب تونس على صقلية وفتحهم لعماصمتها بلرم، واستغل المامون هذا فسوجه قسواته الى اسسية الصسغرى ليناوشن شيوفيلوس ويشتبك معه في قتال ، وكان النصر في هدده المعسارك بين ثيوفيلوس والعباسيين سسجالا يلوح مسسرة لثيوفيلوس فيقيم الاحتفالات الضخمة في القسطنطينية ابتهاجا بسذلك ، ويلوح مسرات كثيرة اخرى لخصومه المسلمين فيتراجع عن الحرب ويرسل الوفسود الى يغداد مثقلة بالهدايا طالبة الصدلح من الخليفة ، وقد ازداد شعور ثيوفيلوس بالخطر العربى زمن الخليفة المعتصم الذي بعد أن سموى المشاكل الداخلية في مطلع حكمه قاد حملة ضخمة ضد بيزنطسة وذلك سنة ٨٣٨ م وكانت حملة المعتصم هذه بخلاف ما تقدمها موجهة الى الممتلكات البيزنطية في قلب اسبية المسغرى لا إلى الحصون التسى كانت على الحدود بين الدولتين فقط ، فقد تسوجه قسم من جيش المعتصدم ألجرار باتجاه الشسمال الغسربي وكسر الجيش البيزنطسي الذي كان يقوده الامبراطور ثيوفيلوس نفسه في مسوقعه رهيبسة عند

موقع دزيمول او دزمانا • وذلك في . ٢٣ تموز سسنة ٨٣٨ م في حين هاجم بقية الجيش العربي وعلى رأسسه المعتصسم نفسسه عمسورية في ١٢ \_ اب من السنة نفسها وخربها تخريبا تاما ، وكان لاحتلال عمورية وتهديمها وقع الصاعقة على بيزنطسة وذلك لان هسذه المدينة كانت اكبر القلاع واهمها في منطقة الاناضول ، ولانها كانت مسقط رأس البيت الحاكم انذاك في بيزنطسة والذي انحسدر منه تيوفيلوس نفسه • وحين شدد عرب تونس في الوقست نفسسه قبضستهم عليه في الجزء الغربي من امبراطوريته ، وجسد ثيوفيلوس نفسسه مضسطرا للاستنجاد بالفرنجة والبندقية •

وفي زمن هذا الامبسراطور حساول اعداء الايقسونات محساولتهم الاخيرة للقضاء عليها ولكن دونما نجاح يذكر، ففي سسنة ٧٣٧ عين تيوفيلوس العالم الديني المعسادي للايقسونات يوحنا غراما تيكوس بطريركا على القسطنطينية ، فبدا هذا حملة جديدة ضد مسؤيدي الايقونات ، وكما حدث من قبل كان الهجوم مسوجها ضد جمساعة الرهبان الذين كانوا من اشد انصمار الايقونات حماسا ، وقد اتخذ هذا الهجوم اشكالا مختلفة من الوان التعذيب والجسور ، ومسع أن الامبراطور وصديقه البطريرك اسستعملا مساكان في وسسعهما مسن اساليب لانهاء عبادة الايقونات فانه كان واضسحا أن جهدهما لن اشد اعداء الايقونات حماسا ،

واقتصر تأييد الامبراطور في سياسته الدينية هذه على العساصمة وحدها أما المقاطعات فقد كانت كلها من انصبار الايقونات .

وفي العشرين من الشهر الاول سنة ٨٤٢ تسوفي الامبراطور ثيوفيلوس وبموته ماتت الحركة المعسادية للايقسونات ، ممسا انقدذ بيزنطة من ازمة دينية كانت تعصف بهسا ، وهيا لهسا انتهساء هدده الازمة عهدا جديدا من الازدهار .

وكانت فترة الصراع من أجل الايقونات فترة حساسمة بسالنسبة للتطور الروحي للامبراطورية تعادل في أهميتها ونتائجها الصراع مع

العرب الذي قرر مستقبل بيزنطة من الناحية السياسية ، وكما راينا فان الامبراطورية لم تكد تنعم بشيء من الهدوء والسلم في ميادين القتال مع العرب حتى قامت في داخلها معركة دينية ضارية تمركزت حول عبادة الصدور ، وكان معنى انهرام الدولة أيام تيوفيلوسن في المعركة الدينية ضد الايقونات أن أثار هذا الانهزام ستظهر واضحة جلية في الميدان الثقافي أكثر مدن أي ميدان أخر وأذ أن انتصار عبادة الصور كان يعني انتصار المفاهيم الدينية والثقافية الاغريقية وانخزال المفاهيم الاسيوية الشرقية التي تبنت العداء للصور ، لقد اصبحت بيزنطة بنتيجة انتصار مدؤيدي الصدور والايقدونات المبراطورية اغريقية تحتل مكانه ثقافية فريدة هي وسط بين الشرق والغرب .

وشرعت بيزنطة بعد ازمة الايقونات تستقبل عصرا جديدا تميز بالعظمة في الميدانين الثقافي والسياسي • وكانت بداية هدا العصر الجديد لافي زمن الاسرة المكدونية بل في أواخد أيام حكم الاسرة العمورية ، أيام الاباطرة ميخائيل الثالث، وبارداس، وفوقاس، وقسطنطين الذين كانوا من أعظلهم الحكم الذين شهدتهم القسطنطين .

وكان من نتيجة ازمة الايقونات قلة اهتمام الدولة بأمور السياسة الخارجية وانصرافها عن التفكير في انشاء امبراطورية عالمية تكون عاصمتها القسطنطينية كما كان الحال فيما مضى وانهيار مركزها الذي كانت تحتله في الجزء الغربي من العالم الاوروبي وقد زاد التباعد بين بيزنطة والغرب السياسة الدينية للاباطرة النين عادوا الايقونات وقلة اهتمام هؤلاء الاباطرة بالغرب بشكل عام الأمر الذي ادى في النهاية إلى تتويج شارلمان امبسراطورا من قبل البابا والملاحظة الهامة في هذا المجال هي أنه أذا كان صحيحا أن والملاحظة الهامة في هذا المجال هي أنه أذا كان صحيحا أن الامبراطورية البيزنطية في هذه الفترة قد أضاعت الكثير من هيبتها في الغرب فأنه صحيح أيضا أن الكنيسة الرومانية ( البابوية ) قد تعرضت للكثير من المتاعب في الشرق لاسيما زمن الامبراطور ليون

الثالث الذي الحق ببطريرك القسطنطينية الجزء الأكبر من البلقسان وجذوبي ايطالية وجعل سكان هذه المناطق يتبعونه دينيا بعدد ان كانوا من رعايا البابوية في روما ولكن مسركز القسسطنطينية الديني ومكانتها كمنافسة حقيقية لروما لم يثبت الا بعدد ان انتهات ازمة الايقونات، وكما كان قيام الامبر اطورية الفرنجية في الفسرب نكسسه لأمال بيزنطة في ان تكون لها السيادة السسياسة على أوروبا فان انساع النفوذ الديني لبطريركية القسطنطينية كان أيضا نكسة لأمال البابوية التي كانت لاتؤمن بسوجود منافس لها في ميدان الزعامة الدينية ، وكان المجال الهام لاضطهاد نفوذ بيزنطة الديني بعد ازمة الايقونات ان بطريركية القسطنطينية اخنت على عاتقها امر تنصير العناصر السلافية الجنوبية والشرقية .

وهكذا نرى ان التوسع السياسي والعسكري قدد تبعدا التقدم والاستقرار في مجال الثقافة والعقيدة ، فالامبر اطورية التي كانت زمن ازمة الايقونات تقف موقفا دفاعيا ضعيفا امام العرب المسلمين والبلغار استطاعت بعد انتهاء هذه الازمة ان تمد حدودها في الشرق بعد قتال عنيف ، وأن تعيد سلطانها من جديد على عموم شبه الجزيرة البلقانية ، كما استطاعت ان تستعيد هيبتها في منطقة البحر المتوسط بعد أن نقصت هذه الهيبة كثيرا أبان الأزمال الدينية . وساعدها على هذا ماحل بالدولة العباسية بعد المتوكل ، واهمال هذه الدولة القارية العاصمة شؤون البحر والاساطيل .

لقد تم اعادة الاعتبار للايقونات بعد موت ثيوفيلوس على يد امراة كما حدث تماما في نهاية القرن الثامن زمن الامبراطوره ايرين ، فقد صادف حين وافت المنية الامبراطور ثيوفيلوس ان كان ابنه ووريئه ميخائيل الثالث (حكم بين سسنتي ١٨٤٢ – ١٨٨) لايتجساوز السادسة من عمره فاصبحت أمه ثيودورا وصية عليه ونائبة عنه في حكم الامبراطورية وقد شاركت اخته نقلا أمها في حكم الامبراطورية نيابة عن أخيها الامبراطور الصغير فظهرت صورة الاخت مع أمها.

واخيها على العملة ، وحملت القرارات التي صدرت اسمها جنبا الى جنب كل من اسم الامبراطور وامه ، وقد شكل مجلس ليساعد ثبودورا في حكم الامبراطورية نيابة عن الامبراطور الصغير كان أهم اعضائه اخوتها ( أي أخوة ثيودورا ) بارداس وبيتروناس وعمها القاضي سرجيوس نيستباتس وغيرهم ، وكان أول القضسايا التسي اوكلت الى هذا المجلس لحلها بالتعاون مع بطريرك القسطنطينية هي قضية اعادة الاعتبار لعبادة الايقونات . والطريف في الأمر أن اعضاء هذا المجلس الذين كانت أولى واجباتهم وأهمها أعادة تقديس الصور كانوا جميعا من المقاطعات الشرقية الذي رفعت راية الحرب ضد الايقسونات في الماضي، فثيودورا كمسا هسو معلوم مسن مقاطعة بافلاغونيا ومن أصل أرمني شرقيى . وحتيى يعيد مجلس الوصاية على العرش الاعتبار للايقونات كان لابد له أول الأمر من عزل يوحنا غراماتيكوس من منصب بطريرك القسطنطينية وتنصيب مينوديوس بطريركا ، وبعد هذا اصدر المجلس قرارا في شهر أذار سنة ٨٤٣ اعاد بموجبه العمل بعبادة الايقونات كما كان الحال في الماضي .

وفي ذكرى هذا القرار تحتفل كنيسة الارشونكس كل عام وفي أول احد من احاد فترة الصوم بعيد تسميه (عيد الاورثونكسية) وهو في الحقيقة تخليد لذكرى الانتصار على الحسركة المعادية للايقسونات وغيرها من الهرطقات القديمة ، وقد انهسى قسرار اعادة الاعتبار للايقونات فترة طويلة من الصراع الديني دفعت بيزنطة ثمنها الشيء الكثير من امنها واستقرارها وقسوتها ، ويرى بعض المؤرخين ان الهزيمة التي لحقت باعداء الصور والايقونات كانت ذات اثسر بالغ على العلاقة بين الدولة والكنيسة اذ انها كانت في نظرهم اخفاقا تاما لمحاولة الدولة اخضاع الكنيسة لسيطرتها وجعلها تبدو انها تابعة لها كغيرها من المؤسسات ، ونخلص من كل ماحدث أن ازمة الايقونات كغيرها من المؤسسات ، ونخلص من كل ماحدث أن ازمة الايقونات شخصيتها وابرزت نفسسها كمسؤسسة قسوية ذات سسيطرة وسلطان ، وسواء وافقنا على هذا الراي ام لم نوافق ان الشي الأكيد

هو أن الكنيسة البيزنطية لم تستطع في اي وقدت من الأوقدات أن تحصل على حدرية التصرف بعيدا عن ارادة الدولة وظلت علاقتها خلال تاريخها علاقة تعاون لايخلو من الخضوع لأن الكنيسسة كانت دوما بحاجة للحماية التي يوفرها لها الدولة.

وبعد أن حلت مشكلة الايقونات واستقرت الأمور في الداخل بدا ثيوكة ستوس \_ وهو أحد أعضاء مجلس الوصساية على العسرش وكانت تيودورا تمنحه ثقتها وتفضله على اخبوتها الاعضاء في المجلس نفسه \_ يقوي نفوذه ضمن المجلس ويبعد خصمه بارداس ( اخا الامبراطورة ثيودورا ) ولم تمض الا برهة وجيزة حتى أصبح المستشار الوحيد للامبراطورة . وكان ثيوكتيستوس هـذا مـن المع رجال عصره وأوسعهم ثقافة ، فاهتم بامر الاحياء الثقال في الامبراطورية واعتنى بالتعليم عناية لم تشهد لها بيزنطة من قبل مثيلا ، وكان لخبسرته الواسسعة في الشسسؤون المالية ( كان ثيوكتيستوس في الاساس من كبار الموظفين الماليين ) الفضل في توفير احتياطى كبير من الذهب لبيزنطة ، ولابد من التنويه هذا الى أن اعادة الاعتبار للايقونات في هذه الفترة لم يكن له من النتائج مايشابه ماحدث زمن الامبراطورة ايرين ، وذلك لأنه ، على عكس ماكان عليه الحال انذاك ، لم يكن في بيزنطة في هذه الفترة حرب او فئة تناصر الايقونات او تتحمس لها كما مضى ، يضاف الى هذا ان ثيودورا وثيوكتيستوس ومعهم البطريرك ميثوديوس كانوا حذرين في الخطوات التى اتخذوها للقضاء على اعداء الايقونات ولم يستعملوا العنف معهم ، وعلى الرغم من كل الحسنر والاعتسدال اللنين استعملتهما الامبراطورة ومساعدوها في معاملة اعداء الايقونات فان بعض الغلاة ، ولاسسيما الرهبان الستوديين ظلوا مصدر فتنة بالنسبة للدولة مما اضطر الكنيسية لطيردهم مين الجمياعة المسيحية . وفي الرابع عشر من شهر حزيران من سنة ٨٤٧ م توفي البطريرك ميثوديوس فخلفه بطريرك جديد اسمه اغناطوس ، وهـو

ابن للامبراطور الراحل ميخائيل رانغاب ، وكان قد خصى بعد عزل

ابيه عن العرش ودخل في سلك الرهبنة ، وكان اغناطيوس هذا راهبا شديد التمسك برهبنته ، وقد ادى هذا الى وقوفه موقفا متخاذلا امام الرهبان الستوديين وبالتالي الى اشستداد امسر معارضتهم للدولة وانتهى الأمر بان اصبح اغناطيوس طرفا في نزاع ديني جديد ، في حين أن مهمته كانت تقضي بانهاء كل الخلافات والخصومات الدينية .

وعقب انتهاء ازمة الايقونات التفتت بيزنطة الى متابعة حسروبها مع العرب المسلمين فقد قاد ثيوكتيستوس حملة كبيرة ضمد كريت في عام ٨٤٤ م ، ولكن لم يكتب لهدده الحملة اي انتصدار ويبدو ان السبب في ذلك يعود الى حبد بعيد لجهيل ثيوكتيسيتوس كقسائد عسكرى ، وتبع انكساره في كريت انكسار أخر أمام العرب عند نهر موروبوتاموس الذي يصب في البوسفور ، وحدوث هذه المعركة قرب هذا النهر دليل واضح على مدى توغل العرب ضمن الحدود البيزنطية زمن الخليفة المعتصم ، ولكن اضطراب الأحوال زمن الخليفة الواثق باس ( ابن المعتصم حكم بين سنتي ٨٤٢ \_ ٨٤٧ م ) اضطر هـذا الخليفة لأن يعقد صلحا مع البيزنطيين ، وأن يتبادل معهم الأسرى في موقع قرب نهسر لامسوس على الحسندود بين الأراضي العسسربية والبيزنطية وذلك في سنة ٣٤٦ هـ حـ ٨٤٥ م وسساعد اضسطراب الاحوال الداخلية في بلاد الخلافة الاسلامية في هذه الفترة وانفصسال عدد من الدويلات عن جسدالدولة الأم في بغداد على إتساحة الفسرصة لبيزنطة للاهتمام بحل مشاكلها الأخرى التسي كان أهمها مشكلة طائفة دينية عرفت بطائفة البوليصيين ، وكانت فيما مضى تحظى بعطف الأباطرة المعادين للايقونات لاتفاقها في الرأي معهم .

ومن ثم تمتعت بحماية الامبراطور نقف ور الأول ، وقد انتشرت اراء هذه الطائفة في اسيا الصغرى وكثر اتباعها لدرجة ان الأباطرة منذ ميخائيل الأول ( ٨١١ - ٨١٣ م) وجدوا ضرورة لايقافهم عند حدهم لانهم اخذوا يشكلون خطرا على الدولة ، وقد اشترك في النقمة

عليهم والبطش بهم الأباطرة الأورثوذكس واعداء الايقونات على حد سواء وبنتيجة الضغط عليهم والتنكيل بهم هرب قسم كبير منهم من الأراضي البيزنطية والتجأوا الى امير ملطية العربي، وانضموا تحت لواء جيشه وحاربوا في صفوف العسرب ضمد بيزنطية وقد عانى البوليصيون اقسى أنواع الاضطهاد زمن الامبراطورة ثيودورا ام الامبراطور ميخائيل الثالث والوصية عليه \_ وتعسرض الكثيرون منهم للقتل او الافناء بطرق وحشية مختلفة ،

هذا ولم تقسف في هدده الأثناء العمليات العسكرية بين العسرب وبيزنطة ، وكان أبرز عملية قامت بينهم بعد عملية تبادل الأسرى عند نهر لاموس التي اسلفنا ذكرها الحملة البحرية التي قسام بهسا اسطول بيزنطي ضد الشاطئ المصري في عام ٨٥٣ م ففي هذا العام ظهر اسطول بيزنطى امام شساطئ دمياط فجساة والقسى على هدذه المدينة الحصار وكانت هذه هي المرة الأولى منذ القرن السابع التي يجرؤ فيها اسطول بيزنطى على التوغل في المياه العسربية الى هسذا الحد، وكان الخليفة الواثق قد توفي في هذه الاثناء بعد اصابته بمرض الاستسقاء وخلفه على العرش اخبوه الخليفة المتبوكل على الله . وكانت الحملة البحرية لبيزنطية على دمياط ردا على الصيوانف الثلاث التي قسادها والى الثفور على بسن يحيى في السسنوات ٨٥١ \_ ٨٥٣ فلما كانت سينة ٨٥٣ نزل الاستطول البيزنطيي في دمياط وحاصرها واحرقها بعد ان هجرها سكانها وهربوا مخلفين ورائهم اموالهم وامتعتهم التي نهبها الجنود البيزنطيون وقد نبهت هذه الحملة المفاجئة حكام مصر المسلمين الى ضرورة الاهتمام بانشاء اسطول قوي لحماية الشواطىء المصرية من هجمات مفاجئة كهذه ، ويذكر المقريزي ان امر البحر اصبح منذ هذه الحملة من اكبر الامور اهمية ، وقد بنيت السفن وجعل لرجال البحر عطاء الجدد ، وكان هذا الاسطول الجديد النواة التي اعتمد عليها الفاطميون فيما بعد .

على أن فترة النشاط السياسي والفكري بالمعنى الواسع للكلمة لم

تبدأ في سيزنطة الا بعد انقلاب عام ٨٥٦ ،وهو الانقسلاب الذي جساء بالامبراطور الشاب ميخائيل الثالث الى سدة الحكم ومعه خساله بارداس الذي اصبح المشرف الحقيقي على تسيير شؤون الدولة .

وبحكم أن كلا من ميخائيل وبارداسكانا مان ضحايا حكم ثيودورا وثيوكتيستوس فقد أصبحا حليفين طبيعيين يجمع بينهما ضغط ثيودورا ومحاولتها الاستئثار بالسلطة معم شريكها ثيوتيستوس. وقد بلغ تسلط ثيودورا على أبنها حدا جعلها تتدخل في أدق خصوصياته حتى أنها فرضت عليه البعد عن خليلته والزواج من سيدة اختارتها هي له كانت لا تربطه بها أية رابطة من ود أو تفاهم ، وفي غفلة من الامبراطورة استطاع بارداس باتفاق سري بينه وبين الامبراطور الشاب أن يتسلل ألى البلاط وأن يقوم بتدبير مؤامرة أنتهت بمقتل ثيوكتيستوس بحضور ميخائيل الثالث ، وتبع هذه المؤامرة أعلان مجلسس الوصاية ميخائيل حاكما مستقلا لايحتاج لأية وصاية وأجبرت ثيودورا بنتيجة كل هذا على التخلي عن سلطانها وأشرافها على شؤون الدولة وأرسلت بناتها ألى دير للراهبات ، وهكذا لم تمض سنتان على هجوم ثيودورا الفتاك على الخيها بارداس حتى كانت هي تقاسي من المصير نفسه

ولم يكن ميخائيل مثلا اخلاقيا اعلى في كل تصرفاته ، بيد انه لم يكن ايضا احمقا لا يصلح للادارة او تنقصه الشاجاعة بال كان انسانا عاديا فيه من الصفات ما يحمد ومسايدم ، دافسع عن الامبراطورية بحماس واخلاص وقاد الجيوش بنفسه ، زيادة في الحرص على النصر ومع هذا كانت تعوزه الارادة القوية والشخصية الفذة التي تستطيع ان تبت بالامور او تقلع بها دون معسونة الاخرين ، لذلك كثيرا ما كانت تتغير مواقفه من القضية الواحدة حسب تغير مستشاريه وتبدل الاتجافات في بلاطه ، ولذا لم تكن المنجزات التي تمت اثناء حكمه من ابداعه او وحيه ، مما جعل الناس يقولون عنه انه لم يكن عظيما بذاته ولكنه عاش في فترة تمت فيها منجزات عظيمة الفضل فيها لبارداس وفوتيوس .

اصبح بارداس زمن ميخانيل الثالث الحاكم الحقيقي لبيزنطـة ، كما كان حال ثيوكتيستوس زمن ثيودورا ، وحتى تعلى هنده السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها بارداس صفة رسمية اضفى عليه الامبراطور القاب شرف عديدة كمسا سسماه بسالنهاية قيصرا، والحق أن بارداس كان رجلا من طراز فسريد تمتسع بسذكاء ودهساء عظيمين فاق بهما جميع الذين تقدموه . ولم يكن عهده عهد منجزات هامة في حقول السياسة فحسب ، بـل كان كذلك ف حقـل الثقـافة ايضا ،ولعل خير شاهد على هذه المكانة الرفيعة التي وصلت اليها الجامعة التي نظمها في مانيورا والتي اصبحت من اهم مسراكز العلم والتربية في بيزنطة بما افتتح فيها من فسروع واختصساصات تتناول العلوم المختلفة التي كانت معروفة في ذلك العصرهولم يكتف بارداس بتنظيم هذه الجامعة ، بل استدعى للعمل فيها جيشا من علماء العصر على راسهم العالم الرياضي ليون الذي كان موسوعي الفكر والثقافة بالرغم من كونه ابن اخ الايقلوني الشهير يوحنا غراما تبكوس ، كما كان من بين اعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة فوتيوس الذي كان يعد اشهر اساتذة القرن التاسم.

وكما حدث تغيير في الجهاز الحاكم عقب تسلم ميخائيل التالث سلطاته الدستورية فقد حدث تغيير ايضا في الجهاز الذي كان يدير الكنيسة أنذاك وذلك لانه لم يكن من المحكن أن يقوم أي نوع من انواع التعاون بين بارداس صحاحب الكلمحة العليا الان وبين اغناطيوس بطريرك القسطنطينية الذي كان من أتباع الحكام الماضين الذين خلعهم بارداس واستولى على السلطة منهم .

وهكذا اجبر اغناطيوس على الاستقالة من منصب البطريركية وفي كانون الاول لعام ٨٥٨ م. رفع العالم فوتيوس الى السدة البطريركية وقد كان هذا التبديل بالنسبة للكنيسة بداية عهد من الازمات والمشاكل الدينية لم تعرف لها الكنيسة مثيلا في تاريخها المتقدم لقد كان فوتيوس ابرز مفكر واقدر دبلوماسي واشهر سياسي يتولى منصب البطريركية في القسطنطينية

وكما قام المتزمتون وحملوا الوية المعارضة ضد هؤلاء البطاركة كذلك قامت ضد فوتيوس عناصر الرهبان الستوديين وعلى راسسهم الاب نيقولا وادعو ان تعيينه لم يكن شرعيا وان البطريركية الشرعية ما تزال من حق اغناطيوس ، وهكذا نشأ في بيزنطة حسزبان دينيان حزب يدين بالولاء لفوتيوس ، وحزب يعتقد ان البطريرك الشرعي هو اغناطيوس .

والى جانب هذا الصراع الداخلي كان على البطريرك الجديد ان يواجه صراعا أكثر خطورة مع روما ، ففي اعقاب أزمة الايقونات ويشكل ادق نتيجة قيام امبراطورية مسيحية غربية ، دخلت العلاقات بين الكنيستين اللاتينية والاغريقية مسرحلة جسديدة مشسحونة بالاضطرابات فقد استمر المتزمتون من رجال الدين يتسطلعون نحسو روما ويعتبرونها المركز الديني الاول برغم ما جد في مجال الكنيسسة السرنطية من اشياء جعلتها تحتيل مسركزا رفيعها ف عالم الاهمية الدينية ، ومع ان العرف جرى منذ زمن الامبراطور نقفور الذي جددت في زمنه القطيعة بين كنيسة روما والقسطنطينية اثر التقسارب بين روما والمملكة الفرنجية بالا يرسل بطريرك القسطنطينية اعلاما بتعيينه لهذا المنصب الى بابا روما ، فأن فوتيوس رغبة منه بتجنب المشاكل قام حين تسلم كرسي البطريركية بارسال هذا الاعلام الي الدادا املا منه أن يساعده أعتراف البابا به على مسواجهة خصسومه داخل بيزنطة ، وصادف انه كان يجلس على العرش البابوى في هذه الاثناء البابا الطموح نيقولا الاول الذي كان قد صمم منذ اللحطة الاولى لتسلمه هذا المنصب على تعميم سيادة كنيسة روما على جميع كنائس العالم المسيحي ، لذلك استفاد من الصراع فتخلى عن صدفة الحياد وانضم الى انصار اغناطيوس في عدم الاعتراف بشرعية فوتيوس ، وتجدر الملاحيظة هذا انه صبحيح أن رسم فيوتيوسن بطريركيا لم يتم حسب القواعد الدينية السليمة ولكن مثل هدذا كان قد حدث بالنسبة للبطريرك تارازيوس الذي اعترفت به روما اعترافا كاملا ومحضته التأييد والثقة ، ولعل السبب في موقف البابا ذيقولا الاول الان هو رغبته في أن يثبت دعائم السيادة البسابوية وأظهسار

الذي يشغل هذا المنصب بمظهر السيد الاعلى الذي لاتنازع كلمته في القضايا الدينية في الشرق وفي الغرب ولهذا الغرض عقد مجمعا دينيا في اللاتيران واعلن خلع فيوتيوس مين البيسطريركية وذلك سنة ٨٦٣ م وكان رد فوتيوس عنيفا وقاسيا واثبت بتحديه لقرارات البابا والمجمع الذي عقده عدم اهتمام بطريركية القسطنطينية بقرارات روما ،واعلن ان شؤون الكنيسة البيزنطية من اختصاص بطريرك القسطنطينية فقط وليس لأحد اي سلطان عليها .

وتابع ميخائيل الثالث الحروب ضد العرب بعزيمة وقوة وساعده في هذه الحروب عدد من القادة الاقدوياء الذين كانوا في خسدمة الامبراطورية في زمنه .

ولكن النجاح لم يكن حليف بيزنطة في هذه الحسروب ولاسسيما في جبهة صقلية حيث اضاعت الامبراطورية مراكز دفساعها واحدا تلو الاخر . ولم تمض مدة طويلة حتى خضعت جزيرة صدقلية بدكاملها للعرب واخذ العرب يشقون طريقهم في جنوب ايطاليا ولم يكد حكم ميخائيل الثالث يشارف على الانتهاء حتى كانت كل صدقلية بيد العرب اما في جبهة اسيا الصغرى فقد كان مدوقف بيزنطة مدوقف الهجوم لا الدفاع .

وقامت جيوش الامبراطورية بعدة عمليات عسكرية حصلت فيها على بعض الانتصارات واخنت عددا من الاسرى ففي سهنة ٨٥٦ م اغار البيزنطيون على عين زربه في الثغور الشامية واسروا مسن كان بها من الزط مع نسائهم ونراريهم وجواميسهم وبقه وبقدهم ، وفيها ايضا كان الفداء بين المسلمين والروم ، وقد قامت حروب اخسرى مثيرة بين العرب وبيزنطة زمن ميخائيل الثبالث في منطقة اسسيا الصغرى كان الفهوز في بعضها حليف بيزنطة وحليف العسرب في بعضها الاخر ، كما قامت بين الطرفين معارك ولاسيما في سميساط على ان هذه الحروب لم تكن حاسمة بالنسبة لاي من الطرفين وكان يتخللها فترات سلم ومهادنة وعمليات تبادل اسرى ، وظهل الحال كذلك حتى سنة ٨٦٣ م حين غزا عمر بن عبد الله الاقطع امير ملطية

منطقة ارمينيا واحتل ميناء اماسية (اميسوس) على شواطيء البحر الاسود وقابله من الجانب البيزنطي القائد الشهير بتسروناس وجرت بين الطرفين معركة حامية انتهت بفوز بيزنطة ومقتل عمسر نفسه والقضاء على الجيش الاسلامي ، وعد المؤرخون البيزنطيون فور بتروناس هذا على عمر ثأرا لموقعة عمورية التي جسرت قبسل خمس وعشرين سنة ومنذ هدذا الحين انتقلت بيزنطمة من جانب الدفاع الى جانب الهجوم في أسية الصفرى . ولم يقتصر سبجل العلاقات بين العرب والروم في هذه الفترة على الحرب ، بـل قسامت بين الطرفين عمليات تبادل للسفارات والوفود ، وينقل لنا الطبسرى حديثا على لسان نصرين الازهر رسسول المتسوكل الى الامبسراطور ميخائيل الثالث سنة ٢٤٦ هـ / ٢٦٠ م \_ ٢٦١ م يقول فيه علما صرت الى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي ، فجرت بيني وبين خال الملك بطروكاس ( لعله يقصد برداس ) المناظرة وهو القيم بشأن الملك ، وابعو ان يدخلوني بسيفي وسوادي فقلت : انصرف فانصرفت ، فرددت من الطريق ومعى الهدايا نحو الف نافجة مسك وثياب وحسرير وزعفران كثير وطراً ذف .... وحملت الهدايا التي معي ، فدخلت عليه فاذا هو على سرير فوق سرير واذا البطارقة حوله قيام ، فسلمت عليه ثم جلست على طرف السرير الكبير وقد هيء لي مجلس ووضعت الهدايا بين يديه ، وبين يديه ثلاثة تراجمة فأقبلوا يترجمون ما اقدول ، فقبل الهدايا ولم يأمر لاحد منها بشئ وقربني واكرمني وهيألي منزلا يقربه » ... وتباحث نصر فيما يهمه من قضايا منع بسرداس خال ميخائيل واخــذ منه الوعود فيمـــا جــاء مــن اجله ... الى ان يقول :« فاستحلفت خاله فحلف عن ميخائيل ،فقلت : ايها الملك قب حلف لى خالك فهذه اليمين لازمة لك ؟ فقال براسه : نعم ولم أسمعه يتكلم بكّلمة منذ دخلت بلاد الروم الى ان خرجت منها انما يقول الترجمان وهو يسمع فيقول براسه : نعم او لا ، « وليس يتكلم وخاله المدبر امره » وحاول بعضهم ان يتخذ من هذه الرواية دليلا على شخصية ميخائيل الضعيفة وخضوعه المطلق لسلطان خاله ، ناسين مكانة الامبراطور وسمو مكانته وتقديسه.

ولابعد هنا من التنويه بان النصر الذي احسرزه البيزنطيون سنة ٨٦٣ على العرب كان له اثر في تقوية موقفهم وتوجيه الاحداث وجهة جديدة في العالم السلافي الذي كان يحيط بهم وينتشر على اراضى روسيا ومسورافيا وبسلاد السسلاف الجنوبيين ، ففسى سنة ٨٦٠ هاجم الروس لاول مرة القسطنطينية واحاطوا بسالمدينة وخربوا المناطق المحيطة بها ، وكان الامبراطور أنذاك قد خدرج في حملة ضد العرب ووصلته الاخبار فعاد مسرعا ليتولى بنفسسه امسر الدفاع عن عاصمته ، وليتساعد مع البطريرك في رفع معنويات سكان المدينة الذين ذعروا لهذا الحصار المفاجيء ويبدو أن الذعر الذي سماد بين الناس كان قويا لدرجة انهم عزوا نجاتهم مسن هسذه المصيبة للعذاراء التي انقنتهم من دمار محقق ، وبهدذا الحسادث يربسط المؤرخون تاريخ العلاقات بين بيزنطة وبين المملكة الروسية الناشئة كما أن العمل للتبشير بالمسيحية بين الروس يعود لهذه الفترة ، وقد اعتقد يطريرك القسطنطينية ان التبشير سياسة هسامة لان شعبا يدين بالنصرانية على المذهب البيزنطي سيكون حليفا لبيزنطة لاعدوا لها .

ونتج عن الهجوم الروسي على القسطنطينية ان اضطرت بيزنطسة لتجديد تحالفها مع الخزر وارسلت سفارة اليهم لتقوم بالاتصالات اللازمة ، ومن الجدير بالذكر ان العمل السسياسي في هذه المنطقسة اقترن بالعمل التبشيري وكانت السسفارة برئاسة رجسال الدين الانكياء الذين يستطيعون ان يرفعوا من شان النصرانية في وجه التيار الاسلامي الكاسح الذي كان يمتد على المنطقة ، واتسع عمل هذه السفارة السياسية الدينية بعد ذلك وامتد الى مورافيا التي كان يحكمهاالامير راستيسلاف والتي كانت تقصدها بعثات تبشيرية فرنجية لايرضى عنها الامير ، وهكذا اتسع نطاق العمل التبشيري البيزنطي وانضم المورافيون والبلغار من بعدهم الى التبعية الدينية المسيحية ، على ان ما جمعه الدين فسرقته السسياسية اذ اصسبح المورافيون حلفاء لبيزنطة في حين اصسبح البلغار مسن انصسار الفرنجة ، وقد ازعج الحلف البلغارى الفرنجى بيزنطة ، فسارسلت

جيوشها واساطيلها الى الحدود والمياه البلغسارية المجساورة لهسا واستطاعت الامبراطورية بهذا الشكل ان تجبسر الملك بسوريس على اعلان ولائه للامبراطورية دينيا وسياسيا معا ، وبهذا ابعدت نفسوذ الامبراطورية الفرنجية السياسي عن حدودها ، كما ابعدت نفوذ روما الديني عن رعاياها .

وهنا نستطيع القول ان النزاع بين روما والقسطنطينية قد وصل الى ذروته وذلك على يد فوتيوس الذي لم يكن بسطلا من ابسطال الاستقلال الديني للكنيسة البيزنطية فحسب بل كان ايضا دماغا سياسيا جبارا محضته الدولة ممثلة بشخص الامبراطور وكبار رجالات الحكم خالص الثقة والدعم وسارت وراءه في كل رأي فيه خير الامبراطورية ، وفي سبيل اظهار هذا الدعم ارسل الامبراطور خير الامبراطورية في قضية خطابا الى بابا روما يشرح فيه وجهة النظر الامبراطورية في قضية استقلال الكنيسة البيزنطية وسيادتها على غيرها من الكنائس القائمة وطلب الكتاب من البابا ان يسحب قراره ضد فوتيوس ، وقد صيغ الكتاب على شكل انذار شديد اللهجة فيه رفض لكل سيادة لروما على القسطنطينية .

ولم يكتف فوتيوس بهذا بل سار خطوة اوسع واخد يكيل هو الاتهامات للكنيسة البابوية ويظهرها بمظهر المخطيء الذي ينقصه الانضباط ووصل به الامر الى حد اتهام روما بالهرقطة الدينية وفعالا عقد في عام ٨٦٠ م مجمعا دينيا في القسطنطينية تراسه الامبراطور ، وقرر هذا المجمع طرد البابا نيقولا من الجماعة المسيحية وراى في تدخل كنيسة روما في شوون الكنيسة البيزنطية عملا غير مشروع

وتشاء الصدف في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بيزنطة أن تحدث ثورة في القصر سيكون من نتائجها أن يتغير خط سير الاحداث بالنسبة للامبراطورية والامبراطور على حد سواء ، فقد اتخذ ميخائيل الثالث صديقا له وقدربه منه وادخله القصر ، وكان هذا الصديق هو باسيل الذي سيتسلل الى حياة القصر بشكل سريع مكنه

في النهاية من قتل بارداس ونبح الامبراطور نفسه وهبو سيكران في غرفة نومه وهكذا نصل الى فترة جديدة من فترات التاريخ البيرنطي وهي فترة حكم الاسرة المكدونية التي سنتناول بعض تاريخها فيما يلى :

## فترة حكم الاسرة المكدونية ( ٧٦٧ ــ ١٠٨١ )

يمكن تقسيم فترة حكم الاسرة المكدونية الى مرحلتين غير متكافئتين من حيث الاهمية والمدة : اذ تمتعد الفترة الاولى من سنة ٨٦٧ حتى سنة ١٠٢٥ م وهي السنة التي تسوفي فيها الامبراطور باسيل الثاني في حين ان الفترة الثانية لاتمتد اكثر من احدى وتسلائين سينة ( ١٠٢٥ \_ ١٠٥٦ م )وتنتهي بمسوت الامبراطورة ثيودورا ، وهي اخر افراد هذه الاسرة الذين تولوا سدة الامبراطورية .

وتعد المرحلة الاولى من ازهى عصدور الامبراطورية واكترها اهمية من حيث الوجود السياسي فالصراع في الشرق والشمال ، مع العرب والبلغار والروس توج بنصر كبير لبيزنطة وذلك شروعا من النصف الثاني للقرن العاشر ثم مطلع القرن الحسادي عشر الميلاديين ، وكان الصراع مع هذه الاقوام قد لاقى بعض المصاعب اول الامر ولاسيما في الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العاشر ولكن ما كادت فترة حكم نقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس تطل على العالم البيزنطي حتى ابتسم الحظ مجدد للامبراطورية فاخنت تحقق الانتصارات التي بلغت ذروتها في عهد الامبراطور باسيل الثاني ، ففي اثناء حكم هذا الاخير سحقت الحركات الانفصالية في أسيا الصغرى وقوي النفوذ البيزنطي في الحركات الانفصالية في أسيا الصغرى وقوي النفوذ البيزنطي في حزء منها ملحقا بالتبعية اما بلغاريا فقد غدت مقاطعة بيزنطية وأدى دخول الروس في النصرانية الى قيام علاقصات دينية وثقصافية وثقتصادية وسياسية وثيقة بينهم وبين الامبراطورية .

وشكلت هذه المرحلة من حياة الامبراطورية نروة المجد والعسظمة التي وصلتها بيزنطة في اية مرحلة من مراحل حياتها السسياسية ولم يقتصر الامر على ميدان السياسة فحسب بل حققت الامبسراطورية امجادا كبيرة في ميادين اخرى من بينها ميدان التشريع الذي تحقسة فيه نشر المدونة الباسيليكية وعدد من الاعمال الشانويةالصغرى ولا سيما ما يتعلق بقضية ملكية الارض واتساع الاقطاع وغير ذلك مسن القضايا الزراعية ، هذا فضلا عن الانجسازات الرائعة في الحقسل الثقافي وما تم على ايدي مثقفين كبسار كان مسن بينهسم البسطريرك فوتيوس وقسطنطين بورفير وغيرهما من المشاهير .

ولكن ما كادت شخصية باسيل الثاني القدوية تغيب من مسرح الاحداث وذلك سنة ١٠٢٥ م حتى دخلت الامبراطورية في فترة من الفوضى حيث كثرت فيها المشاحنات والمنازعات والثورات من داخل القصر وخارجه ، وقد ادت هذه المشاكل الى مرور فترة من الازمات الحادة هي الفترة الواقعة بين سنتي ١٠٥١ – ١٠٨١ ففسي هذه السنة ١٠٨١ م صعد العرش البيزنطي امبراطور من اسرة كومنين فوضع بذلك حدا لعصر من الفوضى طال وثقل على الناس واخنت الامبراطورية تستعيد انفاسها في الداخل ، كما انتعشت العلوم والفنون وعادت الحياة الثقافية الى الازدهار ، بعد ركود وتسوقف طويلين ،وفي مطلع عصر ال كومنين وصلت جحسافل الفرنجة الى الاراضي البيزنطية ومن هناك زحفت نحو بلاد الشام حيث تفجرت وقائع صراع استمر قرابة قرنين عرف باسم الحروب الصليبية

وهناك اكثر من راي بشان اصل مؤسس السلالة المقدونية بعضها ذهب الى القول انه كان من اصل مقدوني واصر بعضها الاخر على القول انه كان من اصل ارمني وتذهب المصادر العربية الى القول انه كان من اصل سلاني .

وتعد حياة باسيل قبل استيلائه على العرش الامبراطوري حياة غير عادية فقد كان شابا مغمورا قدم في صباه الى القسطنطينية ليبحث عن فرصة في الحياة فجلب انتباه رجال القصر بطوله الفارع

وقوته المتناهية ، واستطاعته لمنازلة وغلبة اشد الحيوانات ضراوة ، وقد وصلت اخبار هذا الشاب الى مسامع الامبراطور ميخائيل الثالث فاعجب به وضمه الى حاشيته ولم تمض مدة حتى استطاع التابع الشاب ان يوقع سيده الامبراطور تحت سيطرته التامة لدرجة انه عينه امبراطورا مساعدا وتوجه في كنيسسة أيا صسوفيا ولكنه لم يكن وفيا لليد التي رفعته ، وعوضا عن أن يقبلها بترها الى غير ما رجعة اذ يحدثنا المؤرخون انه حينما شعر بان الامبراطور ميخسائيل يشك بنواياه اتجاهه امر رجاله بتدبير مؤامرة لقتله ، وتسلم العرش عوضا عنه وحكم بين ٨٦٧ \_ ٨٨٧ وقد خلفه في حكم بيزنطة ابناه : ليون السادس الذي لقب بالفيلسوف او الحكيم وحكم بين ســـنتي ۸۸۷ \_ ۹۱۲ والکســندر الذي حــــکم بين سنتى ٨٨٧ \_ ٩١٣ اما ابن ليون السادس قسطنطين السابع بورفيروجينيوس ( ٩١٣ ــ ٩٥٩ ) فقد كان غير مهتم بامور الدولة ومنصرفا الى التأليف والكتابة والدرس والتعايش مع علماء عصره وادبائه ، وقد سيطر على شيؤون الدولة في زمنه حميوه روميانوس ليكابينوس الذي كان ف الاساس من قادة البحرية العظام المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة ، وظل ليكابينوس يصرف شؤون البلاد بوجود الامبـــراطور قســطنطين السمابع مسدة خمس وعشرين سنة ( ۹۱۹ ـ ۹٤۶ ) اجبره بعدها اولاده ( اولاد رومانوس ليكابينوس ) على التخلى عن السلطة والانسحاب من الحياة العامة والانقطاع في احد الاديرة ، وتسلموا السلطة في البلاد عوضها مهن ابيهم المعزول ولم تستمر سلطة اولاد ليكابينوس الا بضععة شعور استطاع بعدها الامبراطور قسطنطين السابع ان يستعيد سيطرته الفعلية وأن يبعدهم وأن يحكم منفردا من سنة ٩٤٥ حتى ٩٥٩ .

اما رومانوس الثاني ابن قسطنطين السابع فقد حكم مدة اربع سنوات فقط ( ٩٥٩ ـ ٩٦٣ م ) وتوفي تاركا زوجته ثيوفانو مع ولديهما الصغيرين باسيل وقسطنطين .

وقد تزوجت ثيوفانو بعد وفاة زوجها من القائد الشهير نقفور

فوكاس الذي عين امبراطورا باسم نقفور الثاني فوكاس وحكم بين سنتي ٩٦٣ ـ ٩٦٩ م ، وقد انتهت حياة فوكاس بالقتل وانتقال العرش الى يوحنا تسزيكمس الذي اضفى الشرعية على اغتصابه السلطة بزواجه من ثيودورا اخت رومانوس الثاني وابنه قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس . وقسد استمر حسكم تسنيمكس من ٩٦٩ حتى سنة ٩٧٦ م حين توفي

وانتقل العرش بعد هذا الى ابني روما نوس الثاني : باسيل الثاني المقلب بذابح البغار ( ٩٧٦ – ١٠٢٥ ) وقسطنطين الثاني الثاني المقلب المابر الطورية التي كان الحكم فيها مزدوجا كان باسيل الثاني يتمتع بالنفوذ الاوسع في شؤون الادارة الامبر اطورية وقد استطاع ان يصل ببيزنطة الى مرتبة رفيعة من المجد والقوة ، وقد ابتدات بوفاته مسرحلة الضعف والانحطاط بالنسبة للاسرة المقدونية التي لن يطول الزمن بها والتي ستواجه نهايتها سنة ١٠٠١ م ولم يمهل الموت قسطنطين الثامن اخو باسيل الثاني طويلا ، ففي سنة ١٠٢٨ م توفي هذا الامبر اطور ايضا ودخلت مجددا قضية العرش البيزنطي في محنة جديدة لم تحل الاحين تزوج رومانوس ارغيروس عضو مجلس الشيوخ البيزنطي الرويه » ابنه قسلطنطين الثلمان واعتلي سلحة العلمسرش من ١٠٢٨ حتى ١٠٢٤ م

وبعد ان توفي ارغيروس تسزوجت زوية للمسرة الشانية عشسيقها ميخائيل البافلاغوني على الرغم مسن انهسا كانت في السسمادسة والخمسين من عمرها ، وقد توج ميخائيل البافلاغوني أمبسراطورا باسم ميخائيل الرابع واستمر حكمه من سنة ١٠٣٤ – ١٠١٠ وفي خلال حكمه وحسكم ابسن اخيه ميخسائيل الخسامس الذي لم يدم طويلا ١٠٤١ – ١٠٤٢ حدثت اضطرابات كثيرة في الداخل والخارج انتهت بخلع ميخائيل الخامس وسمل عينيه ودخل الحكم في بيزنطسة بعد هذا في مرحلة من الفوضي تقلب على الحكم فيها عدة اشخاص : فقد ال العرش اول الامر ولمدة شهرين الى زوية الارملة للمرة الثانية

واختها الصغرى ثيودورا وفي السنة نفسها ١٠٤٤ تسزوجت زوية للمرة الثالثة واعلن زوجها النسالث امبسراطورا بساسم قسسطنطين التاسع مونوماكوس وحكم بين سنتي ١٠٤٧ - ١٠٥٥ م ولم يتعلم لزوية ان تتزوج زواجا رابعا لانها توفيت قبل زوجها النسالث امساختها ثيود ورا فقد عاشت بعد قسطنطين مونوما كوس واصبحت بعسد وفسساته الحسساكمة الوحيدة للامبسسراطورية بين سنتي ١٠٥٥ - ١٠٥٦ م.ويعد حكم زوية واختها ثيودورا المناسبة الثانية والاخيرة التي مرت على بيزنطة وكان الحكم فيها لا مراة مفقد كانت المناسبة الاولى التي حكمت فيها امسراة زمسن الامبسراطورة ايرين بطلة الحركة المؤيدة للصور والتي توسدت العرش في نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع كما راينا من قبل وقد حسكمت كل من زوية وثيودورا باسم: امبراطورة الرومان .

وقبل أن تتوفى بقليل ، اذعنت ثيودورا لضفط جماعة القصر وانتخبت احد الأشراف المسمى ميخائيل ستراتيكوتيكوس كخلف لها . وقد اعتلى ستراتيكو تيكوس هذا العرش بعد ثيودورا التي كانت اخر من حكم من الأسرة المكدونية هذه الاسرة التي تربع افراد منها على العرش البيزنطى طيلة ١٨٩ سنة متوالية .

## علاقات بيزنطة ايام حكم الأسرة المكدونية

## ١\_ العلاقات البيزنطية العربية:

كانت اهم مسائل السياسة الخارجية زمن الامبراطور باسيل الأول ، مؤسس حكم الأسرة المقدونية مسالة الصراع مع العرب المسلمين ، وقد كانت الظروف مواتية زمن هذا الامبراطور لتحقيق نصر في هذا الميدان لأن علاقات الامبراطور كانت حسنة مع : ارمينيا في الشرق ، ومع الروس والبلغار في الشمال ، ومع البندقية والامبراطورية الفرنجية في الغرب ، واذا اضفنا الى هذا الجو من الصداقة والود مع هذه الاقوام ، ظروف الخلافة العباسية

الداخلية وماكانت تعيشه من ازمات ابان تسلط ضباط القصر الاتراك على الخلفاء وانفصال مصر عن جسد الخالفة زمان الطولونيين ، واضطراب الأوضاع في الغرب الاسلامي ،لوجدنا ان بالسيل كان يتمتع بفسرصة ذهبية لتحقيق نصر على المشرق والمغرب ، ولكن على الرغم من كل هذه الظروف المواتية ، وبرغم ان الحرب بين الطرفين العربي والبيزنطي لم تتوقف لم تستطع الامبراطورية تحقيق نصر في هذه الجبهة .

ومع هذا قاد هذا الامبراطور حملة ناجحة ضدد اتباع المذهب البوليصي في الجزء الشرقي من اسيا الصغرى حوالي سنة ٧٠٠ م واستطاع ان يتغلب عليهم ، ولم يكن من نتائج هذا النصر توسيع رقعة الامبراطورية فحسب ، بل وضع باسيل وجها لوجه مع عرب المشرق ، وفتح باب الصراع مع العبرب بشكل مباشر ، وغدت المعارك بين الطرفين سنوية ، ولكن دونما نتيجة حاسمة ، فقد كان النصر تارة الى جانب العرب وتارة الى جانب الروم .

اما حروبه مع عرب المغرب \_ كما راينا من قبل \_ فقد كانت اكثر جدية لأن المغاربة في ذلك الوقت كانوا يحكمون الجزء الأكبر من صقلية ويحتلون بعض المراكز الهامة في جنوب ايطاليا ، وقد ادت الأوضاع السيئة في ايطاليا الى تدخل الامبراطور الفرنجي لويس الثاني واحتلاله مدينة باري الهامة ، وقد عقد باسيل الأول اتفاقا مع لويس الثاني ينص على أن يتعاون الاثنان على طرد عرب المغرب من ايطاليا وصقلية ، ولكن لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح ومالبث أن انحل الحلف البيزنطي الفرنجي ، وحين تسوفي لويس الثاني قام سكان بارى وسلموا مدينتهم الى ممثلين للامبراطور البيزنطي .

وفي الوقت نفسه استطاع العرب ان يفتحوا جهزيرة مسالطة ذات الموقع الستراتيجي الهام ، كما اكملوا فتح جزيرة صقلية ، كما بينا من قبل ، ولم يكتف باسبل الأول بالتعاون مع الامبراطور الفرنجي ضد العرب بل حساول ان يقيم تحسالفا مسع الملك الارمذي بساغراتيد موجها ضد عرب المشرق ، ولكن لم يتح لهذا التحالف ان يظهر لحيز

الوجود لأن باسيل توفي في هذه الفترة ، ويمكن القول انه على الرغم من الاسكاسات التي الحقت بالبيزنطيين في صقلية فان الامبراطور باسيل الأول استطاع ان يوسع حدود امبراطوريته بعض الشيئ أسية الصغرى .

لقد اقام باسيل علاقسات ود مسع جيرانه المختلفين مساعدا العرب ، ولكن لم يتح لهذه العلاقات ان تستمر زمن خليفته ليون السادس الملقب بالحكيم، فقد قامت زمن حكم هذا الامبراطور ( ٨٨٦ ـ ٩١٢ ) حروب بين بيزنطـة والبلغـار انتهـت بـاخفاق بيزنطة ، واثناء هذه الحروب ظهر المجر ( الهنغاريون ) لأول مرة في التاريخ البيزنطي ، وقبيل انتهاء حكم ليون الحكيم ظهر الروس قرب القسطنطينية ، أما أرمينيا حليفة بيزنطة ، فقد كانت تتلقى الضربات المتوالية من العرب دون ان تحصل على المعونة المتوقعة من ، بيزنطة ، يضماف الى همسنا أن قضمية الزواج الرابمسع للامبراطور وما سببته من مشاكل داخلية ، زادت في ضنعف الامبراطورية وأضعفت بالتالى المقاومة البيزنطية للهجمات العسربية المتكررة ، وايا كان ، فقد كانت الحملات ضد العرب بلا جدوى زمن ليون السادس ، ولم يحقق أي من الطرفين نصرا حساسما ، ففيي الغرب استطاع المسلمون أن يكملوا فتحههم لمنطقهة مضميق مسينا ، وفي سنة ٩٠٢ م سقطت أخر معاقل البيزنطيين في صحقلية، في يدهم ، واصبحت صقلية بكاملها تحت الحكم العربي وقد أدى هذا الى جعل ليون السادس يسقط من حسابه اي امل في استرداد هذه الجزيرة .

هذا وقد تميزت بداية القرن العاشر بقيام الاستطول الاستلامي بعمليات حربية ناشطة ، ومنذ نهاية القسرن التساسع كانت الستفن العربية تقوم بهجمات موفقة على شواطى البيلوبونيز وجسزر بحسر ايجة ، وقد ازدادت حددة هدذه العمليات البحسرية حين تستوحدت الاساطيل العربية في ستورية وكريت واختذت تقسوم بهجمسات مشتركة ، وقد كان الهجوم على سالونيك من قبل ستفن مسلمة

يقودها ليون الطرابلسي سنة ٩٠٤ م اشهر ماحقق العرب من نصر بحري خلال هذه الفترة ، فقد سقطت هذه المدينة بعد حصار طويل وشاق ، ولكن القوات المهاجمة لم تبق فيها بعد استسلامها طويلا اذ انها عادت الى قواعدها في سورية بعد ان اختت غنائم كثيرة وعددا كبيرا من الأسرى ، وقد تنبهت بيزنطة بعد هذه الهنزيمة والخسائر الى ضرورة تحصين هذه المدينة فأخذت تشيد الحصسون والقلاع حولها لحمايتها وتجنيبها كارئة حلت بها .

وقد شعر البيزنطيون اثر الهزيمة التي لحقت بهم في صحقلية ان الواجب يدعوهم الى الاهتمام باسطولهم ، فاخذوا ببناء سفن جديدة وضم جنود جدد الى سلاحهم البحري مما ساعدهم على كسب النصر في الموقعة البحرية التي جرت بينهم وبين العرب في بحر ايجة سنة ٢٠٩م على ان هذا النصر لم يكن سوى مناسبة وحيدة في سلسلة من الانكسارات ، اذا ان الاسطول البيزنطي مابرح ان لاقى هزيمة نكراءسنة ١٩٩ على يد اسطول اسلامي مشترك مؤلف من سفن خرجت من كريت واخرى من سورية وتلاقت مع الاسلطول البيزنطى في معركة بحرية كبيرة .

وهكذا يمكننا ان نقول إن الصراع مع العسرب بسرا وبحسرا كان مخفقا زمن ليون السادس ، فقد خرجت صقلية في الغرب نهائيا من يد البيزنطيين ، وفي جنوب ايطاليا كانت الخسائر تتوالى ، كما كان العرب يحققون انتصارات متوالية في جهسة الحدود الشرقية ،هدذا فضلا عما ذكرناه من خسائر بيزنطة في البحر .

وحين انتقل العرش الى الامبراطور قسطنطين السابع بورفير وجينيت وسوس ( ٩١٣ - ٩١٩ ) ثم رومانوس الأول ليكابينوس ( ٩١٩ - ٩٤٤ ) الذي حكم لفترة طويلة لم تستطع بيزنطة ان تقوم بعمل عسكري فعال ضد العسرب لأن جيوشها كانت مشغولة في الحروب مع البلغار ، ولم يستطيع العسرب المسلمون بالمقابل ان يستغلوا فرصة انشغال الجيوش البيزنطية في الجبهة البلغارية ليقوموا بعمل عسكري يحقق لهم نصرا على بيزنطية لأن الدولة

العباسية كانت في هذه الفترة من تاريخها تمر بفترة ضعف شديد وتنفصل عنها اقاليم تقوم فيها دويلات مستقلة . وكل مااستطاع البيزنطيون تحقيقه في اول حكم قسطنطين السابع هو التغلب على اسطول عربي كان يقوده ليون الطرابلسي في معركة بحرية جرت بين الطرفين قرب ليمنوس سنة ٩١٧ م

وبدأت في هذه الفترة من تساريخ الصراع بين بيزنطسة والعسرب اسماء قواد جدد بالظهور والشهرة في كلا الجانبين ، ففي الجانب البيرنطى لمع اسم يوحنا كوركواس كقائد عسكري وكان أهل عصره يقارنونه بتراجان او بليزاريوس او غيرهما من عظماء القواد ويقولون أن وجوده : أحل روحا جديدة من الثقة والمقدرة في الحدود الشرقية ، اما في الجانب العربي فقد طار صديت سديف الدولة الحمداني امير حلب حتى طرق الأفاق ، واصبح اسمه على كل شفة ولسان كقائد وأمير وراع للعلم والأدب والفكر ، وكان بلاطه في حلب منارة قصدها مشاهير عصره في كل الميادين ، وفي حـوالي منتصـف القرن العاشر استطاع القائد كوركواس ان يحقق عدة انتصارات في الأجزاء الخاضعة للحكم العربي من ارمينيا وان يحتل بعض المدن في اعالى بلاد مـــابين النهسترين وقسد احتسل كوركواس سنة آ٨٣٣ ملطية ، كما احتل سنة ٩٢٤ مدينة الرها واخد منها بعض الأثار المقدسة ( منها صورة للسيد المسيح ) ونقلهما الى العاصمة باحتفال مهيب ، وكان هذا اكبر نصر له ، مما دعا الناس الى تسميته بطل الساعة ولكن الامبراطور الذي خاف مسن تزايد شعبية كوركواس وما قديرا وده من احلام أمر بعدزله وابعده عن قيادة الجيش.

وفي هذه الفترة سعقط رومانوس ليكابينوس وعزل ابناؤه من مناصبهم الامبراطورية فخلا الجو لقسطنطين السابع واصحب الحاكم الوحيد للامبراطورية ويمكننا القول ان فترة حكم رومانوس ليكابينوس كانت من اهم الفتسرات في تساريخ العسلاقات بين الامبراطورية والشرق . اذ انه بعد شلائة قسرون من الصراع بين

الامبراطورية والعرب كانت بيزنطة خلالها دوما تقف موقف المدافسع لاالمهاجم انتقلت بيزنطة ولأول مرة زمن ليكابينوس وكور كواس الى جانب الهجوم واستطاعت تحقيق بعض الانتصارات في عمليات عسكرية جرت على الحدود المشتركة بين الدولتين .

وفي هذه الفترة التي كان فيها قسطنطين السابع حاكما وحيدا للامبراطورية كان الصراع في الجبهة الشرقية هو سلسلة من معارك ضارية تخوضها بيزنطة مع سيف الدولة امير حلب ، وقد طال امـد المراع واستطاع الجسانب العسربي اثناءه ان يحقسق انتصسارات كبيرة ، ولكن النهساية كانت رجحسان الكفة البيزنطية وانكسسار الجيوش العربية في المعارك التي جرت في شمال بلاد مابين النهـرين مما أدى الى عبور بعض فرق الجيش البيزنطي لنهر الفرات وفي خلال هذه المعارك استطاع القائد يوحنا تسزيكمس ، الذي سسيصبح امبراطورا فيما بعد أن يبرز نفسه كقائد محنك طويل الباع في ميدان قيادة الجيوش ،على ان هذه الانتصارات البسرية قد فقدت كل اهميتها اذ انه رافقها انكسار شنيع في الميدان البحري ، فقد جهزت بيزنطة اسطولا ضخما سعنة ٩٤٩ وارسطته الى شعواطئ كريت لضرب الحكم العبربي هناك ، ولكن هدنه الحملة منيت بالاخفاق وخسرت بيزنطة عددا كبيرا من سفن اسطولها كما خسرت عددا اكبر من امهر بحارتها ، ومـم ان العمليات العسكرية البرية لم تتوقف مع عرب ايطاليا وصقلية وغيرها من المناطق الفربية التي كانت تحتَّلها جيوش عربية ، فان هذه العمليات لم تسكن ذات أهمية كبيرة ولم تؤد الى نتيجة حاسمة .

وفي خلال حسكم رومسانوس الثساني الذي لم يدم طسويلا ( ٩٥٩ \_ ٩٦٣ م) استطاع القائد نقفور فوكاس ( الذي سيتولى العرش فيما بعد ) ان يستولي على جزيرة كريت ، مقر الاسساطيل العربية ومنطلقها في عملياتها العسكرية ضد الشواطىء البيزنطية ، فأزاح بذلك كابوسا ثقيلا جثم طويلا على صدر الامبراطورية ، كمسا مكنها ايضا من استعادة موقع استراتيجي هسام ومحسطة تجسارية

شغلت دورا فعالا في تجارة البحر المتوسط . كذلك استطاع نقفور فوكاس في معاركه البرية مع سيف الدولة ان يحقق انتصارا ضخما اذ انه حاصر حلب وتمكن بعد صعوبات ومعارك طاحنة ان يستولي عليها ، مع انها كانت معقل الحمدانيين وحاضرتهم ، ومرد ذلك أنه لم يكن بامكان حلب بامكاناتها المحدودة أن تتحمل طويلا نفقات المواجهة مع الامبراطورية ذات الموارد الهائلة ، فضلا عما عانى منه سيف الدولة من مشاكل داخلية مع القبائل ومع بعض غلمانه الذين تمردوا عليه ،ولموقف بعض رجالات الثغور منه .

وفي المرحلة التالية التي تغطى حكم اباطرة ثلاثة همم : نقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس وباسيل الثاني الملقب بذابح البلغار حققت الامبراطورية أكبر انتصاراتها العسكرية ضد العدرب المسلمين في المشرق فقد أوقف نقفسور فسوكاس سينوات حسمكمه الست ( ٩٦٣ ــ ٩٦٩ م ) لتصفية العمليات العسكرية في الجبهسة العربية ولتحقيق نصر حاسم عليهم ، على الرغم مما كان يقوم في وجهه من أزمات في جبهات أخسري ( كالجبهة البلغسارية والجرمانية )تضطره لصرف بعض طاقاته في اخمادها ، وقد بدأت حروبه في الجبهة العربية باحتلال طرسوس ، ثـم سـار منهـا الى كيليكيا واحتلها ، وأرسل اسطولا الى قبرص وتمكن من استردادها من العرب وقد مهد فتح كيليكيا وقبرص لنقفور طريق سورية فسأخذ يعمل في سببيل الاستبالاء على انطباكية المدينة السبورية الشهيرة ، وموطن الكثير من المقدسات النصرانية الشرقية ، وفعلا شق طريقه باتجاهها والقي عليها الحصار ، وعندما شعر أن حصارها سيطول ترك جيشه بعهدة أحد قدواده وعاد هدو الي القسطنطينية ، وفي أخر سنة من سنوات حكمه ( ٩٦٩ ) استطاع الجيش البيزنطي أن يدخل انطاكية ويغنم مغسانم وافسرة ، وعقب سقوط أنطاكية سار الجيش البيزنطي باتجاه حلب وحاصرها ثانية فسقطت بعد حصار طويل ، وقد عقد قرعوية الذي تمسرد على سسعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني مع القائد البيزنطي معاهدة صلح حفظ لنا نصها ابن العديم في كتَّابه زبدة الحلب تعهد فيها بالاعتراف

بالسيادة البيزنطية وبان يدفع سكان المدينة المسلمين الجسنية لبيزنطية وأن يعفى من دفع هذه الجسرية سسكان المنطقسة مسسن النصارى .كما تعهد قرعوية بأن يقوم بمساعدة بيزنطـة في حسالة قيامها بحرب ضد دولة غير مسلمة تقع في جهاته وبسانه سيقوم بحماية القوافل التجارية البيزنطية التي تمر عبر اماراته ، والمهم أن هذه المعاهدة قد وقعت بعد موت نقف ور فوكاس مقتولا وعدت شروطها أقسى شروط أضمطر أمير حلب أن يقبسل بهما ، وهمكذا أصبحت كيليكيا والجزء الشامي من الثغور الذي يضم انطاكية مع شريط طويل من الساحل امتد حتى اللاذقية تابعين لبيزنطة ، كما اصبحت المناطق السورية الأخرى حتى دمشق وطرايلس مضلطرة لدفع الجزية وللخضوع لبعض الشروط المهينة التي فرضت عليها. وإذا صبح أن نقفور كان بطلا بالنسبة لبيزنطة في منجزاته بالشرق فإنه لم يكن كذلك في الغرب ففي زمنه استطاع العرب أن يستخلصوا من الامبراوطورية اخر مواقعهم في صقلية ، بحيث اصسبحت هسذه الجزيرة بكاملها في يد العرب ، وكانت اعقد مشاكل يوحنا تزيكمس الذي خلف فوكاس ( ٩٦٩ ـ ٩٧٦ م ) هي مشكلة الحفاظ على الممتلكات البيزنطية الجديدة في كيليكيا والثغور الشامية ، ففي مطلع حكمه لم يستطع أن يساهم بنفسه في الحسروب في الجبهسة الشرقية لأنه كان مشغولا بالحروب في الجبهات الروسية والبلغارية وبشورة بارداس فوكاس التي استهلكت كل جهوده ، وبعسد أن حقسق انتصارات في هاتين الجبهتين وقضى على ثورة بارداس فوكاس ورتب بعض الشؤون والقضايا الداخلية الأخرى ، التفت الى الجبهة الشرقية وأولاها عنايته.

ويحفظ لنا مصدر ارمني نص رسالة جديرة بالدراسة تبادلها يوحنا تزيكمس مع الملك أشوت الثالث ملك ارمينيا وحكت هذه الرسالة أن هذا الامبراطور هدف الى انتزاع القدس من ايدي العرب المسلمين وأنه في سبيل الوصول الى نلك قام بقيادة أول حملة صليبية توجه على راسها ملك مسيحي الى المشرق ، وادعى يوحنا في هذه الرسالة أنه غادر انطاكية برفقة جيشه واتجه جنوبا عبر

دمشق حتى دخل الأرض الفلسيطينية واحتبل الناصرة وقيسياريه واصبحت القدس تحت رحمته ، وقال :لو لم يختبسئ الوثنيون الذين كانوايعيشون هنالك في القلاع التي على الساحل خوفا منا ، لكنا استطعنا أن ندخل بمعونة الرب مدينة القدس المقدسة وأن نصلى للرب في الاماكن المقدسة ، والحقيقة غير هذا ، فهمو وصل الى أطراف دمشق حيث جبي منها بعض المال ، ثم قصدت قــواته بعض مناطق السماحل حتى طرابلس ، ثم عاد فهذا ما حكاه ابن القسلانسي وغيره ، ومع هذا قال يوحنا في الرسالة نفسها : اليوم تحسررت كل فينيقية وفلسطين وسورية مسن النير المحمسدي وأصسبحت تعتسرف بالسلطة البيزنطية . ومع أن هذه الرسالة حوت الكثير من المبالغات والمغالطات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ، إنها خطيرة جدا ، فيها مؤشر على مدى الضعف الذي الم بعرب المشرق ، مع ما عانته بــلاد الشام من اهمال في العصر العباسي ، شم فيها الدليل على طابع الصراع الذي خاضه العرب مع اوربا ، وأن الحروب الصليبية بدأت في القرن العاشر للميلاد ، وحين اقول الحروب الصليبية لا انفى الطابع الديني عن الصراعات التي قامت قبل القرن العساشر ، لكن الآن استخدمت كلمة « الصليبية » لأن الحروب الصليبية استهدفت إزالة الاسلام وتحويل الوطن العربي الى دار للصليبيين فيمسا وراء البحار ، ولنتذكر هنا أن أوربا غدت مسيحية صليبية تعبد الايقونات وتمتلك كل كنيسة طقوسها ومفاهيمها المتفق عليها منذ القرن العاشر وليس تماما قبل ذلك ، وكان العسرب قسد امتلكوا فسرصهم لهداية أوربا الى الاسلام ، لكنهم أضماعوها بسبب صراعاتهم الداخلية ، فهذه الأمة يتسلط عليها الاعداء بعدما تفقد وحدتها وتسلط قواها على بعضها بعضا ، فهذا التسليط انتحار والمنتحسر ليس له من الله غير السخط .

المهم أنه بعدما عاد الجيش البيزنطي الى انطاكية ، غادرها الأمبراطور الى القسطنطينية حيث توفي في أوائل عام ٩٧٦ لكن غدت انطاكية قاعدة للجيوش البيزنطية في المنطقة لأن ما عداها من مناطق مرت بها جيوش تزيكمس ولم تخضع للنفوذ البيزنطي .

وحين اعتلى العسرش باسيل النساني ( ٩٧٦ - ١٠٢٥ ) الذي خلف تزيكمس لم تكن ظروف الامبراطورية مواتية لاتباع سياسة الهجوم في الجبهة الشرقية حيث قامت في اول عهد هذا الامبراطور ثورات في اسيا الصغرى نظمها بارداس سكليووس، وبارداس فوكاس، كما استمرت المعارك في الجبهة البلغارية، مما جعسل الامبراطور الجديد يتفرغ لحل هذه المشكلة أولا، ولما قضى على الثورات التفت الى الجبهة العسربية في المشرق على الرغم مسن ان الحروب ضد البلغار لم تكن قد انتهت.

لقد ترك باسيل القتال على الجبهة مع البلغار وخف مسرعا نحو الشام ليحول دون سمقوط حلب للفاطميين ، وفي أيام باسبيل ثارت القبائل العربية في الشام ضد الفاطميين ، وأسس - كما راينا - صالح بن مرداس دولته في حلب ، وتمنت الخلافة الفاطمية دوما السلم مع بيزنطة ، وهكذا عقدت مع بيزنطة معاهدات تهادن جددت مرارا .

إنما على الرغم من علاقات السلم الرسمية التي سادت بين بيزنطة ودولة الفاطميين في مصر فان سياسة الخليفة الحاكم بامر الله المتشددة مع النصارى ازعجات باسيل كمسيحي إلى حاد بعيد ، وكان ان امر الحاكم سنة ١٠٠٩ م بتخريب كنيسة القبار المقدس وكنائس اخرى في القدس ، كما صادر بعض كنوز الكنيستين ولاحق الرهبان واشاع الذعر في صفوف المسيحيين عامة حتى ان بعضهم اعلن اسلامه ، وماع هاذا لم يقام الامباراطور البيزنطي بأي عمل لنصرة ابناء دينه مما يستدل منه على انه لم يكن يملك من القوة ما يساعده على اتمام هذا الواجب الديني ، وتوجب على النصارى أن ينتظروا وفاة الحاكم سنة ١٠٢١ م حتى يعود جو التسامع الذي كان سائدا بينهم وبين المسلمين من قبل ، ففي سنة ١٠٢٠ م سافر بطريرك القدس نقفور الى القسامات الكنائس المصادرة اعيدت الى واعلن للسلطات الكنسية هناك أن الكنائس المصادرة اعيدت الى

كما أعلن أن كنيسة القبر المقدس وغيرها من الكنائس المخربة في مصر وسورية قد أعيد بناؤها وأن الرعايا المسيحيين في دار الخلافة يتمتعون بحريتهم الدينية كما كانت حالهم من قبل.

وفي الغرب استمر عرب صقلية يغيرون على جنوب ايطاليا ، ولم تستطع الامبراطورية عمل شيء لانقاد هذه البقعة مسن الارض البيزنطية لانشغالها في جبهات اخرى ، وقد حاول باسبيل الناني في اخريات ايامه أن يقوم بعمل ما من أجل استعادة صقلية مسن العرب ، ولكنه توفي قبل أن يتمكن من تحقيق مشروعه .

وقد شجعت الفوضى التى سادت الامبراطورية عقب وفاة بساسيل العرب على البدء بسلسلة من الهجمات لاسترداد اراضي الثغور التي احتلها البيزنطيون من قبل ، واستطاعت هذه الهجمات أن تحسرر جزءا من هذه المنطقة من النير البيزنطي ، كما وهـزم المرداسـيون حملة كبيرة قادها الأمبراطور رومانوس نفسه ، ومع هدا لاقسى العرب بعض الانتكاسات في الثغور الجزرية ، ففقدوا الرها سنة •١٠٣٠ م وقد عرض الامبراطور رومانوس الثالث ، بعد سعوط الرها ، على العرب عقد معاهدة ، بين شروطها شرطان يستحقان الاهتمام ويتعلقان بمدينة القدس : إذ نص الشرط الاول على ان تتولى الخزينة البيزنطية نفقات ترميم كنيسمة القبر المقسدس ، ونص الشرط الثاني على أن يكون للامبراطور البيزنطي حق تعيين بطريرك القدس ، وقد طال امد المفساوضات بين الامبسراطور رومانوس الثالث ، والخليفة العباسي القائم لأن الخليفة عارض اولا هذين الشرطين ، وأخيرا قبل بهما وسمح بترميم كنيسة القبسر المقدس على حساب البيزنطيين ، وكان البيزنطيون قد حصلوا على مثل هذه الموافقة من الخلافة الفاطمية التي كانت تحكم فلسطين مم جنوب بلاد الشام ، وقد زار هذه الكنيسة الرحالة الفارسي المسهور ناصری خسرو ۱۰٤٦ ووصفها بأنها ذات بناء ضخم فسیح یتسیع لثمانية الاف شخص وانها تحتسوى على زخسارف غاية في الروعة والأبهة والغني . وحاولت بيزنطة من جهة اخسرى في هدنه الفتسرة ان تسستعيد صقلية ، ولكن محاولاتها لم تصل الى اية نتيجة كما راينا مسن قبل ، وفي الحقيقة إن الانتصارات والأمجاد التي حققتها بيزنطة في ايام حسكم الأسرة المقسدونية بسلم باستثناء كريت حكانت عابرة ، سببها لا تفوق بيزنطة إنما تمسزق العسرب ، والخسلافة العباسية عاشت اسوا ايامها في ظل بني بويه ، وبعدما انتقل العباسية عاشت اسوا ايامها في ظل بني بويه ، وبعدما انتقل الفساطميون الى مصر ، اخفقسوا في الاسستقرار في بسلاد الشام ، لأسباب ووقائع بيناها في الجسزء الأول مسن كتسابنا الشام ، لأسباب ووقائع بيناها في كتابي " إمارة حلب ، ثم في كتابي هذا ، وبحثتها بشكل مفصل في كتابي " إمارة حلب ، ثم في كتسابي الجامع في اخبار القرامطة.

# العلاقات مع البلغار والمجر

كأنت العلاقات بين الأمبراطورية والبلغار زمن السلالة المقدونية علاقات على جانب كبير من الأهمية ، فبالرغم من أن بلغاريا زمين ملكها سيمون كانت من ألد أعداء بيزنطة وتهدد عاصمتها وسلطة امبراطورها ، فأن بيزنطة في ظل الأسرة المقدونية استطاعت أن تقلب ميزان القوى وأن تخضع بلغاريا اخضاعا تاما لسلطتها ، وأن تجعل منها مقاطعة بيزنطية ففي خلال حكم باسيل الأول كانت حالة من السلم تسود بين الامبراطورية وبلغاريا ، وبعد وفاة الامبراطور ميخائيل الثالث مباشرة تكللت المفاوضات بين الكنيستين البلغارية واليونانية من أجل أعادة الوحدة بينهما بالنجاح ، واستمرت هـنه العلاقات الطيبة زمن الملك البلغاري بوريس الذي أرسل ابنه سيمون ليتثقف في بلاط القسطنطينية ، وكان لهذه الصلات الودية اثسار حسنة انعكست على كلا الجانبين . فقد استطاع الامبراطور باسيل في هذا الجو الودى بينه وبين البلغار أن يوجه جميع قدواه لحسرب العرب المشارقة في أسيا الصغرى وعرب المغرب في ايطاليا ، كما أن هذا السلم ساعد الملك البلغاري بوريس على التفرغ لشؤون مملكته الداخلية التي كانت قد تبنت النصرانية دينا منذ أمد قصير. وبعسد أن اعتلى الامبسراطور ليون السسادس العسسرش سنة ٨٨٦ فسدت هذه العلاقات السلمية بين الطرفين بسبب قضايا الجمارك التي فرضت على التجارة مع بلغاريا ، فقد كان يحكم بلغاريا في هذه الفترة الملك البلغارى الشهير سيمون بن الملك بوريس وكان مشهورا بشغفه بالعلم والثقافة وتمت في زمنه منجزات عظيمة في حقل الثقافة والتربية ، وكانت له مطامع سياسية واسعة اراد أن يحققها على حساب الامبراطورية البيزنطية ، وقد شعر ليون السادس أنه لن يستطيع الوقوف في وجه مطامع سيمون لأن قدواته كانت مشغولة في حروبها مع العرب فطلب النجدة من القبائل المجرية التي كانت ما تزال على الهمجية ، ووافقت هذه القبائل أن تقدم بهجوم مفاجىء على بلغاريا من جهة الشمال حتى تصرف انظار سيمون عن الحدود البيزنطية .

ويعد هذا الحادث من اهم الحدوادث في تاريخ أوربا في هذه الفترة ، اذ أنه للمرة الأولى ظهر على مسرح الأحداث في أوربا شعب جديد هو الشعب المجري ، الذي حالف بيزنطة في أول ظهوره .وقد هزم سيمون أمام المجر في عدة معارك أول الأمر ،ولكنه استطاع من ناحية ثانية أثناء المفاوضات أن يضمن تحالفا مع أقوام أخسرى وأن يقلب هسزيمته إلى نصر ، وأن يطسرد المجسسر إلى الشسمال حيث سيستقرون ويقيمون في المستقبل دولتهم في أواسط الدانوب ، وبعد هذا النصر على المجر ، وجه سيمون اهتمامه نحو بيزنطة وسسار على رأس قواته مخترقا أراضيها حتسى وصسل إلى اسسوار القسطنطينية ، فاضطر الأمبراطور البيزنطي المغلوب أن يعقد معه معاهدة صلح تعهد بموجبها ألا يقوم بالمستقبل بأى عمل عدائي ضد البلغار وأن يقدم للملك سيمون هدايا سنوية قيمة .

وفي زمن ليون السادس حاول الملك البلغاري سيمون أن يضه سالونيك الى ملكه وذلك لأن العرب سنة ٤٠٥ م كانوا قد حاصروها ونهبوها وتركوها بحالة من الضعف شجعت الملك على محاولة تنفيذ هذا الحلم ، ولكن ليون السادس وقسف في وجهه هسدا المشروع

واستطاع أن يقذم البلغار أن يقبلوا عوضا عن سالونيك أرضا اخرى فقبلوا بذلك ولم تقم في زمنه حروب مع البلغار ، غير ان هــنه الحروب ما لبثت أن تجددت بعد وفاته ، وحساول الملك سبيمون أن يستولى على القسطنطينية ممسا اثسار الذعر في نفسوس سيسكان العاصمة ، وأرسل بطريركها رسالة الى الملك البلغساري ( مسكتوبة بالدموع لا بالدم ) ولكن البلغار لم يردوا على التوسلات وغيرها من التهديدات البيزنطية ، وتقدمت جيوشمهم في الأراضي البيزنطية وخاضوا معارك عدة كان النصر فيها حليفهم ، وكان اشدها المعارك التي جرت سنة ٩١٧ م على ارض تراقية والتي أبيد فيها الجيش البيزنطى المحارب عن بكرة أبيه ، وقد فتحت هـنه المعارك أمام سيمون طريق القسطنطينية ولكنه لم يستطع السسير اليهسا لأنه كان عليه أن يوجه جيوشه الى جبهة جـديدة في منطقــة الصرب ، وحين تسولى القسائد رومسانوس ليكابينوس عرش الأمبسراطورية سنة ٩١٩ كانت القوات البلغسارية قسد وصسلت الى حسدود الدردنيل ، كما أن جيوشهم الأخسري كانت تختسرق بسلاد اليونان الوسطى . وفي الوقت نفسه حاول سيمون أن يعقد اتفاقا مع عرب إفريقية على أساس توجيه جيوش مشتركة لحصار القسطنطينية وكانت كل مقاطعات تراقية ومقدونيا ما عدا القسطنطينية في يد البلغار، وكان الملك البلغاري واثقها مسن نصره القسريب على الأمبراطور البيزنطي لكن الذي حدث قيام مفاوضات بين الطرفين تتوجت بعقد اجتماع سنة ٩٢٤ م بين سيمون ورومانوس ، فحين البقى العاهلان تبادلا التحيات الودية والاحاديث ، وقد أدى هذا اللقاء وهذه الاحاديث الى عقد معاهدة بين الطرفين نصت على أن يتوقف القتال بينهما ، وأن يتعهد الامبراطور البيزنطي بدفع جسزية سنوية للبلغار ، وقد سر سيمون لهذه النتيجة ولعدم قيام معركة بينه وبين الامبراطورية لأنه كان يتوقع بعض المصاعب مع الملكة الصربية الجديدة التي كانت تتفاوض مع بيزنطة ، ولأن مفساوضاته مع عرب إفريقية لم تصل الى نتيجة حاسمة ، وحاول بعد هذا أن يعيد إحياء مشروعه ضمد القسمطنطينية ولكن المنية عاجلتمسه سنة ٩٢٧ قبل أن يستطيع تحقيقه .

وفي عهد خليفة سيمون المسمى بطرس والذي كان مشهورا بحبب السلام عقدت معاهدة صلح ملع بيزنطبة دامست اربعين عاما ، واعترفت فيها الامبر اطورية باللقب الملكي لبطرس وبالكنيسة البلغارية التي انشئت زمن سلفه سيمون ، واخنت المملكة البلغارية التي أوصلها سيمون الى الأوج تنصدر زمن بلطرس وتتمسزقها الخلافات الداخلية ، ولم يؤد خلو الساحة من البلغار الى دوام السلم الذي كانت تنعم به القسلطنطينية فقد قسام المجسريون سنة 3٣٤ بمهاجمة مقاطعة تراقية ، وتقدموا حتى وصلوا الى القسطنطينية ثم اعادوا ما احتلوا من اراضي ليعساودوا الكرة سنة 3٤٣ وهاجموا تراقية من جديد ، وقد اضلم الامبسراطور رومانوس ليكابينوس ازاء هذه الاعتداءات ان يعقد معهم معساهدة صلح مدتها خمس سنوات .

وقد جددت هذه المعاهدة زمن الامبراطور قسطنطين بسوفيرو جينتوس ، ومع ذلك ظهرت قوات مجرية في النصف الثاني من القرن العاشر في الارآضى البلقانية اكتسر مسن مسدة وقسامت بعمليات عسكرية ، وفي زمن الاباطرة نقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس تجددت المعارك بين الامبراطورية والبلغار، وتدخل الروس ف هذه المعارك ووقفوا الى جانب الامبراطورية بناء على طلب المساعدة الذي قدمه اليهم الامبراطور نقفور فوكاس ،وقد أدى تدخل الروس في هدده المعارك الى ظهور خطر جديد على الأرض البيزنطية ، وهو الخطر الروسي إذ أظهر الروسي سفياتوسلاف مطامع اقلقت الامبراطور البيرنطي ، ولم يكن قلق الامبراطور دونما مسوغ اذ اخذت القوات الروسية تزحف على بيزنطسة حتسى وصسلت طسسلائعها الى القسطنطينية ، واستطاع يوحنا تزيكمس أن يرد الزحف الروسي عن عاصمته وأن يقهر سفياتوسلاف وأن يحتل كل المقاطعات الواقعة في شرقى بلغاريا وأن يخضع المملكة البلغارية لحكمه ، واستفاد البلغار من الاضطرابات الداخلية التي حدثت بعد وفاة تزيكمس فأعلنوا الثورة على بيزنطة بزعامة صموئيل حاكم الجزء الغربي من بلغاريا الذي كان مستقلا وكان الصراع في هدده الفتسرة بقيادة الامبراطور الجديد باسيل الناني الذي عانى من بعض الهزائم امام صموئيل الذي اغتنم الفرصة واعلن نفسه ملكا على البلغار ، ولكن ما لبث ان ابتسم الحظ من جديد لباسيل ونلك في بداية القسرن الحادي عشر فاستطاع أن يقلب هزيمته الى نصر ساحق وأن يعمل يد القتل والنبح في البلغار حتى أصبح لقبه الرسمي ( ذابح البلغار ) وقد وصلت فظائعه الى حد نقرا معه مثلا أنه في احدى المعارك بعد أن قتل ما قتل سمل عيون اربعة عشر الف جندي بلغاري دفعة واحدة وأعادهم عمي الى بلادهم ، ويقال أن صمويل حين رأى هذه الاعداد من الجنود العميان اصبيب بصدمة أدت الى مدوته فسورا وذلك من الجنود العميان اصبيب بصدمة أدت الى مدوته فسورا وذلك من السهل على الامبراطورية البيزنطية ضمها اليها وهكذا اصبحت من السهل على الامبراطورية البيزنطية ضمها اليها وهكذا اصبحت بلغاريا سنة ١٠١٨ م مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية البيزنطية بتولى الحكم فيها حاكم من قبل الامبراطور ، مع أنها احتفظت ببعض مظاهر الاستقلال الداخلي.

وقامت ثورة في بلغاريا ضد الامبراطورية في حسوالي منتصف القرن الحادي عشر ولكنها اخمدت بقسوة وحسرمت بلغاريا مسن الاستقلال الداخلي الذي كانت تنعم به من قبل ، وظل الحال هكذا حتى قيام المملكة البلغارية الثانية وذلك في القرن الثاني عشر

### العلاقات بين بيزنطة والروس

كانت العلاقات بين بيزنطة والروس زمن الاسرة المقدونية دائبسة ونشيطة على عكس ماكانت عليه في عهد الاسرة السالفة ، وقد بدأت زمن الامبراطورليون السادس الملقب بالحكيم ، وذلك حين اقتحام الأمير الروسي أوليخ المياه البيزنطية وظهرت سفنه امام اسوار القسطنطينية وذلك في سنة ١٩٠٧ م . وقد استطاع أوليخ أن يحاصر بعض المواقع القريبة من العاصمة وأن يقتل عندا من الاشخاص مما أضطر الامبراطور أن يفاوضه وأن يعقد معه اتفاقا ، وقد جعد هدذا

الاتفاق سنة ٩١١ م ونصت بنوده على تسمهيلات وامتيازات تجارية للروس في البلاد البيزنطية .

وفي زمن الامبراطور رومانوس ليكابينوس هوجمت القسطنطينية مرتين من قبل الامين الروسي ايغور ، وقد قام ايغور باول حملاته على العاصمة البيزنطية سنة ١٩٤ م وذلك حين ابحرت سفنه الى شاطيء بيثينيا على البحسر الاسبود ، ومنه الى البوسفور حيث حاصرت الشواطيء البيزنطية في هنه المنطقة وتقدمت على طبول الشاطيء الاسيوي قبالة القسطنطينية . على انه لم يكتب لهذه الحملة النجاح ، اذ استطاع البيزنطيون القضاء على السفن الروسية بواسطة النار الاغريقية ، وهرب ما تبقى منها باتجاه الشمال اما من وقع من الروس في الاسر فقد قتله البيزنطيون ، وقد استعد ايغور استعدادا اقوى لحملته الثانية على العاصمة البيزنطية التي بداها سنة ١٩٤٤ م فقد جند الامير الروسي جنودا كثيرين من قوميات مختلفة وحشدهم استعدادا لما نواه من غزو وحين سمع الامبراطور بانباء هذه الاستعدادات ذعر ذعرا شديدا وسير وفدا من أراف الامبراطورية محملين بسالهدايا الى روسيا والى زعماء نوام الاخرى المتحالفين معها

وعرض الوفد على الروسى ان يعقدوا معهم معاهدة مماثلة للمعاهدة التي عقدت من قبل مع اوليخ وأن تدفع بيزنطة لهم جرية سنوية كبيرة ، ولكن الامير الروسي رفض اول الامر هذا العرض وسار بجيشه حتى وصل شواطيء نهر الدانوب . وهناك تشاور مع رجالاته وقر رايهم على قبول العرض البيزنطي والعودة الى كييف ، وفي العام الذي تلاه عقدت معاهدة بين الطرفين كانت شروطها اقلل امتهانا للسيادة البيزنطية من المعاهدة المتقدمة التي عقدت معاوليخ ، وقرر المفاوضون ان تكون هذه المعاهدة ابدية .

وفعلا ساد عهد من السلم بين الروس والبيرنطيين وتمتنت اواصر الصداقة بينهم وفي سنة ٩٠٧ م زارت الاميرة الروسية اولغا القسطنطينية فاستقبلها الامبراطور قسطنطين السلبع بورفير

جينيتوسى وزوجته استقبالا رائعا ، إما العلاقات مسع الروسى زمسن الاباطرة نقفور ويوحنا تزيكمس فقد ألمحنا اليها من قبل ولا حساجة هنا للتكرار .

وفي فترة حكم باسيل الثاني كانت علاقات الامبراطورية مع الامير الروسي فلاديمير الذي يرتبط اسمه ارتباطا وثيقسا بانتشار المسيحية في روسيا ، علاقات وطيدة ، ففي العقد التاسع من القسرن العاشر كان الامبراطور في وضع حرج وذلك بسبب زحف فوكاس بجيوشه نحو العصاصمة في الوقصت الذي كانت فيه مقساطعات الامبراطورية الشمالية تسواجه خسطر الاجتباح البلغسارى ، وكانت فرصمة باسبيل الوحيدة هي طلب المساعدة من الأمير الروسي فلاديمير الذى وافق على نجدة الامبراطور بجيش بلغ تعداده الستة ألاف مقابل أن يتعهد الامبراطور بتزويجه أخته أنا ، وقد نص الاتفاق الضما على أن فلاديمير سيدخل في النصر أنية وسسيجبر شعبه على اعتناقها ، وفعلا أرسل فلاديمير الجيش المتفق عليه لمساعدة بأسيل في حروبه ضد فوكاس واستطاع بفضله أن يقهس هدذا الثائر وأن مردمه قتيلا في ساحة المعسركة ، ويبسدو أن بساسيل لم يكن جسادا في تحقيق وعده لفلاديمير بتزويجه من اخته ، ولذلك مساكان مسن هسذا الأخير حين تلكا باسيل في إتمام مراسيم الزواج إلا أن سار بجيشه واحتل إحدى المدن البيزنطية الهامة في شبه جسزيرة القسرم وأجبسر باسيل على تحقيق وعده .

وهكذا عمد فلاديمير نصرانيا وتزوج من انا ، و دخلت روسيا في النصرانية اعتبارا من نهاية القرن العاشر وساد السلم نتيجة هـذا بين الطرفين الروسي والبيزنطي لأمـد طـويل ونشـطت العـلاقات التجارية بينهما .

لقد استمر السلم حتى اعتلى العرش البيزنطي الأمبراطور قسطنطين مونوماكوس سنة ١٠٤٣ إذ يقال أنه حدث في هذه السنة خصام بين بعض التجار الروس والبيزنطيين في القسطنطينية قتل في اثنائه أحد الأشراف الروس ، فاستغل الروس هذا الحادث لتوجيه

حملة ضد بيزنطة ، فجهزوا اسطولا يتالف من عدد كبير من السفن وابحروا به نحو الشواطىء البيزنطية ، ولكن البيزنطيون استطاعوا تدمير هذا الاسطول بواسطة النار الاغريقية ، وكانت هذه أخر حملة توجهها روسيا ضد بيزنطة في العصور الوسطى .

# العلاقات مع ايطاليا وأوربا الغربية

إلى جانب الهجمات العربية على إيطاليا فإن أهم الأحداث التي شهدتها هذه البلاد في منتصف القرن التاسع كانت انفصال جمهورية سان مارك ( البندقية ) عن الامبسراطورية البيزنطية وصسيرورتها جمهوزية مستقلة ، وقد تعاملت بيزنطة مع هذه الجمهورية الجسديدة على اساس من المساواة وبالاسلوب نفسه الذي تتعامل به دولتان مستقلتان ، ولاشك أن السبب في ذلك توفر مصلحة مشتركة بينهما نشأت عن الهجمات العربية على اراضي الطرفين وبسبب اعتداءات سلاف منطقة الادرياتيك على حدود كل منهما . وقسد زاد في النفوذ البيزنطي في إيطاليا انتزاع جيوش الامبراطورية لباري وتارنتوم من العرب واعمال نقفور فوكاس الناجحة ضد العسرب في كريت وجنوب إيطاليا .

وكان الخطر العربي على روما حافزا للبابا يوحنا الشامن لأن يقوم بمفاوضات مع الأمبراطور باسيل الأول ، وأن يقبل ببعض التنازلات للكنيسة الشرقية مقابل ضمان حماية بيزنطة لروما في حال هجوم عربي عليها، وبناء عليه استمر النفوذ البيزنطي في إيطاليا بتزايد خلال القرن العاشر وأدى ذلك إلى ازدياد نفوذها الثقافي والديني في جنوب إيطاليا .

وقد شهدت بيزنطة وإيطاليا في هذا القسرن العساشر قيام منافس قوي في شخص اوتو الأول الحاكم الجرماني الذي وضع البابا يوحنا الثاني عشر التاج الأمبراطوري على راسمه في رومسا سسنة ٩٦٢، ويعرف اوتو الأول تاريخيا بأنه مؤسس الامبسراطورية الرومسانية

المقدسة للامة الجرمانية ، وقد كان هم اوتو بعد ان تسلم التاع ان يصبح سيدا على جميع إيطاليا ، وهدذا لاشك جعله يبدو كعدو بالنسبة لبيزنطة التي كان لها ايضا مصالح مبوروثة في إيطاليا ، والتي كان امبراطورها نقفور فوكاس يحلم بأن يقيم تحالفا مع الجرمان ضد المسلمين ، ولكن هذا الحلم لم يتحقق ، بل قام اوت بهجمات على الممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا ، وتجددت هذه الهجمات زمن الامبراطور يوحنا تزيكمس مما اجبر بيزنطة على تغيير سياستها الايطالية ، ولهذا عقد هذا الامبراطور معاهدة سلم معاوتو الجرماني وزوج الاميرة البيزنطية تيوفانو من اوتو الثاني ابن اوتو الأول ، وبذلك تمتنت عرى الصداقة بين الأمبراطوريتين ، وقام بينهما تحالف ، وتسلم اوتو الثاني ( ٩٧٣ ـ ٩٨٣ ) مهمة البيزنطية عن الامبراطور

وقد كسر اوتو الثاني في إحدى المعارك مع العرب ولم يلبسن بعد هذا الانكسار أن توفي وبموته توقف التوغل الجرماني في الممتلكات البيزنطية في إيطاليا لفترة طويلة من الزمن ، وجاء من الزواج الذي تم بين تيوفانو واوتو الثاني أمير تولى العرش في الأمبراطورية الرومانية المقدسة في الفترة بين سسنتي ( ٩٨٣ – ١٠٠٢ ) وعرف باسم أوتو الثالث ، وكان أوتو الثالث هذا معاصرا للامبراطور البيزنطي باسميل الثاني وقريبا له ويكن حبا شديدالبيزنطسة ومؤسساتها الثقافية حيث عاشت أمه واشبعت خياله بذكريات نشأتها فيها ، وكانت أحلام كثيرة تراود خيال هذا الأمير بسبب ثقافته الكلاسيكية وإعجابه بروما من جهة وببلاط القسطنطينية من خهة أخرى ، فقد كان من جملة أحلامه مثلا أن يعيد مجد روما وعاصمتها روما ، ولكن لم يتح لهذه الأحلام أن تتحقق لأنه تسوفي وعاصمتها روما ، ولكن لم يتح لهذه الأحلام أن تتحقق لأنه تسوفي فجأة وهو في الثانية والعشرين من عمره وذلك في مطلع القرن الحادي عشر ( ١٠٠٢ ) .

وعلى الرغم من أن الخطر العربي على إيطاليا قد خفت حمدته في

مطلع القرن الحادي عشر بسبب نشاط اسطول البندقية ومساهمته في حراسة الشواطىء الايطالية من الهجمات العاربية فإن خاطرا جديدا اشد وادهى بدا يتهدد الأرض الايطالية ، الا وهاو خاطر النورمان الذين تسربوا إلى إيطاليا في مطلع القرن الحادي عشر ، وما لبثوا ان هاجموا بيزنطة نفسها فيما بعد ، وقدد استطاعت بيزنطة في اولى معاركها ماع النورمان على الأرض الايطالية ان تدحرهم وذلك زمن الأمبراطور باسيل الثاني ، وخلال فترة الصراع الديني بين روما والقسطنطينية التي انتهات بالانشقاق بين الكنيستين ١٠٥٤ م انحاز النورمان إلى جانب روما واخذوا المتلكات البيزنطية في إيطاليا ، وساتزداد قاو النورمان حتى تصل اوجها في منتصف القرن الحادي عشر ، وذلك النورمان حتى تصل اوجها في منتصف القرن الحادي عشر ، وذلك بعد انتهاء فترة حكم الأسرة المقدونية ، وسالف بنا ان تحدثنا عن احتلالهم لجنوب إيطاليا وانتزاعهم صقلية من العرب .

### شؤون الكنيسة

وكانت اهم الأحداث الكنسية التي تمت خلال فترة حكم الأسرة المقدونية هو الانفصال التام بين الكنيستين الشرقية الأرشونكسية والغربية الكاثوليكية الذي تم في منتصف القرن الحادي عشر بعد خصومات طويلة مدة قرنين تقريبا .

والى جانب هذا الحدث الهام تمت احداث اخسرى اقسل اهمية في الحقل الكذسي، منها أن الأمبراطور باسيل عزل البطريرك فوتيوس من منصبه وأعاد إلى الكرسي البسطريركي أغناطيوس الذي كان قد عزل زمن سلفه الأمبراطور ميخائيل الثالث، وقد قصد باسيل من هذا العمل دعم مركزه السياسي عن طريق تنصيب بسطريرك يؤيده، وله أيضا شعبية عند عامة الشسعب البيزنطيي، وأراد بساسيل أن يذهب إلى مدى أبعد في دعم مركزه السياسي عن طريق كسب التاييد يذهب إلى مدى أبعد في دعم مركزه السياسي عن طريق كسب التاييد في روما يعلنان له فيها اعترافهما بسلطته العليا على الكنيسة في روما يعلنان له فيها اعترافهما بسلطته العليا على الكنيسة

الشرقية ويشرحان له رغبتهما في كنيسسة مسوحدة لاانقسام فيهسا ويرعاها راع واحد هو البسابا ، وكان هسذا ولاشسك نصراللبسابوية وللبابا نيقولا الأول خاصة ، ولكن القدر لم يمهل هذا البابا ليشسهد نتائج نصره العظيم إذ أنه قبيل وصول هذه الرسائل إلى روما تسوفي وتسلمها خلفه البابا هادريان الثاني .

وهكذا دخلت الشؤون الدينية لبيزنطة في عهد جديد اصبح للبابوية فيه القول الفصل في جميع الأمور الكنسية . وكان البطريرك المعزول قد نفى أول الأمر وتعرض لأشد أنواع الحسرمان والضينك ، ولكن باسيل شعر أن البطريرك المعزول مازال يتمتع بشعبية كبيرة وله عدد كبير من الأتباع نوى النفوذ ، لذلك أعلن عفسوه عنه واستدعاه إلى القصر الأمبراطوري وأوكل إليه أمر تثقيف أولاده ، وحين توفي أغناطيوس أعيد فوتيوس للكرسي البطريركي ، وكانت عودته لهذا المنصب بداية عهد جديد من العلاقات مع البابوية ، حيث انه عقد في القسطنطينية مجمعا دينيا حضره جمع غفير من رجال الدين وممثلون عن البابا ، وكان المجمع من العظمة والأهمية بحيث شبه بسالمجامع المسكونية وكان نصرا كبيرا لفوتيوس إذ انه افتتم بحمد فسوتيوسى وانتهى بتمجيده . وقد ناقش هذا المجمع قضية رئاسة البيابا للكنيسة وقرر أن البابا بطريرك كبقية البطاركة وأنه لاسلطة له على الكنيسة عمسوما ولذلك فسلا لزوم لموافقتسمه على تعيين بسيطريرك القسطنطينية ، وقد أغضب هذا القرار البابا كثيرا ، فسأرسل وفدا إلى القسطنطينية وطلب إلغاء جميع القرارات الماسعة بالمنصب البابوي من بين مقررات المجمع ورفض فوتيوس وباسيل الانصياع لطلب الوفد وذهبا إلى حد إصدار الأوامر باعتقال أعضائه ، وقد أدى هذا الموقف إلى سوء العلاقات بين البابوية والقسطنطينية وإلى قيام نوع من القطيعة بين روما والأمبراطورية ، ولم يطل الزمن بفوتيوسى إذ أنه بعد وفاة بساسيل الشاني ومجسىء ليون السسادس للعرش البيزنطي عزل من منصبه ، ومالبث بعد عزله بخمس سنوات أن توني وتكاد الكلمة تجمع على أن فوتيوس كان من اشخاص

عصره الذين شغلوا دورا بارزا لافي المجال الديني فحسب بل في المجال الثقافي وحتى السياسي ايضا .

وراينا انه إلى جهود باسيل الأول يعود الفضل في إدخال الروس في النصرانية ، كما أن أعدادا كبيرة من القبائل السلافية الساكنة في منطقة البيلوبونيز اعتنقت النصرانية في عهده ، وإليه ينسب أمسر ينص على وجوب إجبار اليهود القساطنين في الامبراطورية على التخلي عن يهوديتهم والدخول في النصرانية .

وكان الامبراطور نقفور فوكاس قد اصدر سنة ٩٦٤ م قرارا عد من اخطر القرارات أثرا على الأديرة والكنيسية ، وذلك على الرغم من شدة تعلقه بالمسيحية ، ونص قراره :

على مذم اقامة اديرة جديدة ومنع تقديم الهدايا والاعطيات ووقف الاوقاف للاديرة والمستشفيات الخيرية وتحسريم تقديم الهبات والاموال لصالح رجال الدين وجميع الهيئات المرتبطة بالكنيسة ، ويبدو لأول وهلة وكأن هذا القرار موجه من امبراطور وثني ضد الكنيسة وجميع الهيئات التابعة لها ، ولكن الواقع انه كان لهذا القرار مايسوغه ، إذ أن الكنيسة منذ عصر الايقونات قدد اصبحت على درجة من الغنى الفاحش لاتوصف ، وغناها كان في الاراضي والعقارات والنقد والتحف والنفائس وغير ذلك من اشكال الثروة مما حولها الى مؤسسة اقطاعية كبيرة تستولي على املاك واموال الرغايا المؤمنين وتسخر كل ذلك لاقامة طبقة من رجال الكهنوت والرهبان المترفين على حساب شعب يعاني اكثره من الفساقة والحرمان ، وقد أورد فوكاس ضمن الأسباب المسوغة لاصدار هذا القرار قوله : إنا نقصد أن نقتلع جذور الطمع الذي يكرهه الرب

وكان رد فعل الناس المتدينين في غالبيتهم العظمى عنيفا ضد الامبراطور وقراره الجائر ، وبدا أن الناس لن يعملوا به طويلا . وفعلا قام باسيل الثاني بالغاء هذا القرار وعده قرارا جائرا ومعاديا للكنائس والمستشفيات والرب ايضما ، وبسبب غضب الرب على الامبراطورية قادها الى حافة الانهيار والدمار .

وبعد وفاة الامبراطور باسميل التساني سانة ١٠٢٥ دخلت الامبراطورية البيزنطية مرحلة جديدة من مراحل حياتها حافلة بالاضطرابات تميزت بسرعة تبدل الابساطرة وسير الامبسراطورية سيرا حثيثا في طريق التدهور ، وقد استطاعت الامبراطورة زوية أن ترفع ازواجها التسلانة الى السدة الامبسراطورية كل بدوره ، وفي سنة ١٠٥٦ حين توفيت الامبراطورة ثيودورا أخست الامبسراطورة زوية انتهى حكم الاسرة المقدونية وابتدأت فترة من الاضبطرابات التي دامت خمسا وعشرين سنة ( ١٠٥٦ ـ ١٠٨١ ) وانتهت هـنده الفترة الجديدة باعتلاء الامبراطور الكسيوس كومنين العرش الامدراطوري وبذلك ابتدأ عصر حكم أل كومنين ، وتعد الفترة ما بين وفاة زوية واستلام الكسيوس كومنين لعرش الامبراطورية من اهم فترات التاريخ البيزنطي لانه تهيا خلالها الجو الذي أدى في النهاية الى قيام الحركة الصليبية في الغرب ، كمسا مسارس خسلالها أعداء الامبراطورية في الخارج شتى انواع الضعفوط عليها من جميع الجهات: فالنورمان نشطوا في الغرب، والاقدوام السلافية كانت تلقى بثقلها على المناطق الشمالية ، وقام السلاجقة التركمان باثارة المتاعب في وجه الامبراطورية في المناطق الشرقية ، وأدى كل هذا الى تناقص رقعة الامبراطورية وخروج بعض المناطق من يدها ، شم إلى اذلالها وتدمير جيوشها واسر امبراطورها في معركة مناز كرد ،

وكان من جملة الخصائص المميزة لفترة الاضطرابات هذه شورة العناصر العسكرية وطبقة النبلاء ضد الحكومة المركزية ، وقيام صراع شديد بين الطرفين انتهى بنصر الاقاليم على العاصمة ، وقد توج هذا النصر باعتلاء الكسيوس كومنين عرش الامبراطورية وبداية مرحلة جديدة من مراحل الحكم في الامبراطورية البيزنطية.

كان جميع اباطرة فترة الاضطرابات من اصل يوناني ففيي من احمد الجبر رجال البلاط الامبراطورة العجوز ثيودورا أن

تسمي ميخائيل ستراتيوتيكوس ، وهو احد رجالات البسلاط خلفا ، وقد توفيت ثيودورا عقب تسمية خلفها مباشرة واعتلى العرش بعدها ستراتيوتيكوس باسم ميخائيل السادس ، وقد حكم ميخائيل السادس هذا لمدة عام تقريبا ( ١٠٥٦ \_ ١٠٥٧ ) ، وقامت في وجهه حركة معارضة تزعمها جيش مقاطعة اسيا الصغرى الذي سمىقائده اسحاق كومنين امبراطورا ، واسحاق هذا سليل اسرة من مسلاكي الارض الكبار ، وقد اشتهر بشسجاعته وبسسالته في المعسارك ضد التركمان ، وكان تعيين اسحاق كومنين اول نصر للحزب العسكري على الحكومة المركزية في فترة الاضطرابات هذه ، واستقال ميخائيل السادس اثر هذه الحركة من منصبه وامضى بقية حياته كفرد عادي .

ولم يتح لهذا النصر الذي حققه الحسزب العسكري أن يعمسر طويلا .اذ أن اسحاق كومنين مسالبث بعد حكم لم يدم سسنتين ( ۱۰۵۷ - ۱۰۵۹ ) أن استقال من منصبه وانصرف الى العبادة والتدين ، وقد خلفه قسطنطين العاشر دوكاس فحكم بين سنتي ( ١٠٥٩ - ١٠٦٧ ) وكان ماليا من الطراز الأول وتمدع بحس سليم وعدالة واضحة ، وصرف همه بشكل خاص لقضايا الدولة ، ولم يعر قضايا الجيش والشوون العسكرية بشكل عام اهتماما كبيرا ، ويمكننا ان نعد فترة حسكمه بمثابة ردة فعل مدنية على التدخل العسكرى الذي استشرى فيما مضى واوصل اسحاق كومنين الى العرش ، أو كمحساولة لاظهمسار انتصمسار العسساصيمة على المقاطعات ، على أنه كانت هناك ظهروفا لاتسهوغ الموقه المتعنت الذي وقفه قسطنطين العاشر من الجيش ، واهم هذه الظروف وجود أخطار خارجية استدعت وجود جيش قوي يستطيع رد الاعتداءات التي هددت حدود الدولة ، وبدا واضحا أن الامبراطورية بحساجة الشخص يستطيع أن ينظم مقاومة عسكرية مسلحة تستطيع الوقوف في وجه خصوم بيزنطة ، وهسكذا قسسام حسسرب معسسارض للامبراطور . استطاع أن يفرض أرادته على أرملة قسطنطين بعد وفاته وأن يجبرها على الزواج من القسائد الشسهير رومسانوس ديوجانس واعتلى العرش بساسم رومسانوس الرابع وحسكم بين سنتي ( ١٠٦٧ – ١٠٧١ م) ويعد وصدول رومانوس الى العدرش النصر الثاني الذي استطاع الحزب العسكري تحقيقه ، وقد دام حكم هذا القائد الذي وصل الى السدة الامبراطورية مدة أربع سنوات ، وانتهى كما راينا بكارثة كبيرة ، اذ انه وقع في اسر السلطان السلجوقي الب ارسلان ، وقد ادى اسر الامبراطور الى حدوث بلبلة داخلية كبيرة ، وانتهى الراي برجال الدولة الى ضرورة تنصيب امبراطور جديد ، وهكذا انتخب ميخائيل السمابع واعتلى العرش الامبراطوري سمنة ١٠٧١ م واسمتمر حمكمه حتمى سينة ١٠٧٨ م اما رومانوس الرابع ، فقد عاد ممن الاسر ليجد أن العرش قد شغل من قبل امبراطور جديد ، وحاول استرداد عرشمه واخفق وتعرض لسمل العيون والعذاب الشديد ومالبث أن توفي .

كان ميخائيل السابع مشغوفا بالعلم والمناظرات الفكرية وكتسابة الشــــعر ، ولم يكن له اى ميل للقضـــايا العســـكرية او الحروب ، وباعتباره ابن قسطنطين العاشر دوكاس ، فإنه ورث عن أبيه ميلا واضمحا نحو الادارة وكرها شمديدا للعسمكريين والأممور العسكرية ، مما جعل عرشة مهددا بأخطار خارجية لايستطيع لها ردا ، وبدا واضما للمرة الثانية أن الامبراطورية بحاجة لامبراطور عسكري يشاعده جيش قوى يمنعسان عنهسا المخساطر التسي تتهددها ، وتزايد شعور الناس بهذه الحاجة وقامت نورة في أسيا الصغرى تزعمها نقفور بوتنياتس ، أحد القادة العسكريين في تلك المنطقة ، وقد اعلن بوتنياتس امبراطورا في اسبا الصغرى وزحمف على العاصمة حيث خلع الامبراطور واضطره للالتجاء الى احد الأديرة ولبس التاج الامبراطوري بعد أن سلمه أياه بسطريرك القسطنطينية ، وقد استمر حكم الامبراطور الجسديد من ١.٧٨ حتى ١.٨١ ولكنه كان مسنا ومصابا بعدة امراض ممسا جعله غير قادر على تحقيق الأمال التي عقدت عليه في دفع الأخطار الداخلية والخارجية ، يضاف الى هذا أن الارستقراطيين وملكى الأرض في المقاطعات لم يعترفوا به كامبراطور ، وظهر عدة طامعين بالعرش في مقاطعات الامبراطورية المختلفة .

وكان من هؤلاء الطامعين في العرش الكسيوس كومنين ، وهسو ابن اخ الامبراطور المستقيل اسحاق كومنين ، وقد اظهر الكسيوس مهارة فائقة في الوصيدول الى هسدفه وهسدو العسدرش الامبراطوري ، واستطاع ان يستغل الظروف المختلفة ليبرز نفسه كأفضل المرشحين لهذا المنصب ، واخيرا وفي سنة ١٠٨١ تنازل بوتنياتس عن العرش والتجا الى احسد الأديرة ودخسل سلك الرهبنة ، فتوج ألكسيوس كومنين وتسلم العرش واضعا بنلك حدا لفترة الاضطراب هذه ، ويعد ارتقاء الامبراطور الجديد نصرا للفئة العسكرية وللمقاطعات على السياسيين والعاصمة معا .

وليس هناك شك في أن الأعوام الطوال من الصراع على العرش قد جعلت بيزنطة في حال من الضعف الشديد وقللت من مكانتها في ميدان السياسة العالمية في عالم العصور الوسطى ، وقد زاد في تدهور الامبراطورية وتدني مركزها الأوضاع الخارجية التي كانت تجابهها ولاسيما في الجبهة الشرقية حيث كان السلاجقة التركمان يصوبون سهامهم الى قلبها .

# الباب الثاني طورا وقائع الحروب الصليبية

### القصل الأول

# الطور الأول من تاريخ الحروب الصليبية ( الاحتلال )

اهتمت غالبية الأبحاث الحديثة حول وقائع الحسروب الصليبية بأسباب هذه الحروب خاصة من الجانب الأوربي ، وتأثر كل بحسث بأحوال البلد الذي صدر فيه وبالتيارات الفكرية لايامه وبمدرسة التفسير التاريخي التي إليها انتمى صماحب البحسث ، وكذلك بالانتماء السياسي والكنسي ، حيث هناك أبحاث كثيرة مثلت وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية ، وهناك ما مثل وجهة نظر الكنيسة الاورثوذكسية البيزنطية ، وطبعا لايمكن الحديث عن ابحاث واسعة الانتشار تمثل وجهة نظر العرب والمسلمين ، وكتابنا هدذا احدى المحاولات لعرض ما اسميه وجهة نظر عربية اسلامية .

لقد حاولت جل الدراسسات الأوربية التقليل من العامل الديني وفعاليته والحت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ووقفت مطولا عند نظام الاقطاع وتأثيراته ، وفي الحقيقة تشكل محاولات التقليل من العامل الديني نوعا من انواع خداع الذات ، وسنرى في الجزء المقبل من موسوعتنا هذه مدى عمق وفعالية العامل الديني ، فمن غير المعقول أن تتخلى جموع من سكان أوربا تنيد على المليون مابين رجل وامراة وشبيخ وطفل عن حياتها ومواطنها وتأخذ الطريق الطويل الشاق نحو بلاد الشام لولا عمق المشاعر الدينية لدى هؤلاء الناس ، فالذي حرض هؤلاء وقادهم رجال الدين .

هذا ومواريث أوربا بشطريها الشرقي والغربي في شمن حمروب صليبية راسخة وواسعة ، فلقد عرضنا من قبل للحمروب الصمليبية التي شنها شارلمان ضد السكسون فضلا عن حروبه ضمد مسلمي

الاندلس، كما اتينا على الاشارة إلى صليبية القرن العساشر التسي شنتها الامبراطورية البيزنطية ضد المسلمين في بلاد الشام وكريت ، يضاف إلى هذا إن الصراعات التي شهدتها ساحات اوربسا الغسربية مع الحروب بين البابوية والامبسراطورية اخسنت صسبغة صسليبية واضحة ، فلقد تسلحت البابوية بسسلاح الدين واسستخدمته ضد الاباطرة ليس لاثارة الانصمار فحسب بل بفرض عقوبات الحسرمان والطرد من الكنيسة ضد الابساطرة ، فسالبابوية كان بسامكانها منع صكوك الغفران واصدار قرارات الحرمان ، والكنيسة هسي التسي فرضت هدنة الرب على امراء الاقطاع في اوربا ، ومسن شم وجهست طاقات هؤلاء الحربية لاعماال خارجية ، والكنيسة الكاثوليكية هسي طاقات هؤلاء الحربية لاعماال خارجية ، والكنيسة الكاثوليكية هسي عيدة التي تبنت مابشر به اثناسيوس ثم عبادة الايقونات ومن تماوجدت عقيدة الحج في المسيحية وروجت لها وابدعت طقوسها.

ونشطت حركة الحج نحو فلسطين في القرن الحادي عشر كثيرا ، كل ذلك برغم المعوقات الشديدة على الطريق الاوربية وفي بيزنطسة ، واحيانا في ديار المسلمين ، وقبل هذا القرن نادرا ما اتبت المصادر الاسلامية على ذكر قدوم حجاج غربيين ، لكنها فعلت ذلك في اخبسار هذا القرن ، فقسد جسساء عند العسسطيمي في حسسوادث سنة ٤٨٦ هـ / ١٠٩٣ م : ومنع اهل السواحل حجساج الفسرنج الروم العبور إلى بيت المقدس ، وانتشر الخبر ممن سلم منهم إلى بلادهم بذلك ، فتأهبوا للغزاة ، واتصلت الاخبسار الى السواحل وبلاد المسلمين كلها (١) "

ولا شك أن هذا الخبر يقدم اساسا جيدا لحكاية بطرس الناسك ، وقدومه حاجا إلى فلسطين ثم نشاطه الدعوي في أوربا للحسروب الصليبية ، وكان الحج يخضع لطقوس أوجبت على من رغب بالتوجه الى فلسطين أن يحصل على أنن من أسقف منطقته ، فيتناول منه عصا الحج ومزودا ، وكانت العصا طويلة ، في وسطها عقددة وكذلك في أعلاها ليربط عليها شارة الصليب ، أما المزود فسكان يعلق برباط ، وكان الحاج يزود بكتب توصية إلى الأديرة المسيحية التسي

سيمر بها ، وكان اهل القرية يخرجون وهم يرتلون الأناشيد الدينية لتوديع الحجاج ، وفي كثير من الأحيان ، كان الحاج يبدأ رحلته حافي القدمين ، ستوي في ذلك الغذي والفقير ، وكان بعض الحجاج ينحدر إلى روما لياخذ عصاه مع التبريكات من البابا نفسه ، شم يركب البحر حتى القسطنطينية وبعدها يسافر برا عبر أسية الصغرى ، وفيما بعد اعتاد الحجاج على ركوب الطرق البرية حتى القسطنطينية ومن ثم نحو القدس (٢)، وهذا ما فعله الذين شساركوا في الحمالات الصليبية ، لتوفر المعرفة بالطرق وطبيعتها ولقلة النفقات .

جميع القرائن تؤكد أن نفوس شعوب أوربا الغربية خاصة في فرنسا وايطاليا كانت مشبعة بالتمسك بالمسيحية والخضوع للبابوية ، وعلى الرغم من طبيعة المسيحية المسالمة بالأصل ، استطاعت البابوية تسويغ استخدام العنف ، وحين القيى البابا أوربان الثاني خطابه في مجمع كليرمونت يوم ٢٧ تشرين الشاني سنة ١٠٩٥ م فجر كوامن النفوس فصرخ الجميع " إنها ارادة الرب " وحملوا شارات الصليب واخذوا يعدون العدة للانطلاق نحو المشرق .

ولقد رويت كلمة البابا اوربان الثاني في اكثر من مصدر وفيما يلي فقرات رئيسة مما قاله حسب احدى الروايات

#### ايها الأخوة الأحباء:

إنه في ظل الظروف الملحة ، قدمت أنا أوربان ، المتسوج بمشسيئة الرب بتاج التثليث ، الحبر الأعظم للعالم أجمع ، إليكم ياعباد الرب ، بمثابة رسول لأنبئكم بالأوامر الربانية ....عليكم وبكل سرعة أن تأخذوا المساعدات إلى أخسوانكم في المشرق ، التسبي طسالما وعدتموهم بها ، إنهم بحاجة ملحة إليها ، إن العرب والتركمان قد حاربوهم ، وتوغلوا في الأراضي الرومانية ( البيزنطية ) عميقا حتى البوسفور ، وهم يتوغلون الآن أعمق من ذي قبل في أراضي هؤلاء المسيحيين ، لقد أبادوهم سبع مرات في المعركة ، فقتلوا منهم من

قتلوا ، واخدوا عددا كبيرا من الاسرى ، ودمسروا الكنائس، واجتساحوا اراضي المملكة ، وإذا لم تتصدوا لهم الآن ، فإنهم سيمدون سلطانهم اعمق وسينشرونه فوق العبيد المخلصين للرب .

لهذا السبب اتوجه إليكم بالرجاء والتحريض وإنه ليس انا الذي اتسوجه إليكم ويحرضكم ، بل الرب على لساني انا نائب المسيح التوجه إلى الفقير منكم والغني واسائكم ان تتسارعوا نحو طرد أبناء الشر هؤلاء من المناطق المقطونة من قبل اخواننا ، وأن تقدموا المساعدة في وقتها المناسب إلى عباد المسيح ، إنني اخاطب جميع هؤلاء الحضور ، واعلن الشيء نفسه إلى جميع الغياب ، لكن اعلموا أن المسيح هو الذي يخاطبكم ويصدر الأوامس.

إن جميع الذين يذهبون ويفقدون حياتهم في البر او البحر اثناء الرحلة او خلال المعركة ضد الكفار ، سيتم غفران ذنوبهم بالحال ، وإننى امنح هذا من خلال السلطة المضفاة على من قبل الرب .

إنه يتسوجب على هؤلاء الذين اعتسادوا سه حتسى الان سه على الاقتتال ، مقترفين للاثسم ، منغمسسين في صراع ضدد المؤمنين أن يتوجهوا للكفاح ضد الكفار ، وأن يحققوا النصر عليهم في حرب كأن من المتوجب مباشرتها منذ أمد طويل .......

إنهضوا واديروا اسلحتكم التي تستعملونها ضد اخوانكم ووجهوها ضد اعدائكم ، اعداء المسيحية ، إنكم تظلمون الايتام والأرامل ، وانتم تتورطون في القتل والاغتصاب ، وتنهبون الشعب في الطرق العامة ، وتقبلون الرشاوى لقتل اخوانكم المسيحيين وتريقون دماءهم ، دونما خوف او وجل او خجل ، فأنتم كالطيور الجوارح ، اكلة الجيف التي تنجنب لرائحة الجيف الانسانية النتنة ، ضحايا حشعكم ، انهضوا انن ولاتقاتوا اخوانكم النتنة ، ضحايا حشعكم ، انهضوا انن ولاتقاتوا اخوانكم المسيحيين بل قاتلوا اعداءكم الذين استولوا على مدينة القدس ، عاربوا تحت راية المسيح قائدكم الوحيد ، افتدوا انفسكم انتم المنبين المقترفين احط انواع الأثام .....

يجب على هؤلاء الذين كانوا مرتزقة ، يقاتلون في سببيل الاثم

والعدوان ، ان يجندوا انفسهم الان لغيل ثواب وأجهر فيه تعهويض مضاعف ، وبعد ماذا يمكن ان أقول أكثر من هذا ؟

اقول: سيقف الفقراء والتعساء اولا على طرف ، وسيقف الاغنياء حقا على أخر، هناك وقف أعداء الرب، وهنا وقف أعوانه

اوقفوا انفسكم وانتدبوها إلى الحرب المقدسة دونما تسأخير ، وليقم المقاتلون منكم بتنظيم اعمسالهم ، وجمسع كل مسا يحتساجونه للحملة ، وعندما ينقشع الشتاء ويحسل الربيع عليهسم أن ينطلقسوا بقلوب عامرة بسالايمان ، وليأخسذوا الطسريق تحست اشراف الرب وقيادته ».

ولم يبدع البابا أوربان الثاني هذه الدعوة بل ورثها عمس سبقه من بابوات خاصة رجال القرن الحادي عشر للميلاد ، ففي هذا القرن كثر الطامحون للومسول إلى عرش البابوية في اللاتيران، وكان ممن نجح في ذلك افسراد اسرة يهسودية رومسانية اسسسمها " البيرليوني » ، وقدمت هذه الأسرة اكثر من بابا كان اخرهم البابا اوربــــان الثـــانى ، واوربـــان الثـــانى وإن لم يكن « بيرليوني » النسب ، الا أنه كان خريج مدرسة هذه الاسرة ، وأشهر بابوات هذه الاسرة البابا غريفوري السابع ، فهو بالواقع من خطط لحملة صليبية تتجه نحو المشرق ، فهو قد عاصر معسركة الزلاقة ، وتراسل مع ابن علناس صماحب قلعة بنى حماد، وحسرضه ضد يوسف بن تاشقين ، كما راينا في الجزء المتقدم ، وكان البابا غريغوري قد دخل في صراع شديد مع الامبراطور الجسرماني هنري الرابع ، فأصدر هذا الامبراطور في ٢٤ كانون الثاني لعام ١٠٧٦ م قرارا بعزل البابا من منصبه وعين بدلا عنه بابا مكنه بقوة السلاح من بخول اللاتيران ، وعلى الرغم من جميع ما بذله البابا غريغوري السابع من جهود فإنه مات منفيا سنة ١٠٨٥ ، فاختار الكرادلة فكتور الثالث بابا خليفة له وكان عجوزا توفي سنة ١٠٨٧ م فجسرى اختيار أوربان الثانى ، ولم يستطع أوربان الثانى دخول روما لوجود بابا امبراطوري فيها محتل لها اسمه كليمنت الثالث (٣)، لذلك عاشن هذا البابا متنقلا مابين ايطاليا وفرنسا ، ومن فسرنسا اطلق الدعوة الى الحروب الصليبية ، ومن هذا الباب راى بعضهم في دعوة اوربان الثانى في مجمع كليرمونت محاولة ذات عدة غايات :

أ امتلاك قوة جماهيرية واقطاعية في فرنسا خاصة واستخدامها في الصراع ضد الامبراطورية ولتمكنه من العودة الى روما بابا معتسرفا به من قبل الجميع ومنتصرا بالوقت نفسه.

ب ـ في اندفاع اعداد هائلة من الاوربيين الغربيين نحو الأراضي البيزنطية فرصة لفرض هيمنة روما على جميع الكنائس ، او كما قيل إعادة توحيد الكنيستين الشرقية والغربية ، وطبعا هذا لم يتحقق حتى بعد سيطرة الصليبين على القسطنطينية فيما يسمى بالحملة الرابعة كما سنرى .

ج ـ تنفيذ غايات اعلان الحرب ضد المسلمين والقضاء على الاسلام وسكان الشام وتحويل هذه البلاد إلى وطن لاتيني فيما وراء البحار

وسلف التعرف إلى اوضاع بلاد الشام والوطن العربي في القسرن الحادي عشر ولاحاجة للاعادة هنا ، كما انذي لا أجد ضرورة لعرض تفاصيل وقائع ما حدث بعد عقد مجمع كليرمونت ، فهذه التفساصيل وافية جدا في نصوصنا المنشورة على اختلاف أصولها ومشساربها ، والغاية مما نكتبه الان تقديم بعض المفاتيح التي تساعد على فهسم النصوص ، ويكفي أن نتذكر الان ، أنه بعد وفأة السلطان ملكشساه تمزقت الدولة السلجوقية ، ولم تعد دولة مركزية لسلطانها سيطرة على جميع المعترفين بشرعيته ، وأسوأ من هذا كان وضع خلفاء بغداد ، ولما كانت شعوب الغز عبارة عن عشائر وقبائل بدوية ، كره افراها الوحدة ومجوها والفوا الفرقة واحبوها ، وارتضوا بعدم الاستقرار ، لذلك استمرت الصراعات الداخلية والحروب .

وهكذا بعدما انساح التركمان في بلاد الشام استطاعوا خلال اكثر من ثلث قرن من الزمان تدمير بلاد الشام تدميرا مريعا قلما

عرفت له مثيلا في تاريخها المديد ، وعندما اشرف القرن الحادي عشر على النهاية كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والضعف والتداعي الداخلي والخارجي لانظير له ، وكانت البلاد ممزقة سياسيا :

الحكام جلهم من التركمان الغرباء بالمولد والنشأة لاارتباط لهم بحضارة بلاد الشام ولغتها وتقاليدها ومعتقدات أهلها ، هم هؤلاء الحكام السلطة والمزيد من الارباح الخاصة والمال فقط دونما رادع أو اعتبار ، وكان من محصلات أعمالهم بالاضافة لما ذكر ، تحمطيم قوة القبائل العربية في البلاد مع قوة أهل المدن والمنظمات الشعبية .

وفي ذروة حالة الدمار هذه والعنف والعذاب وصلت انطاكية في مشارف الشام حشود فرنجة أوربا ، قدرت أعدادها بما يفوق المليون مابين رجل وشيخ وطفل وامرأة ، وقيل بأن القوة المقاتلة لهذه الحشود كانت لاتقل عن مئة الف ما بين فارس وراجل وتابع .

وكان الهدف المعلن لهذه الحشود لللهذه الوصلول الى القدسة من المسلمين القدس لقضاء واجب الحج ، وتخليص الاراضي المقدسة من المسلمين والعرب ، وتحويلها الى جزء من اوربا الكاثوليكية فيما وراء البحار.

ووصلت جموع الفرنجة الى انطاكية واخنت في حصارها ، وكان الحصار شديدا امتد فترة طويلة ، اخفق خالالها حكام الشام والجزيرة من التركمان في توحيد جهودهم ، وجمع عساكرهم في سبيل صد الفرنجة وطردهم ، وكانت الفرص مناسبة ومساعدة ، واخيرا سقطت انطاكية بسبب خيانة احد كبار ضباط عساكر يغي سغان ، حيث مكن الفرنجة من تسلق اسوار البرج الذي كان امر الدفاع موكل إليه ، وعندما دخال الصابييون انطاكية في ٣ حزيران ١٠٩٨ م نبحوا كل مسن وجدوه فيها مسن المسلمين ،وفر يغي سغان حاكمها وفي الطريق سقط عن فرسه فمات فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به ،ولم يكن سقوط مدينة انطاكية يعني ضياع كل الفرص ، فقد بقيت قلعة المدينة في ايدي المسلمين ،وأخيرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجسزيرة

ووصلت الى انطاكية ، واخنت بحصار الفرنجة داخل المدينة، وقاد كربوقا صاحب الموصل الحصار ،وكان من المسكن ايقاع اليلاء بالصليبيين لوقوعهم بين نارين، نار حامية القلعة ونار التركمان من خارج الاسسوار ، لكن انانية قسادة التسسركمان وطغيان كربسوقا واستبداده برأيه جلب الاخفاق والهزيمة ووصف صماحت اعمال الفرنجة ، وهو شاهد عيان ، الحالة اثناء الحصار بقوله : « امسا الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفسوا عن محساربتنا اثناء الليل وأطراف النهار ، ولم يكن يمنعنا منهسم سسوى دروعنا ، ولما راى رجالنا أنهم لم يعودوا يحتملوا هذه المتاعب نظرا لأنه لم يعد يسهم بأكل الخبر لن معه الخبر ، ولابشرب الماء لن معه الماء ، فقد بنوا بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكلس ، وشيدوا حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمأنينتنا ، كما اقام فريق من الاتسراك في القلعة لمحاربتنا ، أما الفريق الأخر فقد عسكر في واد قسريب مسن القلعة ... أما حامية القلعة فقد دابت على مهاجمة رجالنا ليلا ونهارا ، تاركة اياهم ما بين جريح وقتيل بسهامها ، اما بقية الترك فقد أخنت في محاصرة المدينة من جميع نواحيها حصارا شسديدا لم يجرؤ حياله أحد من جماعتنا على الخروج منها أو الدخول اليها الا ليلا أو خفاءا ، وبذلك كنا نعانى من الحصار ونكابد الضميق على أيدى أولئك الأعداء الذين كانوا في العدد الكثيف. .

وفي ذروة المحنة هذه ادعى احد الفسرنجة واسسمه بسطرس أن القديساندراو سيقد تسراءى له ، وقسال له :« إنني الحسواري اندراو سين اسمع يابني : عرج ... على كنيسة القسيس بسطرس ساقسيان ـ وستجد بها حربة مخلصنا يسوع المسيح التي طعن بها حين رفع على خشبة الصليب »، وبعد تردد باح بسطرس بسامر رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم ، وكان بطرس كما يقول ابن الاثير « داهية من الرجال ، فقال لهم : إن المسيح عليه السلام كان له حربة مدفونة بسالقسيان في انطاكية ، وهنو بناء عظيم ، فنان وجدتموها فإنكم تظفرون ، وأن لم تجدوها فالهلاك متحقق ، وكان قد دفن من قبل ذلك حربة في مكان فيه ، وعفا الشرها ، وامسرهم

بالصوم والتوبة ، ففعلوا ذلك ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع النخلهم الى الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم ، وحفروا في جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر ، فقال لهم : أبشروا بالظفر ، فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة وستة ونحو ذلك ، فقال المسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج ، فأن أمرهم الآن وهم متفرقون سهل ، فقال لاتفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم ، ولم يمكن من معا جلتهم ، فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين فجاء اليهم بنفسه ومنعهم ونهاهم ، فلما تكامل خروج الفرنج ولم يبق بانطاكية احد منهم ضربوا مصافا عظيما فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولا من الاستهانة لهم والاعراض عنهم ، وثانيا من منعهم قتل الفرنج ، وتمت الهنزيمة بهم ولم يضرب أحد منها بسيف ، ولاطعن برمح ، ولارمى بسهم».

في رواية ابن الأثير ان الهزيمة قد تمت على المسلمين "ولم يضرب احد منهم بسيف ، ولاطعن برمح ، ولارمى بسهم" مبالغة وتجاوز للحقيقة ذلك ان صاحب اعمال الفرنجة ، وهو شاهد عيان ، يذكر خلاف ذلك ، فهو يقول : " بعد أن فرغ الجميع من صيامهم الذي دام ثلاثة ايام ، ونفضوا ايديهم مما تلاه من الاحتفالات التي اقاموها في شتى الكنائس ، اخذوا في الاعتراف بخطاياهم ، فلما انتهوا من ذلك كله تناولوا القربان الذي هو جسد المسيح ودمه ، شم وزعوا الصدقات ، واقاموا القداسات .

ثم شكلت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة ، أما الفرقة الأولى التي تقدمت سواها فكان بها هيج العظيم وبصحبته الفرنسيون وكونت فلاندرز .

وفي الثانية دوق غودفري ورجاله وفي الثالثة روبرت النرمندي معه فرسانه وكانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي حمل معه حربة المخلص ، وكان معه رجاله وأتباع ريموند الصنجيلي الذي تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه ، ومنعا لهم من

النزول الى المدينة ، وكان في الفسريق الخسامس تنكريد سا اسسسن المركيز ساحمة رجاله ، وفي الكتيبة السادسة بوهيموند الفطن مع فرسانه

ولما تدثر اساقفتنا وقسسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة خرجوا معنا حاملين الصلبان ، ممجدين السيد ومبتهلين البه ان ينفذنا ويقينا من كل شر ، بينما اعتلى اخرون الباب رافعين الصليب المقدس في ايديهم ورسموا علينا علامة الصليب وباركونا ، ولما تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الباب المقابل للمحمرة

ولما رأى كربوقا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب الرائع وهمي خارجة واحدة إثر اخسرى قسال : دعوههم يخسرجوا ، فلن يكونوا حينذاك خيرا ممسا كاد يرى جيوش الفرنجة اللجبة تفادر الأبواب حتمى اسمتبد به الذعر ، وسرعان ماامر قائده الموكل بالحراسة العامة ان يعلن الارتداد اناشاهد النار تتأجع في مقدمة الجيش ، اذا تمكون الهسزيمة حينئذ قصد حساقت بالترك .

وفي الحال شرع كربسوقا في الارتسداد على مهسل شسسطر الجبل ، ورجالنا في إثره بالخطى نفسها ، شم انشطر التسرك شطرين : اتجه احدهما ناحية البحر ، بينما اقسام رجال الفسريق الأخر في مكانهم مؤملين أن يحصرونا ، فلما شعر رجالنا بما يبيته العدو لهم فعلوا مثله ، فسيروا كتيبة سابعة مؤلفة من قسوات الدوق غودفري وكونت نرمندي ، والقوا قيادتها الى رينالد ، وبعثوها لصد الاتراك القادمين من جهة البحر ، فالتحم الترك بسرجالنا ، وقتلوا كثيرين منهم بنبالهم ، وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى الجبل شاغله مساحة ميلين .

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيتين واحدقت بسرجالنا تنضحهم برماحها وترميهم باقواسها، ولما رأى الترك المقيمون على جانب البحر أنه لم تعد لهم قدرة على المقاومة أضرموا النار في الحشائش حتى يراها المقيمون في خيمهم فيلوذوا بالفرار ، فلما تبين لهؤلاء الاشسارة اسستولوا على كل ثمين وانطلقسوا هاربين ، فتقدم رجالنا على مهل لمنازلة الفريق الأعظم من جيشهم وكان تقدمهم شطر معسكره ، وذرع الدوق غودفري وهيج العظيم وكونت فلاندرز الى سساحل النهسر حيث وجسدوا الكثير مسن وحوافلهم ، فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم كرة رجسل واحد ، فلما رأت البقية ذلك طاردتهم هي الأخرى فتعالى صدياح الترك والفرس ، أما نحن فقد مجدنا الآله الحي الصادق ، وحملنا عليهم باسم يسوع المسيح والمذبح المقدس ، والتحمنا وأياهم في القتال ، وتغلبنا عليهم بمعونة الرب .

استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين ، ومضى رجالنا في اثارهم حتى خيامهم ، واثر فرسان المسيح ان يقصوهم ، وراوا ان اقصاءهم اجدى من الاستيلاء على الغنيمة ، وظلوا في اعقابهم حتى جسر العاصي ... فخلى العدو ورائه خيمه وذهبه وفضته وكثيرا من المتاع والماشية والثيران والماعز والبغال والحمير والحنطة والنبيذ والطحين ، وغير ذلك مما كان يلزمنا» .

وسقطت عقب هسده الهسسزيمة قلعسسة انطسساكية في ٢٨ تموز ١٠٩٨ م، واخذ الصليبيون يعدون انفسهم لمتابعة الزحف جنوبا، وكان قبل ان تسقط انطاكية، وحتى قبل ان يصل الصليبيون اليها ان انفصلت منهسم فسئة بقيادة بلدوين اخسو غودفسري الذي سسيكون اول ملك لمملكة القسسدس غودفسري وتوجهت من مرعش شرقا، فتمكنت من الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية، واخيرا وصلت الى الرها فاحتلتها، واتخنت منها قاعدة لاحدى امسارات الصسليبيين في فاحتلتها، واتخنت منها قاعدة لاحدى امسارات الصسليبيين في المشرق، وكان من اسباب نجاح هذه الفئة ومن اسباب النجاح عند انطاكية كون الكثيرين مسن اسمان تلك المناطسق كانوا امسا سريانا انطاكية كون الغربة او مسن اصسل ارمنى (ع)، يضساف الى هسذا ان

سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية ، مكروهة وليس لها قواعد متينة ، ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد الفرنجة كان على طريقة البدو وفق قاعدة الكر والفر ، ثم ان الأرض لم تكن " بعد " ارضا تركمانية ، والذي دفع التركمان للتصدي لجموع الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم ، وربما وجد شي يسير من الشعور الديني ، إنما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان

وزحفت معظم جموع الفرنجة جنوبها ، وذلك بعد أن جعلوا انطاكية مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق ، واستطاعوا اثناء زحفهم هذا أن ينتزعوا من دولة حلب الكثير من اراضيها وقسراها وبلدانها خاصة في المنطقة الغسربية ، فلقد استولوا على البارة، واخذوا يجردون حلب من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المدينة ، ثم اتوا على معرة النعمان ، ويحدثنا صاحب اعمال الفرنجة وهدو شاهد عيان عن حصار المعدرة فيذكر أن جيوش الصليبين: « تجمعت أمسام اسدوارها في ٢٩ تشرين الثساني عام ١٠٩٨ ، وحاصرتها وحملت عليها حملة عنيفة من جميع نواحيها واستبسلوا استبسالا عظيما شديدا مكنهم من تثبيت السلالم على الأسوار غير أن قوة « الكفار » كانت أشد قلم يستطع رجالنا أن يصيبوهم بأدنى أذى.

لما راى سادتنا الاجدوى من ذلك العمسل وانهام لايجنون ثمام ما ، قام ريموند كونت صنجيل وشيد حصانا خشسبيا باساسقا منيعا ، يدور على دوليب اربعة ، وجهزه بما يحتاج اليه ، فكان يوجد في الطابق الأعلى كثير من الفرسان مع افرار الصياد الذي كان اشد من يقرع الطبول ، ومن تحتهم الفرسان المدرعون الذين يدفعون الحصن الى قرب الأسوار ليلاصق احد الأبراج ، فلما شاهد الكفار هذا العمل بادروا الى الة اخذت تقانف الحصان بالحجارة الضخمة ، وكادوا ان يقتلوا جميع فرساننا ، كما اخذوا يرمون الحصن بالنار الاغريقية عساه ان يحترق ويتهدم ، الا أن الرب

القوي لم يشأ أن يحترق الحصن هذه المرة ، لأنه كان أعلى مسن كل أسوار المدينة .

اما فرساننا الموجودون بالطابق الأعلى - وفيهم وليم مسونت بليه وكثيرون غيره - فقد مضوا يقذفون المدافعين عن السور بالأحجار الضخمة ، كما شرعوا يضربون بشدة على مجانيقهم ، فكان الرجل وفرسه يسقطان في داخل المدينة ويصاب بضربة قاتلة ، وبينما كان هؤلاء يتحاربون كان هناك اخرون يستعملون رماحا عقدوا بها الرايات ، واستطاعوا بواسطة رماحهم وشصوصهم الحديدية تصيد الإعداء ، وظل القتال مستمرا حتى المساء .

كان يوجد خلف الحصن جماعة القسس والشمامسة في مسوحهم المقدسة ، وهم يصلون للرب ويبتهلون اليه ان يرضع المعرة عن شعبة ، وان يعلي كلمسة المسيحية ويلاشي الوثنية ، وكان هناك في ناحية اخرى فرساننا ، وهم في حرب دائمة مع العدو ، ينصبون السلالم على سور المدينة ، غير أن مقاومة ( الوثنيين ) كانت مسن الشدة بالدرجة التي أعاقت رجالنا عن أي تقدم ، ومع ذلك فقد كان جوتييه دي لاستور أول مسن اعتلى السسور بواسطة السلم الذي سرعان ماتحطم تحت ثقل رفاقه الكثيرين ، الا أنه كان قد تمكن من اعتلاء السور مع جماعة منهم ، كما وجد فريق غيرهم سلما أخر ، وسرعان ماثبتوه على السور ، وبادر فارتقاه كثير مسن الفرسان والمشاة وتسلقوا الحائط ، غير أن المسلمين هاجموهم هجوما عنيفا على السور وعلى الأرض ، وأشرعوا نحوهم الاسانة ، وأخذوا يضربونهم عن قسرب بسرماحهم ، فاستولى الذعر على كثير مسن رجالنا ، فالقوا بأنفسهم من فوق السور.

وفي الوقت الذي كان فيه اولئك الرجسال الشبجعان واقفين على حافة السور يكابدون اهوالى الهجوم ، كان الآخرون الذين عند سفح الحصن يعملون على نقب سور البلد ، فلما راى المسلمون ان رجالنا قد نقبوا حائطهم استولى عليهم الرعب وفروا هساربين الى داخسل المدينة ، وقد تم ذلك كله يوم السسبت ١١ كانون اول وقست صسلاة

الستار عند غروب الشمس ، وإذ ذاك امسر بسوهيموند على لسسان مترجمه س زعماء المسلمين بالالتجاء س هم وذسساؤهم واطفسالهم ومتاعهم س الى قصر واقع جنوب الحصن ، واخذ على نفسه عهدا امنهم به على حياتهم .

بعدئد دخل رجالنا جميعا الى المدينة ، واستحوذ كل منهم لنفسه على كل قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمضابىء ، فلما طلع الصباح اخذوا يقتلون كل من يعثرون عليه من اعدائهم رجلا كان ام امراة ، حتى لم تعد ثم ناحية ما من المدينة خالية من جئست المسلمين ، وندر أن يجوب المرء شوارع البلده دون أن يطأ تلك الجثث ، وقبض بوهيموند على من أمرهم بالدخول الى القصر الذي عينه لهم وسلبهم كل ما كانوا يملكونه من الذهب والفضة وسواهما من الحلي ، وقتل بعضهم وساق الباقين الى انطاكية ليباعوا بها . بقي الفرنجة في هذه المدينة مدة شهر واربعة أيام ، وفي أثناء ذلك مات ( وليم ) اسقف أ ورنج .

وكان بين رجالنا فريق لم يجد هناك ما يحتساجه ، وذلك لطسول مكثه ولصعوبة التموين ، ولانه لم يستطع أن يجد خارج المدينة شيئا يستولي عليه ، وإذ ذاك أخذ رجاله يبقرون بسطون القتلى لما علمسوه من أن بعضبهم كان قد ابتلع النقود ، ومضى غيرهم يقطعون لحومهم قطعا قطعا ويطهونها ليقتاتوا بها ».

وبعد احتلال المعرة نشب خلاف بين امراء الصليبيين ، فقد اراد بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة ، وعارض اصحاب انطاكية الجدد نلك ، حتى كانت الحرب تنشب بين صفوف الغزاة ، وهنا ثارت جماهير الفقراء ( الطفور ) (ه) مسن الصليبين ، واندفعت تقتل كل من بقي من المسلمين في المعرة ، شم توجهت نحو اسوار المعرة وتحصيناتها فدمرتها كليا ، وهكذا اضطر الصليبيون الى مفادرة المعرة والزحف جنوبا ، يقتلون ويحرقون ويدمرون حتى وصلوا الى القدس، وكانت تابعة للحكم الفاطمي في مصر ، فحاصروها حصارا شديدا ، وقاومت

المدينة ، وانتظرت ورود النجدات اليها من القاهرة ، لكن عبشا كان هذا الأمل ، وأثناء الحصار وصل الى يافا عدد من السفن الايطالية حاملة العتاد والأخشاب والأغنية للفرنجة ، وقام الصليبيون ببناء عدة أبراج حصار تمكنوا بسوساطتها من الاستيلاء على القدس في ١٦ تموز ١٠٩٩ ، ونترك هنا وصف ما حل بالقدس لصاحب كتاب أعمال الفرنجة ، وقد شارك بالأحداث فها هو ذا يقول : « تقدم واحد من فسرساننا واستسمه « ليتسبو » واعتلى سيسور المدينة ، وما كاد يرتقيه حتى هرب جميم المدافعين عنها من الاسوار الى داخلها ، فتعقبهم رجالنا وأخسنوا في مسطاردتهم معملين فيهسم القتل والتنبيح حتى بلغوا هيكل سليمان حيث جسرت مسذبحة هائلة ، فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ...ولما ولج حجاجنا جدوا في قتل المسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر ، حيث تصفعوا واستسلموا لرجالنا الذين اعملوا فيهم اعظم القتسل طيلة الهوم بأكمله ، حتى فاض المعبد كله بدمائهم ... وانطلق الصليبيون في جميع انحاء المدينة يستولون على الذهب والفضية والجياد والبغال ، كما أخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالثروات .

اشدد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم ، ثم سجدوا امسام قبر مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه ، وفي صسباح اليوم التالي تسلق رجالنا سسطح الهيكل وهجموا على المسلمين رجالا ونساء ، واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل ... وصدر الأمر ... بطرح كافة موتى المسلمين خارج البلاة لشدة النتن المتصاعد من جيفهم ولأن المدينة كانت أن تسكون باجمعها مملوءة بجثثهم ، فقام المسلمون الذين قيضت لهم الحياة بسسحب القتلى خارج بيت المقدس ، وطرحهم أمام الأبواب ، وتعالت أكوامهم حتى خارج بيت المقدس ، وطرحهم أمام الأبواب ، وتعالت أكوامهم حتى خاذت البيوت ارتفاعا ، وما تأتى لأحد قط أن سمع أو رأى مسنبحة كانت المسلم ».

وصفت القدس للغزاة الجدد فأقاموا فيها ثالث دولهم في الشرق وأعظمها مكانة ، ثم اخسنوا يوسسعون رقعسة امسلاكهم في

فلسطين ، وبعد عدة سنوات احتلوا مدينة طرابلس واقساموا فيهسا دويلتهم الرابعة في الشام .

لقد نزلت الآن بالشام ضربة مروعة ، واصاب العسرب خسزي لم يعرفوا مثله منذ قيام الاسلام ، لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكام دويلات الشام التركمان فاستمروا في صراعاتهم الداخلية ، واحتدم الصراع من جديد بين دمشسق وحلب ، واضسطر الطسرفان لمهادنة الصليبيين ليتفرغا لصراعاتهم الداخلية ، واخسذ الناس في الشسام يتململون مما حصل وبدا التململ يتحول الى اعمال ناقدة ومعارضة لتصرفات الحكام ، واول ما انفجر الوضع في مدينة حلب .

وسلفت الاشارة الى الوضع السياسي في بالد الشام في القسرن الحادي عشر ، ونذكر هذا ثانية أنه عندما دخل الفرنجة هذه البالاد كانت أبرز دولها دولتان : واحدة في حلب والأخرى في دمشق ، وكان حاكما هاتين الدولتين اخوين ، هما :دقاق بن تتش ورضوان با تتش ، وقد مثلا جيلا خاصا من اجيال السلاجقة ، فقد اوقفا نفسيهما مع قواتهما للصراع الداخلي والحروب الأهلية ، واهتبال الفرنجة هذه الفرصة ، فوسعوا الملاكهم ، وجردوا حلبا من جميع اراضيها الشمالية والغربية ، ولم يبق لها بعد هذا الا بعض اراضيها الجنوبية والشرقية ، وقد استهدف الفرنجة التضييق على المام كله .

وضاق الأمر باهل حلب ، فتحركوا ، وارادوا اول ما ارادوا التخلص من حكامهم الأجانب عنهام مصاحة وشاعورا ومسؤولية ، وابتغوا إقامة حكم « وطني شعبي » يستطيع التصدي للفرنجة ، والقيام بأعمال التحرير ، وإندلعت الشرارة الأولى ما مدينة حلب حين قام مقدم احددات حلب الميليشال المحلية ورئيس المدينة بالثورة على رضوان بن تتش ، حاكم المدينة التركماني ، وكان هذا الثائر بعرف بالمجن الفوعي بركات بن فارس ، وكان في الأصل فلاحا من قدية الفوعة القدريبة مسن فارس ، وكان في الأصل فلاحا من قدية الفوعة القدريبة مسن

حلب ، وكان شهما ذا كفاءات عالية ، وقد تمكن بسبب ذلك من تولي رئاسة مدينة حلب ، ومقدمية الأحداث فيها .

وبعدما اعلن ثورته ايده اهل حلب وساعدوه ، فسيطر على مدينة حلب وحصر رضوان بن تتش في القلعة ، وكاد ان يستقطه لولا ان استطاع رضوان شراء ضمائر بعض اثرياء المدينة ، فخلوا الناس عن المجن ، وثبطوهم عن نصرته ، وحدث انشقاق بين افراد منظمة الأحداث ، وكان اساس هذا الانشقاق منهبيا طائفيا ، وادى هنا الى اخفاق الثورة والقاء القبض على المجن الفوعي ، واودع رضوان المجن السجن ، وهناك كما روى شاهد عيان : « عنبه عذابا شديدا بأنواع شتى ، واراد بذلك ان يستصفي ماله ، فمما عنبه به أنه احمى الطست حتى صار كالنار ، ووضعه على راسه ، ونفخ في دبره بكير الحداد ، وثقب كعابه ولما ضرب النجار المثقب على كعبه قطع الجد واللحم ولم يدر المثقب ، فلطمه المجنن وقال: ويلك لا تعرف ، احضر خشبة وضعها على الكعب ، فاحضر خشبة ووضعها على كعبه ، فدار المثقب ونزل ، وثقب الكعب ، فاحضر خشبة ووضعها على كعبه ، فدار المثقب ونزل ، وثقب الكعب ، فاحضر خشبة ووضعها

فلما فرغ قيل له :كيف تجد طعم الحديد ؟ قال : قولوا للحديد : كيف يجد طعمي ، ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد ، ولم يحصسل للملك \_ رضوان \_ من ماله إلا ما اقر به غلام او جارية ، وذلك شيء يسير ، ولما طال الأمر على رضوان اشير عليه بقتله ، فاخرج إلى ظاهر باب الفرج من نحو المشرق ، ومعه ابنان له شابان ، مقتبلا الشباب ، فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم ، ثم قتل بعد ذلك ».

وادت هذه الانتكاسة إلى رضوخ الشعب في حلب ، وسكوته على مضض حتى عام ٤٠٥ هـ / ١١١٠ م ، فاندلعت الشورة شانية في المدينة ، وادرك الحلبيون انهم لن يستطيعوا اسقاط رضوان ، لذلك شكلوا وفدا من بينهم غادر المدينة سرا وذهب إلى بغداد ، وفي بغداد لم تول سلطات الخلافة والسلطنة الوفد عنايتها ، ولم تصلغ إلى مطاليبه ، وامام هذا التجاهل حرك رجال الوفد اهالي بغداد ، واستغاثوا بهم ايام الجمع ، كما منعوا الخطباء من القاء خطبهم

يوم الجمع وكسروا بعض المنابر، وهاج الناس في بغداد ، فسلخاف نلك السلطات فيها ، فقام السلطان محمد بن ملكشاة بتجهيز جيش كبير عهد بقيادته لمودود حاكم الموصل انئذ ، وتحركت هذه القدوات نحو بلاد الشام ، وعندما وصلت إلى حلب ، اغلق رضوان بسن تتش أبواب حلب في وجهها ، واعتقل زعماء شعب المدينة وأودعهم رهائن عنده في القلعة ، لئلا يفتح الشعب الابسواب ، ويسسلموها للقسوات القادمة من المشرق ، « وبقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة ، وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه ، وكثر اللصوص ، وخاف الأعيان على أنفسهم ، وساء تدبير الملك رضوان ، فسأطلق العوام السنتهم بسبه وتعييبه ، وتحدثوا بنلك فيما بينهم ، فساشتد خوفه من الرعبة أن يسلموا البلد وترك الركوب بينهم وبث الحرامية تتخطف من ينفرد من العساكر \_ أي عساكر مودود \_ وأمام هـذا الحال المؤلم ، اضطر مودود إلى الرحيل نحو دمشق ، واثناء زحفه اصطدم بقوة صليبية قرب شيزر فهزمها ، فرفع ذلك مسن معنوياتسه وشد من عزيمته ، وتابع سيره إلى دمشق حيث دخلها وتحالف مسم طغتكين اتابكها ، والذي اصبح سيدها الفعلي بعد وفاة دقاق بن تتش (م ، لكن عندما بدا هذا التحسالف يؤتس بعض ثمساره اغتيل مودود في مسجد دمشق في سنة ٥٠٧ هـ/١١٦ م ، وكان مغتاله من فئة الحشيشية الاسماعليلة ، ويبدو أنه كان لرضوان يد طولى في الاعداد لهذا الاغتيال وكذلك لطغتكين ، ومع ذلك فقد تسوفي رضوان بعد مودود بفترة وجيزة ، وأخنت الأحداث تتحرك في الشام الشمالي بسرعة جديدة .

فقد حل بساح حلب اضطراب سياسي شديد تحرك خلاله شعب المدينة بأكثر من ثورة اثمرت اخيرا ، وائت إلى تجميد الحكام التركمان وقيام حكم « شعبي » يسير امور الدفاع عن المدينة ، وبدا يظهر إلى الوجود جيل عربي مؤمن جديد مع روح جديدة ،وفي هذا الوقت بالذات وبعد مضي حوالي ربع قرن على الغزو الصليبي ، كان تيار التوسع الصليبي في الشام قد وصل إلى اقصى مداه ، ومن شم بدا يتحول مده إلى جزر .

ومعلوم أن الصليبيين كانوا قد وصلوا إلى مشارف الشام جمعا واحدا لكن ما أن توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضيه حتى حال بها داؤه العضال ، فحدب بين صفوفهم التماق ، وانقساموا إلى عدة دويلات ، (الرها ، انطاكية القدس طرابلس) وبما أن عددا كبيرا من رجالات الحملة الاولى كانوا قد استقروا في الشام ، فقد انجبوا هناك جيلا جديدا تمتع بصفات بلدية خاصة ، وحيث أن تدفق الفرنجة من أوربا على الشام لم ينقطع ، فقد غدا المجتمع الصليبي مؤلفا من مجموعتين متمايزتين هما : مجموعة البلديين ، ومجموعة الوافدين ، وبالاضافة إلى هذا قامت بين صفوف الصليبين تنظيمات كهنوتية غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية ، ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن ، وازدادت الفرقة عمقا ، والخلافات حدة ، كما زالت من بين صفوف الصليبيين الروح عمقا ، والخلافات حدة ، كما زالت من بين صفوف الفقراء منهم .

لقد كانت الحادثة التي وصل المد الصليبي فيها الى مداه ثم اخف يتحول الى جوزر امسام اسسوار مسدينة حلب ، وكان نلك سنة ٥١٨ هـ /١٧٤ م ، ففي هذه السنة حضر الصليبيون كل شي للاستيلاء على مدينة حلب ، وكانت مدينة حلب في هذه الآونة تتبع رسميا لتمرتاش بون ايلغسازي احسد افسراد الاسرة الارتقية التركمانية ، وقام الصليبيون بالاتصال مع دبيس بن صدقة صاحب الحلة في العراق وامير قبيلة اسد ، فاتفقوا معه على أن يساعدهم في احتلال مدينة حلب مقابل تعيينه اميرا عليها شرط أن يسمح لبعض من قواتهم بالمرابطة فيها ، كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدران العقيلي صاحب قلعة جعبر ، ومع ابراهيم بن رضوان بن تتش الذي كان ابوه اميرا لحلب عندما بدا الغزو الصليبي ، فجمع الصليبيون قواتهم مع قوات حلفائهم ، وزحفوا على مدينة حلب ، وأخذوا في حصارها ، وأثناء الحصار عدل الاتفاق بين المحاصرين فاتفقوا من جديد على أن تكون حلب الابراهيم بن رضوان بن تتش « الأنها كانت جديد على أن تكون حلب الابراهيم بن رضوان بن تتش « الأنها كانت

ولم يكن الحاكم الرسمي لمدينة حلب مقيما بها ، بل كانت الأمور في المدينة بايدي شسعبها ، الذي شسكل أنئذ نوعا مسن أنواع الجمهوريات للدفاع عن المدينة برئاسة قاضيها أبو الفضل بن الخشاب ، يعاونه مجلس يمثل زعماء المدينة وكبار العلماء .

وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب ، وطال الحصار وامتد ، واخذ الصليبيون مع حلفائهم يزحفون على استوار المدينة وقتطعوا الشجر ، وخربوا مشاهد كثيرة ، ونبشوا قبور مسوتى المسلمين واخنوا توابيتهم الى الخيم ، وجعلوها اوعية لطعامهم ، وسلبوا الاكفان ، وعمدوا الى ما كان من الموتى لم تنقطع اوصاله ، فربطوا في ارجلهم الحبال ، وسحبوهم مقابل المسلمين ، وجعلوا يقولون : هذا نبيكم محمد ، واخر يقول : هذا عليكم ، واخذوا مصحفا من بعض المشاهد بظاهر حلب ، وقالوا :يامسلم ابصر كتابكم ، وثقبه الفرنجي ، وشده بخيطين وعمله تقرا ( الشفر : السير الذي يجعل في مؤخر السرج ) لبرنونه ، واقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه الى المسلمين ».

ولم يؤثر هذا \_ على شدته \_ على معنويات الحلبيين، فداوموا على الدفاع ، وازدادوا اصرارا على المقاومة ، « وبلغ بهم الضر الى حالة عظيمة حتى اكلوا الميتات والجيف ، ووقسع فيهم المرض » ، ويحدثنا مؤرخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم عن جده وكان من شهود العيان بأن الحلبيين « كانوا في وقت الحصار مطروحين من المرض في ازقسة البلد ، فإذا زحسف الفرنج ، وضرب بوق الفزع ، قساموا كانما نشسطوا مسن عقال ، وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ، ثم يعود كل واحد من المرض الى فراشه ».

و « لما اشتد الحصار على حلب ، وقلت الاقسوات بها وضاق الأمر » ، بالحلبيين اتفق رايهم على تسيير وفد الى تمرتاش حاكم المدينة الرسمي ، وكان أنذاك مقيما في مدينة ماردين مشغولا بمسائل خاصة ، وخرج الوفد ليلا مسن البلد ، وعلم الفسرنج

بخبره ، وحاولوا اعتقاله فأخفقوا ، وبرغم هذا حاولوا أن يوهموا الهل المدينة أنهم اعتقلوا رجسالات الوفسد ، لكن ذلك لم ينطسل على الحلبيين ، وعرفوا بعد وقت نبأ وصول وفدهم سالما الى ماردين .

وفي ماردين واجه الوفد مفاجأة كبرى غير متوقعة ، ويتحدث جد ابن العديم ـ وكان احد رجالات الوفد ـ واصفا ما حدث في ماردين فيقـول : الله وصلنا الى ماردين ، ودخلنا على حسسام الدين تمرتاش ، وذكرنا له ما حل بأهل حلب ، وما هم فيه من ضيق الحصار والصبر ، وعدنا بالنصر ، وانه يتسوجه اليها ، ويرحل الفرنج عنها ، وانزلنا بمكان في ماردين ، وجعلنا نطالبه بما وعد وهو يدافعنا من يوم إلى يوم ، وكان اخر كلامه ان قال : خلوهم إذا اختوا حلب ، عدت واخنتها ، فقلنا في انفسنا : ما هذه إلا فرصة ، وقلنا له : لاتفعل ، ولاتسلم المسلمين إلى عدو الدين ، فقال : وكيف اقدر على لقائهم في هذا الوقت ؟ فقال له القاضي ابو غانم ( جد ابن العديم ) : وايش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن اهل البلد إذا وصلت العديم ) : وايش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن اهل البلد إذا وصلت الينا نكفيك امرهم ».

قال القاضي ابو الفضل عم ابن العديم وراوي الخبر له فكتبت كتابا من حلب إلى والدي ابو غانم اخبره بما حل باهل حلب من الضر ، وانه قد ال الأمر بهم إلى اكل القطاط والكلاب والميتة ، فوقع الكتاب في يد تمرتاش ، وشق عليه ، وغضب وقال : انظروا إلى جلد هؤلاء الفعلة الصنعة ، قد بلغ بهم الامر إلى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك ويتجلدون ، ويغرونني ويقولون : إذا وصلت إلينا نكفك امرهم .

قال القاضي أبو غاذم: فأمر تمسرتاش بسأن يوكل علينا، فوكل علينا من يحفظنا خوف الانفصال عنه إلى غيره، فسأعملنا الحيلة في الهرب إلى الموصل، وأن نمضي إلى المرسقي - صاحب الموصل - فسأعملنا الحيلة في الهسرب إلى الموصل من ورستنجده، المرسقي - صاحب الموصل - ونستصرخ به، ودستنجده، فتحدثنا مع من يهربنا، وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا

عظيما إذا فتح أو أغلق ، فأمرنا بعض أصحابنا أن يطرح في صحائر الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة ، ولايعلم الجماعة الموكلون بنا إذا فتحناه بما نحن فيه ، وواعدنا الفلمان إذا جن الليل أن يسرجوا الدواب ويأتونا بها ، ونخرج خفية في جوف الليل ونركب ونمضى .

قال نوكان الزمان شتاء والثلج كثير على الارض ، قال القساضي أبو غانم : فلما نام الموكلون بنا جاء الغلمسان بساسرهم إلا غلامسي ياقوت ، واخبر رفساقي أن قيد الدابسة تعسر عليه فتحسه ، وامتنع كسره ، فضاقت مسدورنا لذلك ، وقلت لأصسحابي : قسوموا انتسم وانتهزوا الفرصة ولا تنتظروني ، فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم على الطريق ولم يعلم الموكلون بنا بشيء مما نحن فيه ، وبقيت وحدي من بينهم مفكرا لاياخنني نوم حتى كان وقست السسحر ، فجساءني ياقوت غلامي بالدابة ، وقال : الساعة انكسر القيد ، قال : فقمست وركبت لااعرف الطسريق ، ومشسيت في الثلج اطلب الجهسة التسسي وركبت لااعرف الطسريق ، ومشسيت في الثلج اطلب الجهسة التسسي في مكان واحد ، وقد ساروا من اول الليل ، وسرت من اخره ، وكان قد ضلوا عن الطريق ، فنزلنا جميعا وصلينا الصبح ، وركبنا وحثثنا قد ضلوا عن الطريق ، فنزلنا جميعا وصلينا الصبح ، وركبنا وحثثنا قد ضلوا عن الطريق ، فنزلنا جميعا وصلينا الصبح ، وركبنا وحثثنا

بنوفي الموصل قابل هذا الوفسد أق سسنقر البسرسقي حساكم المدينة ، واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على رأس قواته لانجساد حلب ، وعندما أشرفت عساكره على البلدة الباسلة ، رحلت قسوات الصليبيين منسحبة ، وهكذا نجت حلب وبنجاتها نجت بلاد الشسام مع المشرق العربي والاسلامي ، وقد علق في عصرنا هدذا المؤرخ البريطاني الكبير توينبي على هذا الحادث بقوله :« لو سقطت حلب المسليبين لصار الشرق لاتينيا ».

بوصول مد الاحتلال الصليبي سنة ٥١٨ هـ/ ١٩٢٤م الى نهايته انتهى طور الاحتلال الصليبي ، وبدات حسرب التحسرير والاسترداد ، وانتقل المسلمون من حالة الذفاع الى حال الهجوم

وبذؤوا يخططون لأعمال التحرير ، وغالبا ما توقف الصليبيون عن اعمال الهجوم ، وبات شاغلهم الرئيسي الاحتفاظ بما احتلوه.

لقد مر طور حرب الاسترداد باربع مراحل ، ارتبطت كل منها باسم مدينة من مدن العرب تحملت عبء المسؤولية العسظمى لقيادة اعمال التحرير ، كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مسزاياها وخصائصها ، وتعلقت الأمور كلها بشكل اساسي بساؤضاع العسرب والمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشسخصيات القادة ، وهذه المراحل هي : مسرحلة الموصسل ، مسرحلة حلب ، مسرحلة دمشق ، مرحلة القاهرة.

كانت مدينة الموصل \_ كما سلف بنا القول \_ اعظم مدن منطقة الجزيرة mesopo tamia وفي التاريخ الاسلامي نجدها في المراحل المبكرة منه دائما متورطة في مشاكل العراق السياسية وغير السياسية ، وقلما كان لها دورها الفعال في احداث بلاد الشام ، إنما يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول للاشتراك في احداث الشام ، إلا أن هذه المشاركة ظلت هامشية حتى أواخر القرن الحادي عشر ، وبالتحديد عندما ازداد تدفق الغز على الجزيرة والشام ، فلقد قدم الغز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة العرب ، وقبل قدوم الغز وإقامة السلطنة السلجوقية رست مقاليد التغيير السياسي في بلاد الشام في الدي رجال القبائل العرب ، وقد انتزع الغز هذه المقاليد منهم كما سبق الحديث عن هذا •

وكانت الموصل اول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام ، وسلبب هذا تحولا جذريا في تاريخ الموصل مع اقليم الجزيرة والشام ، فقلد اخذ اتصال الموصل بالعراق يخلف ، وغنت هلذه المدينة بالتدريج جزءا من الشام ، وتلورطت في مشلكله، واصلح الاسليلاء على الموصل الخطوة الأولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمالي بللاد الشام ، وربما على الشام بأسره ، ويمكن ان نوى في تساريخ الدولة العقيلية ، ثم الدولة الاتابكية ما يكفى للتدليل على صحة هذا •

لقد اراد الصليبيون احتلال مدينة حلب لسد الثغرة بين الرها وانطاكية ، ولعزل الشام عن المشرق ، بعد ما تم عزله الى حد بعيد عن مصر ، ليسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل ، لكن مدينة حلب نجت ودخلت في وحدة « طوعية شعبية «مسع الموصسل ، وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع اعالي بلاد الرافدين تحت قيادة البرسقي ، ووجهت الأن طاقات المسلمين في الدولة الجديدة ضد المسلبيين ، وانتقل العمل ضد الفرنجة من مرحلة الدفاع السلبي الى مرحلة الهجوم الايجابي ، لكن لسوء حظ المسلمين أن البرسقي اغتيل من قبل الحشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاد حلب ، وبدء حرب التحرير .

ولقد ادى اغتياله الى انتكاسة مروعة ،لكن مؤقتة ، ذلك أن الأمة كانت تعيش بداية عصر لليقظة لذلك اجتازت المحنة ، وتغلبت عليها ، لقد تأمرت قوى سياسية محترفة على سيادة الموصل ، وانجرفت السلطنة في تيار هذه المؤامرات مع دار الخلافة ، لكن شعب الموصل كان يعرف ما يريد عن ايمان وعزيمة، وبعد عام من مصرع البرسقي توجه وفد يمثل أهل الموصل الى بغداد، وقام هذا الوفد باختيار الضابط زنكي بن أق سنقر قسيم الدولة ، وتعاقدوا معه على تولي مقاليد الأمور في دولة الموصل ضمن شروط معينة ، ولتأدية واجبات محددة، وبعدما تم التعاقد معه أقنع الوفد سلطان بغداد بالموافقة على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستبعاد سواه على تعيين زنكي

في عام ٥٢١ هـ / ١١٢٧ م تسلم عماد الدين الزنكي زمام الامور بالموصل ، وفي هذا يمكن القول بدات بالفعل المرحلة الأولى من طور التحرير ، الأمر الذي سنبحثه في الفصل المقبل ، وكنا قبل قليل قد اشرنا إلى ما نجم عن قدوم الغر من تبديل للجفسرافيا السياسية والاستراتيجية لبلاد الجزيرة والشام ، وكذلك اعقب قدوم الفرنجة ونجاحهم في تأسيس دولهم تبديلات جغرافية سياسية واستراتيجية جديدة ، فقد عانت الأوضاع إلى ما يشبه ما كانت عليه قبل الفتح العربي في القرن السابع ميلادي بحيث جاءت الان

المؤثرات الكبرى عبر اسية الصغرى وشدت البلاد نحو هذه المنطقة ولهذا عادت إلى مكان الصدارة من جديد مدن : انطاكية والرها والقدس وطرابلس ، لكن هذا لم يؤثر كثيرا على مكانة كل من دمشق وحلب ، وتدنت مكانة مدينة حمص وارتفع شأن مدينة حماه لا لانها فصلت بين دمشق وحلب فقط ، ولكن لانها تصدت لامارة طرابلس ولقوى الحشيشية التي استولت على عدد من القلاع الحصينة في جبال بهراء ( العلويين ) ولانها ايضا بقيت على صلات وثيقة مع قبائل بادية الشام واهل المشرق •

ورسخ تاسيس الفرنجة لدولة لهم في الرها مكانة الموصل وأهلها لتقود المرحلة الاولى من طور التحرير ، كما أن أهل الشام انجلبوا نحو العراق وليس نحو مصر ، كما هو ملوروث وطبيعلي لضعف الخلافة الفاطمية في مصر ، ولقدوم التركمان من الشرق ، ولانشفال حكام الموصل في دفع الخطر الذي تهددهم من الرها ، وسلنجد أنه بعدما تمكنت الموصل من الانتصار على الرها ، وبعدما حريبتها ملن حكم الفرنجة ، تراجع تأثير الموصل في الاحداث الشلمية ، وعادت الانظار الشامية مجددا تتطلع نحو مصر

وجاء النطلع إلى مصر عبر دمشق ، وتوحدت دمشق مسع حلب في مرحلة التحرير الثانية التي تلت مرحلة الموصل ، وهذا ما سنبحثه في الفصل المقبل ، وحتى يسهل فهم الأمور مفيد أن نختم هذا الفصل بتقديم عرض موجز لتاريخ الذولة البورية وحسكمها لبلاد الشام الجنوبية ، أو بالحري لحكمها لدمشق .

## البوريون أتابكة دمشق

سلفت الاشارة إلى التحاق دقاق بن تتش بدمشق ، وبعد هذا قدوم اتابكه طغتكين إلى دمشق حيث استقبل استقبالا حافلا في سنة ٤٨٨ هـ / ١٠٩٥ م وعلى الفور سلم دقاق إليه قيادة الجيش واعتمد عليه في تدبير المملكة وسمياسية البيضمة (٧) ، ووطد طغتكين سلطانه وتخلص من خصومه وكانت علاقاته بزوجته صفوة

الملك أم دقاق جيدة الى أبعد الحدود وهكذا " استقامت له الحال بدمشق ، وأحسن السيرة فيها ، وأجمل في تدبير أهليها ، وبالغ في الذب عنها ، والمراماة دونها ، وسائت نفس الملك شمس الملوك حدقاق اليه ، واعتمد في التدبير عليه (٨) ، .

وكان طفتكين طموحا واسع الحيلة لذلك عمد إلى التخلص من دقاق بدس السم له ، وهكذا تسوفي هذا الملك الفتى في رمضان 89٧ هـ/ حزيران ١١٠٤ م ، وكانت دولته حين مات تضم مع الشام الجنوبي حمص وحماه والرحبة (م.

وبعد وفاة دقاق استدعى طغتكين ارتاش بن تتش من بعلبك وكان في الثانية عشرة من عمره وعينه ملكا جديدا لدمشق « وتقدم الى الأمراء المقدمين والأجناد بالطاعة لأمره والمناصحة في خدمته ، وأجلسه في دست المملكة (١٠) «ونلك بعد قرابة شهرين مضيا على وفاة دقاق .

ولم يطمئن ارتاش لسلامة نفسه في دمشتق وخاف "من ظهير الدين اتابك ومن الخاتون صفوة الملك . واوقعت امه في نفسه الخوف منهما ، واوهمته انهما ربما عملا عليه فقتلاه(١١) " فهرب بعد اقل من شهرين مضيا على تعليكه واجتمع معه صساحب بصرى ،وقد عاثا فترة من الزمن في منطقة حبوران شم مضيا الى المملكة اللاتينية في القدس على اميل الحصول منها على جيش يستوليان به على دمشق ، لكنهما اخفقا ، " فحين يئسا من المعونة ، وخاب املهما في الاجابة تبوجها إلى ناحية الرحبة في البسرية ، واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين أتابك وتفرد بالأمر ، واستبد بالراي (١٧) "وتخلص من بقايا اسرة تتش ورجالاتها ، فبعد وقت بالراي (١٧) «وتخلص من بقايا اسرة تتش ورجالاتها ، فبعد وقت من قرار ارتاش توفي اخر افراد اسرة دقاق ، وهو تتش بن مناة البداية الفعلية لتأسيس الدولة البورية في دمشق من قبل طفتكين ، وحكمت هذه الدولة الجزء الأكبر من بلاد الشام لمدة تقارب النصف قسرن، وكان طفتكين في تساريخها هسو

الشخصية الابرز والأطول حكما والأكثر استقرارا ، كما أنه كان على رأس شخصيات عصره في المشرق العربي ، وكان على طغتكين أن يحصل على رضى السلطنة السلجوقية والخسلافة العباسية مسع الاعتراف به حتى يكسب حكمه سسمة الشرعية ، كما تسوجب عليه مداراة الوضع في حلب والافادة من فوضى الحكم فيها مسا أمسكن ، وعمل بالوقت نفسه على أن تكون علاقاته بالخلافة الفاطمية حسسنة لدفع خطر الصلبيين وهسكذا تعساون معهسم في ذي الحجسسة سنة ٤٩٨ هـ/ ١١٠٥ م في القتال ضد الصلبيين في المنطقسة مسابين يافا وعسقلان (١٣) .

وصدر الخطر الاعظم على حكم طغتكين عن الفرنجة خاصة الملكة اللاتينية في القدس ، وتصدى طغتكين لهذا الخطر وحقق بعض النجاحات ، إنما فيما بعد تهادنت السلطة البورية مله الصليبين وظلت الهدنة قائمة لللهادن للهادن للعصر البوري بشكل عام ، وكان الدافع الاساسي للتهادن رغبة حكام دمشق في دفع المخاطر على سلطانهم من اصحاب حلب والموصل ، فحين انعدمت هذه المخاطر اتخذ طغتكين موقف المهاجم للصليبيين .

ففي سنة ٤٩٩ هـ / ١٠٠٦ م هاجم الصليبيين ومنعهم من بناء حصن العلعال في وادي الاردن وفي السنة التالية عسكر في سواد حسوران ومنع الصليبيين مسسن العيث في المنطقسة ، وفي سنة ٥٠١ هـ / ١٠٠٨ م تعاون مع الاسطول المصري في الدفاع عن صيدا والتفريج عنها ، كما اخذ يعد العدة لمساعدة طرابلس وفي السنة التالية ٢٠٠ هـ / ١١٠٩ م حاول مجددا الدفاع عن طرابلس بتسلم عرقة التي شكلت خط الدفاع الاول عنها فاخفق وسقطت عرقة ثم سقطت طرابلس للصليبيين الذين اسسوا فيها دويلتهم الرابعة في المشرق (١٤)

وأثر هذا جسرت مفاوضات بين طغتسكين وبلد وين الاول ملك المملكة اللاتينية بالقدس وتسسم عقسسد معسساهدة هسسدنة في سنة ٢٠٠٩ هس/ ١١٠٩ م اتفق فيهسا على ان يكون السسواد

- حوران - وجبل عوف اثلاثا : للاتسراك الثلث ، وللافسسرنج والفلاحين الثلثان (١٥) .

بيد ان هذه الهدنة لم تسكن اتفساقا شساملا يقضي بسايقاف جميع العلميات العسكرية بين الطرفين الدمشقي والصليبي ، فهذا لم يكن بالامر الممكن لأن كل دويلة صسليبية لابسل كل اقسطاعية كان لهسسا مصالحها وسياساتها الخاصة ، وهسكذا راينا مسن قبسل طفتسكين يحاول تقديم المساعدة لحلب ضد انطاكية لا بل اوضح من هذا رايناه يشترك مع مودود في القتال ضد قوات مملكة القدس ، وايضسا راينا عملية اغتيال مودود في المسجد الجامع في دمشق (١٦) .

استطاع طغتكتين الحفاظ على حكمه حتى سينة وفياته في ٢٧٥ هـ/ ١١٧٨ م ولم يكن هذا بالامر الهين خياصة وانه تعرض لضغوط شيديدة مين المشرق ، في الشرق بين بينة ولدار سنة ٥٠٩ هـ/ ١١١٥ م وقيدم هيدايا ثمينة لدار الخيلافة ولدار السلطنة فحصل على الرضي وكتب له منشور سلطاني بولاية الشيام حربا وخراجا ، واطلاق يده في ارتفاعه على ايتبارة واختياره (١٧) هذا ويلاحظ ان طغتكين سمح في السيني الاخيرة لحكمه لاتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة من الحشيشية بالتمركز في دمشق وقيد نالوا مساندة وزيرها ابو على طاهر بن سعد المزدقياني وحصيلوا بوساطته على قلعة بانياس التي كانت مركز الدفاع الاول عن دمشق ضد الملكة اللاتينية بالقدس .

يضاف الى هذا ان سنة وفاة طغتكين كانت السنة التي تسلم · فيها عماد الدين زنكي حكم الموصل الامر الذي كان له ابعد الانسار على دمشق وحكامها البوريين (١٨) .

كان طغتكين قد اوصى بالملك من بعده لابنه بسوري ، وهسو الذي نالت الدولة اسمها منه ، وقد افتتح بوري عهده بمذبحة كبيرة اوقعها باتباع الدعوة الاسسماعيلية الجسديدة ، وعندمسا عرف اسسماعيلية بانياس بما حدث في دمشق تخلوا عن بسانياس لصسالح الصسليبيين

الذين تشجعوا كثيرا فحشدوا قسواتهم وزحفسوا ضسد دمشسق وحاصروها في محاولة الاستيلاء عليها ، لكن هذه المحاولة اخفقت ، غير ان دولة بوري مالبثت ان تعرضت لمخاطر جديدة حيث انتسزع عماد الدين زنكي منها مدينة حماه الكن استطاع بسوري بعد وقست قصير استرداد حماة وفيما هسو في ذروة نشساطة تعسرض لمحساولة اغتيال نفذها اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة وقد اصيب بوري في سنة ٥٢٥ هـ / ١١٣١ م بجراح بليغة عاش بعدها فتسرة قصيرة حيث توفي في سنة ٥٢٠ هـ / ١١٣١ م (١٩) .

كان بوري قد اوصى قبل وفاته بالملك من بعده لابنه شهمس الملوك اسماعيل ، وعهد ان تبقى بعلبك واعمالها لولده محمد ، وفي البيداية نشب نزاع بين اسماعيل ومحمد حسم لصالح اسهاعيل ، واثر تفرغه من امر بعلبك هاجم بلدة بانياس فاستردها بهجوم عاصف عام ٧٢٥ ه / ١١٣٢ م ، كما استطاع بعد هذا اعادة سلطانه على مدينة حماه ، غير انه ما لبيث ان تخبيط في ادارة امهوره الداخلية وعندما شهم بعد بعجمورة راسيل عمليات الدين زنكي في سنة ٩٢٥ ه / ١١٣٥ م يطلب منه الاسراع الى دمشق ليسلمها له وإلا فانه سيسلمها الى الصليبيين ، وعندما علمت امه بذلك " امرت غلمانها بقتله ، وتحرك الامهال ، غير راحمه له ، ولا متسالة لفقده "(٢٠) ،

وعينت الخاتون صفوة الملك ابنها محمود حساكما جسديدا لدمشق ،وكان على هذا الحاكم دفع زنكي عن دمشق ، ذلك ان زنكي قدم الى دمشق ليتسلمها من استماعيل بن بسوري،وعندما علم بمصرعه قام بمحاصرة المدينة ،وشسدد عليها الخناق ، واثناء ذلك تلقى رسالة مستن الخليفسية العبساسي المسترشد بالله ( ٥١٢ م - ٥٢٩ ه / ١١١٨ ـ ١١٣٥ م )يأمره برفع الخصار عن دمشق والقدوم مع قواته الى بغداد ، فنفذ هذا الامسر ورفع الحصار عن المدينة (٢١) .

وعاود زنكي اعماله التوسعية على حساب الدولة البورية فحساول

احتلالحمص فاخفق، غير انه نجسح بسالاستيلاء على بعلبك سنة ١١٣٩هـ/١٢٩ م حيث عهد بالحكم فيها الى نجسم الدين ايوب والد صلاح الدين الأيوبي، ثم استولى على بانياس (٢٢).

وبعد هذا انتقل عماد الدين من الحرب الى الدبلوماسية ، فعقد مع البوريين زواجا سياسيا حيث تزوج هو من الخاتون صفوة الملك المعروفة باسم زمرد أم شهاب الدين محمود ، وفي الوقت نفسه تزوج محمود من ابنة زنكي ، وتنازل له عن حكم مدينة حمص ، غير أنه مسلبات شمسهاب الدين محمسود أن اغتيل سنة ٣٣٣ هـ ـ ١١٣٨ م فبايع الأمراء جمال الدين محمد بسن بوري ، الذي فوض أمور دولته الى معين الدين أنر (٣٣) .

أصبح أنر الآن الحاكم الفعلي للدولة البورية ، وقد برهن أنه من أبرع الساسة واكثرهم قدرة ، فقد استطاع الحفاظ على استقلال دمشق بوساطة توازن حنر بين عمساد الدين زنكي والمملكة اللاتينية بالقدس ، فقد كان يستعين بالصليبيين ضد عمساد الدين ، وبعمساد الدين أو خلفائه ضد الصليبيين

وكان عندما بلغ صفوة الملك زمرد خبير مصرع ابنها في دمشيق حرضت زوجها عماد الدين على الثار ، فجاء ومعه قيواته وحساصر دمشق وضيق الخناق عليها سينة ٥٣٤ هـ \_ ١١٣٩ م ، وأثناء الحصار مرض محمد بن بوري مرضا شديدا اودى بحياته ، وعندما عرف عماد الدين بهذا الحسدث ازداد طمعسه بسالاستيلاء على دمشق ، لكن انر استطاع ضبط الأمور وجلب ابق بن محمد وعينه حاكما جديدا ، انما بشكل اسمي ، وراسل معين الفرنجة وعقد معهم اتفاقا يدفع لهم بموجبه مبلغا من المال ويسلمهم بانياس إن هم ساعدوه على دفع عماد الدين زنكي ، وبالفعل تحركت قوات هم ساعدوه على دفع عماد الدين زنكي ، وبالفعل تحركت قوات الفرنجة نحو دمشق ، مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ، ووفى الفرنجة نحو دمشق ، مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ، ووفى الفرنجة نحو دمشق ، مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ، والفرنجة نحو دمشق ، مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ، والفرنجة نحو دمشق ، فحاصر بانياس حتى تسلمها ثم سلمها الى

ولم يحرص الفرنجة على سلامة دمشق وحكامها حسرص انر عليهم ، فهم أرادوا احتلال دمشق اذا أمكنتهم الفرصة ، واذا لم تمكنهم دفعوا غيرهم عنها حتى تحين الفرصة ، فقد خشي الفرنجة الى أبعد الحدود من وحدة أجزاء بلاد الشام ، وهذا وأضح تمام الوضوح فيما كتبه وليم الصوري في الأجزاء الأخيرة من كتابه ، فهو كان شاهد عيان للأحداث شغل مناصب عالية جدا في المملكة اللاتينية في القدس .

وهكذا نجد أنه بعدما استحوذ الفرنجة على بانياس خططوا للاستيلاء على قلعتي بصرى وصلخد وبذلك كان يتسنى لهم الاطباق على دمشق خاصة عندما نتذكر امتسلاكهم للأجسراء الكبسرى مسسن الساحل الشامي وعدة قلاع قريبة من منطقة البقاع ثم ان بعلبك كانت ملكا لزنكى ، وهكذا نجد في سسنة ٥٤١ هـ / ١١٤٧ م قيام ملك القدس بالزحف نحو بصرى على راس قوة كبيرة جدا ، وكان يأمل في تسلم حصني بصرى ثم صلخد ، وذلك بناء على اتفاق عقده مع التونتاش حاكم هساتين القلعتين إنسسر زيارة قسسام بهسسا الى القدِس ، ولاقى الجيش الصليبي مقاومة عنيفة اثناء زحفه في اراضي حوران من سكان الأرياف والمدن والقبائل العربية ، وتم الزحف في الصيف ، وكان العرب قد غوروا الآبار ، وهكذا عطش الفرنجة عطشا شديدا ، زاد من قسوته الهجمات الصناعقة التسي كان يقسوم بها المقاومون العرب ، وعندما وصل الجيش الصليبي آلى بصرى ، وكان معه الحاكم الخائن التونتاش فوجى بقيام زوجة هذا الخائن بإغلاق أبواب القلعة والعسرم على الدفساع وعدم السسير في طسريق الخيانة الذي سلكه ، زد على هذا علم الفرنجة ان انر معسكر مسع قواته في صلخد بعد تسلمها وأن نجدات كبيرة قادمة من حلب يقودها نور الدين محمود بن زنكي .

وكان زنكي قد اغتيل قبيل قرابة السنة وتسلم الحكم في حلب ابنه نور الدين ، وعقد نور الدين معاهدات مع انر وتزوج ابنته ، وبناء على معطيات الوضع الجديد قرر الفرنجة التراجع ، وكان طريق

الانسحاب محفوفا بالمخاطر ، وكاد الجيش الصليبي يفنى عن بكرة ابيه نتيجة لهجمات رجال المقاومة العرب ، لولا تدخل أنر فقد «جعل معين الدين يكف المسلمين عنهم ، ويصدهم عن قصدهم والتتبع لهم في انهزامهم »(٢٥) .

لقد انقذ انر الجيش الصليبي وأجل تسدميره مسدة أربعين سنة ، عندما دمره صلاح الدين عند قرني حطين ، ومع هذا قسابل الصليبيون صنيع هذا الحاكم الذي أثر ملكه العساجل على قضسية الأمة ، بأن قرروا بعد عامين الاستيلاء على دمشق .

ومن المعروف ان عماد الدين زنكي كان قد حرر مدينة الرها في سنة ٥٣٩ هـ ــ ١١٤٤ م وازال دولتها الصليبية من الوجود الأمر الذي اثار مايعرف باسم الحملة الصليبية الثانية وشارك في هذه الحملة اعداد هائلة من الأوربيين وقادها إثنان من أكبر حكام أوربا هما فرانسوا السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث امبراطور المانيا ، وبعد جهود مضنية ورحلة طويلة عبر أوربا الشرقية وأسدية الصغرى وصل الناجون من عناصر الحملة الى القدس ، وفي عكا عقد مؤتمر واسع لزعماء الفرنجة تصدره ملك القدس وملك فرنسا والملك الألماني ، واتفق الثلاثة على الزحف الى دمشق لاحتلالها .

وفي دمشسسق قسسام معين الدين انر بتنظيم الدفسسساع عن المدينة ، واستفات بنور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب وباخيه سيف الدين صاحب الموصل وبالقوى الموجودة في البقاع ومنطقة بعلبك فهب الجميع لنجدة دمشق ، وصرف الفرنجة « اعنتهم الى ناحية دمشق في حشدهم وحديدهم في الخلق الكثير على مايقال ، تقدير الخمسين الف من الخيل والرجل ، ومعهم من السواد والجمال والأبقار ماكثروا به العدد الكثير ، ودنوا من البلد ... فقصدوا ناحية المزة فخيمسوا عليهسا لقسربها مسن الماء ، وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ، ووقف المسلمون بازائهم في الماء ، وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ، ووقف المسلمون بازائهم في يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سمنة ثلاث واربعين «٢٦)

ونشب قتال عنيف بين الفرنجة والمدافعين عن دمشق ، واشتد قرب فرع نهر يزيد عند منطقة خانق الربوة ، وإشر ها انتشر الصليبيون داخل البساتين الكثيفة فاكلوا ثمار المشمش قبل نضوجها وتعاظمت المقاومة داخل البساتين، وعلم الصليبيون بوصول نور الدين مع قواته الى منطقة حوران وبتدفق النجدات من منطقة بعلبك ، وخشية أن يطوقوا داخل البساتين ، قسرر الصليبيون التحول بمعسكرهم نحو المنطقة الواقعة مابين باب الصغير وباب شرقي ، أملين بألا يصاصروا في تلك المنطقة وبأن يلقوا بعض المساعدة من الداخل لأن معسظم السكان هناك كانوا يدينون بالمسيحية ، ومجددا خاب فأل الفرنجة ، فعرب دمشق على اختلاف بالمسيحية ، ومجددا خاب فأل الفرنجة ، فعرب دمشق على اختلاف دياناتهم نظروا اليهم نظرة واحدة ،واشتدت المقاومة لذلك اضطر الصليبيون الى رفسع الحصسار عن دمشق بعد عدة ايام والرحيل الصليبيون والهرب مخنولين مغلولين «ر۲۷» .

اظهر حصار دمشق مدى ضعف الدولة البورية وأن نور الدين محمود هو القائد المؤهل للجهاد ضد الصسليبيين وحسافظ نور الدين على التعـــاون مـــع معين الدين انر حتــعي وفــاته سنة ١٤٤ هـ / ١١٤٩ م ٢٨١)، وبعد هذا عزم على دخـول دمشــق وازالة حكم الأسرة البورية منها ، وحاول أكثر من مدرة احتسلال المدينة فأخفق غير أن شعبيته ارتفعت فيها ، ولهذا أضطر حاكمها مجير الدين أبق لزيارة نور الدين في حلب سنة ٥٤٦ هـ / ١١٥١ م حيث قدم له فروض الطاعة فرده نور الدين الى دمشق ليحكمها نيابة عنه؛ (٢٩) ومع الأيام تصاعدت مكانه نور الدين وازدادت مكانة حكام دمشق هبوطاً حتى محرم مسطلع عام ٤٤٩ هـ / أذار ١٠٥٧ م ، أنذاك وصل نور الدين مع قواته الى أطراف دمشق بعدما أخضعها لحصار اقتصادى ، وطالب نور الدين بتسليمه دمشسق فسرفض حاكمها مجير الدين وحاول مقاومته ودفعه بالقوة ، لكن قواته كانت متخاذلة ، وهكذا تمكن عدد من جند نور الدين من تسلق سور المدينة حيث نصـــبوا علم نور الدين « وصـــاحوا : نور الدين يامنصور ، وامتنع الأجناد والرعية من الممانعة لماهم عليه من المحبة لنور الدين ، وعدله وحسن ذكره ، وبادر بعض قطاع الخشب بفاسه الى الباب الشرقي فكسر اغلاقه ، وفتح فدخل منه العسكر على رعب ، وسعوا في الطرقات ولم يقف احد بين ايديهم ، وفتح باب توما أيضا ودخل الناس منه ، ثم دخل نور الدين وخواصه ، وسركافة الناس ومن الأجناد والعسكرية (٣٠) .

كان دخول نور الدين الى دمشق الحدث الأعظم في تساريخ بسلاد الشام منذ قيام الحروب الصليبية فقد تسم الآن تسوحيد بسلاد الشام ، وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عربية اوسمع واهم ، وقال وليم الصوري معقبا على دخول نور لدين الى دمشتق ومعبرا بالوقت نفسه عمسا خسالج سسسادة مملكة القسدس اللاتينية :« وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالنسبة لمسالح الملكة ، فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضعفه غير مؤذ للمسلمين ، وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هدا الوقت لأنه كماقيل :كل مملكة منقسمة على ذاتها تخسرب ، وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد لكسب القوة من بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك (٢١) ...

وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق ، وبهذا تحولت مدينة دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضلع ايجابي تقود به حرب الاسترداد بشكل حاسم وهذا ماسنتناوله بالبحث في الفصل المقبل .

## الفصل الثاني

## المرحلتان الأولى والثانية مسن حسروب الاسسترداد في الطور الثاني

سلف أن أشرت في الفصل المتقدم إلى أنه مع تسلم عمساد الدين زنكي سنة ٥٢١ هـ ـ ١١٢٧ م لزمام الأمور بالموصل بدأت بالفعل المرحّلة الأولى من طور التحرير ، وعمساد الدين هسو زنكي بسن أق سنقر قسيم الدولة الذي تعسرفنا اليه في الجسزء الأول مسن كتسابنا هذا ، ولد زنكي في حلب ، ثـم انتقـل بعسد مقتـل ابيه الى الموصل ، وهذاك حظى برعاية كربوقا حاكم الموصل باسم السلطان بركيا روق ، ويبدو أن زنكي انتقال ألى الموصل مسع ممساليك ابیه ، واعتنی هؤلاء به وکانوا ذوی شجاعة واقعدام لذلك صسارت لزنكي مكانته في أوساط السلطة ، بالموصل ، وظل الحال هكذا حتى سنة وفاة كربوقا في ٤٩٥ هـ - ١١٠٢ م ، وبعد وفاة كربسوقا تقلب على حكم الموصل عدد من الولاة ، حافيظ زنكي خيلال ذلك على مكانته الرفيعة وشارك في صنع العديد من الأحداث ، وبات من اعرف العسكريين بـــالموصل وبــاوضاع منطقتهــا وفي سنة ٥١٦ هـ ١١٢٢ م ذهب الى العراق وتسلم شحنكية البصرة واقطع مدينة واسمط ، لهدذا تمسورط في مشمساكل الصراعات في العراق ، الداء الذي لم يتخلص منه طوال حياته ، وبقى في العراق حتى اضطربت أوضاع الموصل كثيرا فوصل منها الى بغداد القاضي بهاء الدين أبو الحسن على بن الشهرزوري ومعه صلاح الدين محمد الياغيسياني لعرض مشكلة الحكم بسالموصل على السلطات هناك ، وفي بغداد اتفقا مع زنكي ، وسعيا حتى استصد را امسرا سلطانيا بتوليه عماد الدين زنكي الموصل (١) .

وتسلم عماد الدين الحكم بالموصل ، وجعل صلح الدين

الياغيسياني حاجبه والرجل الثاني بعده ، "وجعل بهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد...وكان بهاء الدين أعظم الناس عنده منزلة واكثرهم انبساطا معه وقربا منه ، ورتب الأمور على أحسن حال واحكم قاعدة "(٢) .

وما أن مكن زنكي نفسه في الموصل حتى نشط في سببيل مد سلطانه فاستولى على جزيرة أبن عمر وتملك دولة شامية جرزية واسعة (٣)، وكانت هذه المملكة محاطة من مختلف الجوانب بأراضي دولة الرها، وممتلكات الأراتقة من الجزيرة، ومن الجانب الشامي كانت هناك إمارة انطاكية وامارات أسيا الصغرى الاسلامية ودولة كليكية الأرمنية، وفي الجنوب واجه عماد الدين الدولة البورية في دمشق مع فرنجة طرابلس والساحل الشامي، ووجد الى جانب هؤلاء جميعا العراق ومشاكل الخلافة والصراعات حولها.

ولم يكن من السهل ابدا على زنكي العيش في هذا الوسط ، لذلك امضى حياته ينتقل من معركة الى اخرى ومن صراع إلى اخر ، ومن مؤامرة إلى مؤامرة ، وساعده على النجاح صلابة عوده وصرامت واقدامه وعدم مراعاته لغير ما راه مفيدا لمصالحة وتوسيع ملكه.

حارب الفرنج في الشام الشمالي فاسترد منهم الأنسارب ومعرة النعمان وكفرطاب ، وحاربهم في الوسط فاسترد بارين واستولي على حماة اكثر من مرة وحاول الاستيلاء على حمص وبعلبك ودمشق وهكذا استردت مدينة حلب بعض عافيتها واخنت تتهيأ للقيام بالدور القيادي ضد الفرنجة .

وعرف زنكي الذي تميز بالانضباط ان الخطر الأعظم على ملكه كامن في الرها ، فقد اراد الفرنجة دوما الاستيلاء على حلب لسد الثفرة فيما بين كل من انطاكية والرها ، وليسهل عليهم بعد ذلك الاستيلاء على الموصل ومن شم الاطبساق على اراضي الشمام والجزيرة ، ولهذا كان رد زنكي الطبيعي تجاه هذا ، العمل في سبيل تحرير الرها ، وتحرير الرها كانت له فوائد جمة منها سعد المنافسذ الشمالية لبلاد الشام في وجه الفرنجة في فلسطين .

بين نصوص موسوعتنا ترجمة جيدة لزنكي جاءت في كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ، نعرف من خالالها أن زنكي قد ضرب مثلا أعلى في الجدية والالتزام بالنظام ، وروى ابن العديم ان زنكي كان ، ملكا عظيما ، شحاعا جبارا ، كثير العظمة والتجبر ، وهو مع ذلك يراعي احوال الشرع ، وينقاد إليه ، ويكرم أهل العلم ، وبلغني أنه كان إذا قيل له : أما تخاف الله ؟ يخاف من ذلك ويتصاغر في نفسه ، ووصفه واحد من معاصريه بقسوله : ذكان أتابك زنكي بن قسيم الدولة أق سنقر رحمه الله إذا مشي العسكر خلفه كانهم بين حيطين مخسافة أن يدوس العسكر شسينا مسن الزرع ، ولا يجسر أحد من هيبته يدوس عرقا من الزرع ، ولا تمشى . فرسه فيه ، ولا يقدر أحد من الأجناد أن يأخذ لفلاح علاقة تبين إلاّ بثمنها أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية ، وإن تعدى احد صلبه عليها ، وكان إذا بلغه عن جندي انه تعدى على فسلاح قسطع خبره وطرده ، حتى عمر البلاد بعد خسرابها ، واحسسن إلى اهسسالي مملكته ، وكان لا يبقى على مفسد ....ونهى عن الكلف والمفسارم والسخر والتثقيل على الرعية ، واقام الحدود في بسلاده ، ولحساجة زنكي إلى المادة البشرية فرض على شسعب دولته نوعا مسن انواع الجندية الاجبارية ، حتى صار معظم جند قواته متطوعة مسن ابناء 'الشعب .

وكان هم زنكي وشغله الشاغل تحسرير الرها ، والقضاء على الدولة الصليبية التي كانت فيها ، وبعد عمل طويل وجهاد عاشته الأمة كلا وأفرادا استطاع زنكي سمنة ١١٤٤ م أن يحسرر الرها والقضاء على أولى دول الفسرنجة تساسيسا في المشرق ، ولقد عم لسقوط الرها صسدى بسالغ الاتسماع والتسسائير في الشرق والغسرب ، وكانت تلك أقسى ضربة حلت بسالفرنجة منذ دخلوا الشام ، وأفدح خسارة المت بهم .

ولعل في القصة التالية التي رواها ابن الأثير في كامله وهي لا شك مخترعة ، صورة عاكسة للأثار العظيمة التي احدثها سقوط الرها

على الأوربيين وسسواهم :« حسكي أن بعض العلمساء بسالأنساب والتواريخ قال : كان صاحب جزيرة صقلية قد أرسل سرية في البحر الى طرابلس الغرب وذلك الأعمال ، فنهبوا وقتلوا ، وكان بصقلية انسان من العلماء المسلمين ، وهو من أهل الصلاح ، وكان صاحب صقلية يكرمه ويحترمه ، ويرجع ألى قوله ، ويقدمه على من عنده من القسوس والرهبان ، وكان أهل ولايته يقولون إنه مسلم بهذا السبب .

ففي بعض الأيام كان جالسا في منظرة له تشرف على البحر وإذ قد اقبل مركب لطيف ، واخبره من فيه ان عسكره دخلوا بلاد الاسلام ، وغنموا وقتلوا وظفروا ، وكان المسلم الى جانبه وقد اغفى ، فقال له الملك : يا فلان الما تسمع ما يقولون وقال : لا ! قال : إنهم يخبرون بكذا وكذا ، اين كان محمد عن تلك البلاد واهلها وفقال له : كان قد غاب عنهم ، وشهد فتح الرها ، وقد فتحها المسلمون الآن ، فضحك منه من هناك من الفرنج ، فقال الملك : لا تضحكوا ، فوالله ما يقول إلا الحق ، فبعد أيام وصلت الاخبار من فرنج الشام بفتحها » (ع) .

وتابع زنكي نشاطاته لتنفيذ خططه وحدث أنه بعد عامين مضيا على سقوط الرها أن قضى زنكي نحبه غيلة مسن قبسل أحسد غلمانه ، حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جعبر ، ووقع ليلا بينما كان زنكي نائما ، وهرب الغلام الذي اقترف جسريمة قتله ، وجاء إلى تحت قلعة جعبر « فنادى أهسل القلعسة : شسيلوني فقسد قتلت السلطان ، فقالوا : إذ هب إلى لعنة الله قد قتلت المسلمين كلهم بقتله »

وكان لمصرع زنكي اثرا مفجعا على نفوس المسلمين ، فسدعوه « بالشهيد » وبرغم كثرة الشهداء في التاريخ العربي ، فإن زنكي هو الوحيد الذي عرف بهذا الاسم ، إنما على الرغم مسن هسذا كله لم يوقف موت زنكي مسيرة التحسرير ، ولم يؤتسر كثيرا على أوضاع الأمة ، ذلك أن الأمم الحية لا تتأثر كثير بفقدان القادة ، ولا تتعطل مسيرتها بمصرعهم لأنها تنجبهم الواحد تلو الأخر .

وإثر مصرع زنكي مباشرة ، وقبل أن يوارى جثمانه الثرى انشطرت دولته الى شطرين شامي و آخر جزري عراقي ، واستقر على راس الشطر الشامى نور الدين محمود بن زنكى .

وقديما قيل: الجغرافية توجه التاريخ ، ومن هدذا المنطلق بات التوجه الطبيعي لدولة قصوية في حلب هصو نحصو الجنوب الشامي ، وستكتفي الموصل منذ الآن \_ إلى ابعد الحدود ، وقد زال من امامها التهديد الصليبي في الرها \_ بالاهتمام بشؤون الجريرة ثم العراق .

وكان مما ساعد نور الدين على التفرغ الشامي ومن ثم التسوجه نحو دمشق والجنوب اهتمامه بالجهاد ضد الصليبيين وتضاؤل اعتماده على البداة التركمان كطاقة عسكرية منفردة ، لأن اهتمسام التركمان تمركز منذ أمد على اسبة الصغرى ولأن أعداد كايرة من الأكراد تجمعت في حلب حول أسد الدين شيركوه ، وجساء هؤلاء الأكراد الى بلاد الشام من اقصى المناطئق الشمالية في اطسراف جورجيا الحالية ، فهناك وجدت دويلة كردية اسمها دولة منوجهر أو دولة بني شداد ، وكان ملوك الكرج ( جــورجيا) المتعصـــبون لنصر اذيتهم يخوضون هناك حربا صليبية ضد المسلمين ، وقد تمكنوا من الاستتبلاء على أمسلاك دولة منوجهسر قلعسة تلو الأخرى ، الأمر الذي دفع بالأكراد الى الهجـرة ، وكان مـن اوائل المهاجرين أسرة صلاح الدين حيث عمل جده ثه والده ايوب وعمه شيركوه في العراق ، ثم التحقا بخدمة زنكي واستقروا في بسلاد الشام ، وعندما سقطت دولة منوجهر كثر عدد الأكراد ، وتجمعوا حول شيركوه الذي بات الآن أكبر القادة العسكريين لدى نو الدين إبن زنكى ، ولا شك أن هذا يساعد على فهم مقدمات انتقال السلطة من دولة الأتابكة التركمان الى الأيوبيين الأكراد .ومن الملاحسظ انه بعد ما حررت الرها بات الصراع مع الصليبيين شاميا إلى ابعد

الحدود ، وتولت حلب الآن قيادة اعمال الجهاد ضد الفرنجة ، وبذلك طويت بعد وفاة زنكي بالمرحلة الأولى من طور التحرير ، لتبدا المرحلة الثانية ، وتمركزت جهود حلب في بداية هذه المرحلة اولا ضد انطاكية لقربها منها ، لكن ما لبثت ان صرفت انظارها كليا تقسريبا نحو الجنوب ، وجاء هذا تباعاعلى خطوات تمكن فيها نور الدين من دخول دمشق وتوحيد الشام المسلم ، وكان من الطبيعي وهسو سسيد دمشق ان تتجه انظاره نحو تحرير القدس وللتعاون مع مصر ، وهذا ما تم انجازه في المرحلة الحلبية في ظل قيادة نور الدين ، ونعود الآن الى سياق الأحداث :

لقد أثارت أخبار سقوط الرها مشاعر البابوية ، وحسرضتها للدعوة الى حملة صليبية كبيرة تمضي الى المشرق لاستعادة الرها ولاكمال السيطرة على بلاد الشام .

ولقد توفر لهذه الدعوة داعية اسمه « القديس بسرنارد » شسغل الدور نفسه الذي شغله سلفه بطرس الناسك ، وكما أن برنارد سار على خطى بطرس فإن البابا أنوسنت الثالث حساول أن يقلد البسابا أوربان الثاني ، المبشر الأول بالحروب الصليبية ، فدعا الى عقد مجمع ديني ، وتم ذلك في فسرنسا في فصسح سسنة ١١٤٤ م وقسد حضره عدد كبير من رجال الكنيسة والاقطاع ، الذين خاطبهم البابا فأثار حماسهم ، واضرم نيران تعصبهم الى حد القرار بالذهاب الى الشرق .

وهكذا تألفت الآن حملة كبيرة شملت مجموعات رئيسة :واحدة من فرنسا بقياد الملك الفرنسي لويس السابع ، وثانية من المانيا بزعامة الملك كونراد الثالث ، وثالثة من الانكليز والفلنديين والطليان وسواهم ، وقدرت الطاعة القتالية للجماع بسبعين الف فارس ، واعداد هائلة من المشاة والاتباع ، ذهبت المسادر البيزنطية الى جعلهم سبعمائة الف (ه) .

وكانت هذه الحملة اكثر نظاما من الحملة الأولى ، وعندما

وصلت القسطنطينية وعبرت الى البر الأسيوي انفجرت الخسلافات بين الملك الفرنسي والملك الألماني بشكل حاد ، فقررا الانفصسال وان يأخذ كل واحد منهما طريقا خاصا نحو الشام .

سار الملك الألماني في سهول الأناضول ففتك به وبسرجاله مقساتلو سلاجقة الروم مع الحر والعطش فعاد فلهم ليأخذ طريقا اخر ، واما المك الفرذسي ومن بقي من رجال الحملة فأخذ طريق أسية الصغرى وبعد مشاق ومعارك وصل إنطاليا ، ومن هناك ركب نصفهم البحسر حتى انطاكية ، وتابع البقية سفرهم برا فأباد اكثرهم التركمان قبل وصولهم إلى مشارف الشام .

وبعد جهود مضنية وصل الناجون من الحملة إلى القدس، وهناك اجتمع ملك القدس بكل من الملك الألماني والفرنسي، واتفق الشلاثة على الزحف إلى دمشق لاحتلالها ، وفي الحقيقة شكل وصول الحملة . منذ البداية تهديدا هائلا لحمكم نور الدين الناشيء في الشمام ، وكان نور الدين بالواقع قد واجه اول تهديد إثسر تسملمه للسمسلطة ، في الرها ، فقد استغل الصليبيون حالة الفوضى التي تلت وفساة زنكي فاستعادوا الرها وكان ذلك سنة ٤١٥ هـ ١١٤٦ م ، فقد جمع الفرنجة شتاتهم بقيادة جوسلين الثاني وقصدوا الرهسا « على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين بها ، فدخلها واستولى عليها وقتسل من فيها من المسلمين ، فنهض نور الدين محمود في عسكره ومسن اجتمع إليه مسن التسركمان وغيرهسم في زهسساء عشرة الاف فارس ... ووافوا البلد وقد حمل ابسن جموسلين واصمحابه فيه ، فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم ، وقتل من ارمن الرها والنصارى من قتل وانهزم ابن جوسلين بنفسيه » ، وهيكذا انتهيت محساولة الفرنجة هذه بضربة قاصمة خسرج منهسا نور الدين منتصرا مبشرا بمستقبل مشرق للجهاد والتحرير رم .

وعلى هذا لم يعد نور الدين يقنع بغير اقتلاع الفرنجة مسن بسلاد الشام ، وشعر أن الله تعالى حين سسهل له الوصسول إلى السسلطة القى على عاتقه أمانة رعاية مصسالح المسلمين والجهسساد ضسد

الفرنجة ، فنشط ضد إمسارة انطساكية واسسستطاع سسسنة ٥٤٧ - ٥٤٧ هـ - ١١٤٧ م أن يحسرر عدة قسلاع مثسل ارتاح والأثارب وكفرلاثا .

ولقد اثبت نور الدين أنه لايقل كفاءة وشجاعة عن أبيه ، ومقدرة عسكرية وقد تفوق على أبيه بصفاء نواياه ، وبتفرغه للجهاد فقلط داخل بلاد الشام ، ولم يتورط كما فعلل زنكي في صراعات العراق وسواها ، وكان نزيها عفيف النفس يحب العلم والعلماء ويؤشرهم ويشجعهم .

وبعدما نجح في تجريد امارة انطاكية من كثير من ممتلكاتها ، ولتفرغه لشؤون الشام فقط اتجه بنواياه الطيبة نحو دمشق ، وكانت هذه المدينة حكما راينا حتحكم من قبل بقايا الدولة البورية ويتحكم بها واحد من كبار القادة العسكريين واسمه معين الدين انر ، وتبادل نور الدين السفارات مع انر حتى « استقر الحال بينهما على اجمل صفة ، واحسن قضية ، وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة معين الدين ، وتماكدت الأمور على مساقترح كل منهما » .

وتوجس الفرنجة شرا من هذا التقارب ، وخاصة بعدما اخذت قوات نور الدين تنشط في حوران وتحبط مشاريعهم في السيطرة على السواد وبعض قلاع المنطقة ، لكن اهم نتائج التقارب هذا ظهرت اثناء التصدي لقوات الحملة الثانية لدى حصارها لدينة دمشق ، فقد اخفق الحصار ، وتعرت سلطات دمشق وافلست شعبيا لاعتمادها على حماية مملكة القدس لها ، مما سبب رفع سمعة نور الدين وقاد بالنهاية إلى تسلمه لقاليد الأمور بدمشق ، فبعدما وصلت قوات الملك الفرنسي وغيرها مسن القسوات إلى انطساكية عام ٣٤٥ هـ ١١٤٨ م ، حاول اميرها الاستفادة منها في مهاجمة حلب فاخفق ، وقرر الملك الفرنسي الذهاب إلى القدس وهذا ماكان ، وبنلك لم تتوجه الحملة إلى الرها لاستردادها حسب الخطط التي وضعتها قبل الانطلاق من أوربا .

وكان بطريرك القدس قد ذهب القاء الملك الفرنسي لاقناعه بالقدوم إلى القدس ، فقد رغب ملك القدس ورجال الاكليروس فيها وسواهم بالاستيلاء على دمشق قبل اتحادها مع حلب ودخول نور الدين إليها ، وبالفعل بعد وصول اعضاء الحملة إلى فلسطين عقد قادة الفرنجة الوافدين والبلديين مَوْتمرا في عكا قرروا في ختامه بعد مداولات مطولة ، إنه في الظروف الحالية يبقى أفضل الأعمال هو الاقدام على حصار دمشق ، ذلك انها مدينة كانت تشكل خطرا كبيرا على مملكة القدس » .

وبالفعل انطلقت قوات الفرنجة يتقدمها صليب الصلبوت ، واخنت الطريق نحو دمشق فاجتازت جسر الصنبرة بعدد طبرية ، ولدى الوصول إلى بانياس عقد قادتها مؤتمرا عسكريا حضره عدد من الأشخاص الذين كانوا خبراء بأحوال دمشق المدينة والمنطقة ، وبالنتيجة تقرر فرض الحصار على دمشق من الجهة الغربية بعدد الاستيلاء على البساتين هناك .

وكان تعداد الفرنجة لايقل عن خمسين الفا ، وبعدما اجتاز هؤلاء المنطقة الوعرة فيما بين بانياس واحواز دمشق نزلوا في بلدة داريا ، ومن هناك امتدت قواتهم حتى خانق الرباوة عند الدكة على نهر يزيد .

وعلى هذا كان بإمكان النجدات ان تصل إلى دمشق من حـوران ومن بعلبك وكذلك من المناطق الشرقية ، وكانت منطقة البساتين التي فصلت بين معسكر الفرنجة ومدينة دمشق كثيفة الأشجار ، معراتها ضيقة ، احاط بكل بســـتان ســـور مــن الطــوب الطيني الكبير ( دك ) ، وفي داخل البسساتين نصب المدافعون عن المدينة الكمائن للفرنجة وفتكوا بهم ، ووقعت معارك شديدة بين المسلمين والصليبيين ، واخنت النجدات تتدفق على دمشــق ، وضــفط اهــل دمشق على معين الدين انر لاتاحة الفـرصة لنور الدين للدفــاع عن مدينتهم والجهاد ضد الفــزاة ، وهــكذا امـكن رد المهــاجمين عن الاسوار ، مما اقنع قادة الفرنجة باستحالة الاستيلاء على دمشــق

من الجهة الغربية ، فقرروا التحول وحصارها من الجانب الشرقي حيث انعدمت الغابات في الخارج وطمعا بالتعاون مع سكان احياء الداخل الذين كان جلهم نصارى ، ومجددا اخفق الغيزاة ، وشرعوا بالانسحاب ، ونجت دمشق من الحصار الصليبي الثاني في تاريخها والأخير ، وربح الجولة نور الدين ، فقد عقدت عليه الأمال ، ووضع هو بدوره الخطط لدخول دمشق وتوحيد بلاد الشام ، وراى أن العمل المجدي ضد الوجود الفرنجي هو تدمير مملكة القسدس اللاتينية ، فهي الراس في القوة والمكانة الدينية ، ومتى قطع الراس خمدت بقية اطراف الجسد (٧)

وكان من معاني إخفاق الفسرنجة في الاستيلاء على دمشسق أن مشروع الحملة الصليبية الثانية قد باء بالاخفاق الكامل ، وأن التوسع الفرنجي باتجاه دمشق أو باتجاه حلب بات محالا ، وأنه بعد أمد قريب لن يكون أمام الفرنجة غير البحر أو مصر .

ووضع نور الدين الخطط لدخول دمشق وأخسذ في تمهيد السبيل إلى ذلك حيث استغل وقوع أضسطرابات وصراعات على السلطة في القدس بين بلدوين الثالث الشساب وأمسه الوصسية على العسرش، واستفاد من حادثة اغتيال ريموند الثاني كونت طرابلس، وقسام في سنة 330 هـ - ١٦٤٩ م بمهاجمة حصون انطاكية وعندما حساولت قوات انطاكية بقيادة الأمير ريمو نددي بواتيه التصدي له أبادها، وقتل أميرها، ثم تمكن في العام التالي من أسر صاحب تل بساشر، وبهذا تم له تصفية الوجود الفرنجي في كونتية الرها بشكل كامل.

وحدث في سعنة 386 هـ - ١١٤٩ م أن تعوفي سعيف الدين غازي - أخو نور الدين - صحاحب الموصل ، وحساولت بعض الأطراف توريط نور الدين بمشاكل الجزيرة والموصل فاخفقت ، واجتمع نور الدين بساخيه قسطب الدين الذي تسولي شعون الموصل ، واتفقت كلمتهما واتحدت اراؤهما ، وكل واحد منهما لايصدر إلا عن أمر أخيه ، وبذلك ظل نور الدين متفرغا للشرؤون الشامية فقط .

وفي هذه السنة بالذات تـوفي معين الدين انر المتحكم بسدمشق ، وبنلك عادت مقاليد الأمور إلى الأمير البسوري الشرعي مجير الدين ابق بن محمد بن بوري بن طغتكين ، وكان ضعيف الشخصية سيء التدبير ، لهذا كثر الطامعون في الولاية وانتشرت عصابات الفسرنجة ونشطت في ديار الدولة خاصة في حوران ، ممسا دفسع نور الدين إلى قيادة قواته إلى هذه المنطقة ، ونلك انه كان يرى من واجبه الدفساع عن أراضي المسلمين سواء اكانت تابعة له أم تحت إمرة غيره ، وكان هذا سنة 330 هـ/ ١١٤٩ م ، ولدى زحفه جنوبا « كتب إلى مسن في دمشق يعلمهم بما عزم عليه في الجهاد ، ويستدعي منهم المعونة على دمشق يعلمهم بما عزم عليه في الجهاد ، ويستدعي منهم المعونة على الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على مسن يقصدهم مسن عسستاكر المسلمين ، فاحتج عليه ، وغولط ... وقسد كانوا راسسلوا الأفسرنج المسلمين ، فاحتج عليه ، وغولط ... وقسد كانوا راسسلوا الأفسرنج المسلمين ، فاحتج عليه ، وغولط ... وقسد كانوا راسسلوا الأفسرنج

ويبدو أن نور الدين كان على معرفة بمسألة التهادن والتحالف بين أبق وبلدوين الثالث ، ثم إنه لم يكن في الحقيقة بحاجة إلى قوات دمشقية تشاركه في النشاط في حوران ، لكنه اراد مسن جانب اول تلقين الفرنجة درسا قاسيا وإفهامهم أن التحالف مع أبق لايفيد ، ثم إنه أبتغى من جانب آخر تعرية أبق واركان سلطته واختبار مسوقف أهل دمشق إن لم نقل إثارتهم ، وحقق نور الدين كل ما استهدفه وزاد على ذلك أنه ظهر في أعين الناس جميعا من اصدقاء وأعداء أنه مسؤول عن الدفاع عن دمشق وأنه بطل الاسلام والمجاهد في سسبيل الله ضد الفرنجة .

ومن حوران جدد نور الدين مراسلة السلطات البورية في دمشيق قائلا : « إنني ما قصيدت بنزولي هدذا المنزل طيالبا لمحساربتكم ولامنازلتكم ، وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين مين اهل حوران والعربان بأن الفلاحين الذين اخنت اميوالهم وشيئتت نساؤهم واطفالهم بيد الأفرنج ، عدم الناصر لهم ، ولايسيعني مع ما اعطياني الله ، وله الحميد ، مين الاقتيادار على نصرة

المسلمين ، وجهاد المشركين ، وكشرة المال والرجال ولايحال لى ، القعود عنهم ، والانتصار لهم ، مع معرفتي بعجزكم عن حفظ اعمالكم والنب عنها ، والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ بالافرنج على محاربتي ، وبنلكم لهم اموال الضعفاء والمساكين من الرعية ، ظلما لهم وتعديا عليهم ، وهذا مالايرضي الله تعالى ولا احد من المسلمين » .

وعلى قاعدة اذا لم تستح فسافعل مساشئت جساهر رجسال الدولة البورية بمواقفهم فكتبوا الى نور الدين جوابا على رسسالته « ليسر بيننا وبينك الا السيف ، وسيوافينا من الافرنج مايعيننا على دفعك إن قصدتنا ، ونزلت علينا » وأثار نور الدين هذا الجواب وأغضبه « وعزم على الزحف الى البلد ومحاربته » ثم أنه « اشفق من سسفك دماء المسلمين أن أقام على حربها والمضايقة لها « فقد كان يعرف أن أبق ورجاله مستعصمون وراء اسوار قلعة دمشق ، وراسل ابق نور الدين بعد هذا ، ثم خرج الى لقائه فخلع عليه نور الدين « خلعة كاملة بالطوق ، واعاده مسكرما محتسرما ، وخسطب له على منبسر دمشق … ثسم استدعى الرئيس، ( رئيس، المدينة )الى المخيم وخلع عليه خلعة مكملة أيضا وأعاده الى البلد ، وخرج اليه جمساعة مسن الاجناد والخواص، الى المخيم واختلطوا به ، فوصل من استماحه من الطلاب والفقراء والضعفاء بحيث ماخاب قاصده ، ولااكدى من سساله » ثسم رحسسل عائدا الى حلب وكان ذلك في مسسطلع سنة ٥٤٥ هـ ـ ١٩٠٠ م .

ومنذ عودة نور الدين الى حلب ، اخنت تتواردعليه اخبار مقلقة من مصر ، لهذا رأى من واجبه انقاذ مصر وانقاذ شعبها ، ولم يكن نلك ممكنا من دون القضاء على حكم الدولة البورية وتسوحيد البلاد الشامية ، ولهذا قام في مطلع عام ٥٤٦ هـ/١٥١ م بقيادة قواته نحو دمشق وشرع بحصارها ومنع المؤن عنها « ووافعت رسمل نور الدين الى ولاة امر البسلاد تقسول : انا مسااوثر إلا صسسلاح المسلمين ، وجهاد المشركين ، وخسلاص مسن في ايديهسم مسن

الأسارى ، فإن ظهرتم معي في عسكر دمشق ، وتعاضدنا على الجهاد ، وجرى الأمر على الوفاق والسداد ، فنلك غاية الايتار والمراد ، فلم يعد الجواب اليه بما يرضاه ، ويوافق مبتغاه »

وشدد نور الدين التضييق على دمشق مع أوامر وأضحة لجنده بعدم « الزحف الى البلد ، ومحاربة من فيه أشسفاقا من قتسل النفوس، وأثخان الجسراح » ولم « يأذن الحدد من عسكره في التسرع الى قتال أحد من المسلمين من رجال البلد وعوامه ، تحرجا من أراقة الدم فيما الإيجدي نفعا »

وفي اثناء الحصار وصلت الأخبار الى نور الدين بوصول جيوش الفرنجة الى ارض حوران وزحفها نحو دمشق ، فاضطر نور الدين الى رفع الحصار عن المدينة والزحف نحو الفرنجة ، وخسرجت مسن دمشق بعض قواتها حيث اتحدت مع الفرنجة للقتال ضد نور الدين وللاستيلاء على بلدة بصرى ، ولم تفلح هذه الخسطط ، ومسع هذا راسل الفرنجة رجال الدولة البورية « يلتمسسون بساقي المقساطعة المبنولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق ، وقالوا : لولا نحسن ندفعه مارحل عنكم » .

لكن نور الدين ترك حصار دمشسق مسؤقتا حتى يدفسه الفرنج ، وبعدما دفعهم عاود حصار دمشق وهو مطمئن انه لن يقع بين نارين : نار الفرنجة ونار القوات البورية و « استمر رأي نور الدين على وقف الزحف الى البلد ومحاربة اهله وعسكريته تحسرجا من قتل المسلمين ، وقال :لاحاجة الى قتل المسلمين بايدي بعضهم بعضا ، وانا ارفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين » وفي هذه الاثناء جرت اتصالات بنور الدين لشراء رضاه وتسوسط في نلك بعض الفقهاء واسد الدين شيركوه واخوه نجم الدين أيوب ، وتبعا لذلك رفع نور الدين الحصار وعاد ادراجه الى حلب ، وبعد امد قصير « توجه مجير الدين — ابق — صاحب دمشسق الى حلب في خواصه ، ووصل اليها ودخل على نور الدين صاحبها ، واكرمه وبالغ في الفعل الجميل في حقه ، وقسرر معه تقسريرات اقتسرحها وبالغ في الفعل الجميل في حقه ، وقسرر معه تقسريرات اقتسرحها

عليه ، بعد أن بذل له الطاعة وحسن النيابة عنه في دمشق ، وبهذلك صمارت دمشق نظريا تابعة لسلطان نور الدين ، ومع هذا جاءت خطوة أبق واعترافه بسيادة نور الدين لكسب الوقت .

وفي هذه الأونة نجمح الصليبيون في الاستنيلاء على مسدينة عسقلان ، وبعملهم هذا باتوا يمتلكون الساحل الشامي مسن اسكندرونة في الشمال حتى غزة في الجنوب ، وبذلك حرموا المسلمين من امكانات الافادة من البحر ، وعقب ابن الأثبر في كامله على سقوط عسقلان بقوله : « فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق ، واستضعفوا مجير الدين « .

وقرر نور الدين حسم الأمور خاصة بعدما تصاعدت مكانته لدى اهل دمشق ، فرحف في محسرم عام 839 هـ/ اذار ١٠٥٧ م الى دمشق ولدى وصوله اليها اخضعها لحصسار اقتصادي ، وطالب بتسليمه إياها ، فرفض مجير الدين ابق وحاول المقاومة ودفع نور الدين بالقوة ، لكن قواته كانت متخاذلة ، وهكذا تمكن عدد من جند نور الدين مسن تسلق اسوار المدينة حيث نصبوا علم نور الدين و الدين المانعة لما هـم عليه مسن المجبة لنور الدين وعدله ، وحسسن الممانعة لما هـم عليه مسن المجبة لنور الدين وعدله ، وحسسن ذكره ، وبادر بعض قطاعي الخشب بفاسه الى الباب الشرقي ، فكسر اغلاقه ، وفتح فدخل منه العسكر على رعب ، وسعوا في الطرقات ، ولم يقف احد بين ايديهم ، وفتح باب توما ايضا ودخل الناس منه ، ثم دخل الملك نور الدين وخواصه ، وسر كافة الناس ومن الأجناد والعسسكرية لما هسم عليه مسن الجسسوع وغلاء الاسعار ، والخوف من منازلة الافرنج الكفار »

وكان دخول نور الدين الى دمشق هو الحدث الأعظم في تاريخ بلاد الشام منذ قيام الحروب الصليبية ، فقعد تهم الآن تسوحيد بسلاد الشام ، وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحسدة عربية اوسسع واهم ، وقال وليم الصوري مؤرخ المملكة اللاتينية الذي عاصر هدذا الحدث معقبا عليه ومعبرا بالوقت نفسه عما خالج سادة مملكة

القدس اللاتينية ، وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالنسبة لمصالح الملكة ، فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضعفه غير مؤذ للمسيحيين ، وقد استمر يدفع اليهم جزية سنوية حتى هذا الوقت ، لأنه كما قيل : كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتصد لكسب القوة من بعضها ، وتظهر بقوة اكبر ضد عدو مشترك ، (٨) .

وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق ، وبهذا تحولت دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضع ايجابي تقود به حرب الاسترداد بشكل حاسم ، ونجم عن هذا قيام حركة علمية نشطة فنور الدين بني البيمارستان النوري ، واقام دار العدل ، ودار الحديث النورية ، وهي اول جامعة لعلوم الحديث في التساريخ الاسلامي ، وهو ايضا الذي شجع ابن عساكر على كتابة تاريخ لدينة دمشق في ثمانين مجلدة ، وهذا امر لم يعهد له مثيل في سير الأمم وتواريخها ، كل هذا ضمن انجازات اخرى تصدرها التخطيط لانقاذ مصر والتحضير لتحرير القدس الشريف .

وقال ابن الأثير معقبا على دخول نور الدين لدمشق وتوحيده لبلاد الشام : «وكان أبغض الأشياء الى الفرنج أن يملك نور الدين دمشق لأنه يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له ، فكيف أذا أخذها وقدوي بها « (٥) .

وصحيح أن نور الدين نقل مقر حكومته ألى دمشق ، لكنه أبقى مدينة حلب معقل أسرته ومقرها الدائم والأساسي ، وسيتضح هذا بعد وفاته ، أي أن دخول نور الدين ألى دمشق لم ينه مرحلة حلب في حرب الاسترداد ، فهذه المرحلة انتهت بعيد دخول صدلاح الدين ألى دمشق وتأسيسه الأسرة الأيوبية .

وكانت بلدة بانباس وقلعتها الحصينة - الصبيبة - المركز الدفاعي الأول عن دمشق في وجه مملكة القدس اللاتينية ، وحين دخل نور الدين دمشق ، وجد هذه المدينة مع قلعتها بايدي الفرنجة قد تسلموها من قبل من أمراء الدولة البورية ، لذلك خطط نور الدين

لاستردادها ، وبعد القيام بعدة أعمال عسكرية ناجحة في منطقتها حاصرها نور الدين سنة ٥٥٣ هـ ١١٥٨ م، واستطاع أولا تحرير المدينة ، وشرع في حصار القلعة ، وفي تلك الأثناء قسدم ملك القدس للتفريج عن الصبيبة ، فانسحب نور الدين من بانياس وكمن مع قواته في الشعراء القريبة من المنطقة ، ودخل الملك الفرنجي الي بانياس وقام ببعض أعمال الترميم فيها ، ثم شحنها بالمؤن والمقاتلة ومن ثم انسحب عائدا ، وعسكر مع قسواته على مقسربة مسن بحيرة الحولة معتقدا أن نور الدين قد عاد الى دمشق ، ولكنه فدوجيء بانقضاض نور الدين على معسكره ، فمزقه وقتل رجالاته ، ونجا الملك الفرنجي من الموت بكل صمعوبة ، وقسام نور الدين بساجتياح المنطقة ، ثم عاد الى بانياس ليحاصرها ثانية لكنه اضطر مجدداً لرفع الحصار، لأن الفرنجة جمعوا من جديد جيشا زحف ثانية نحو بانياس لنجدتها ، وفي الحقيقة لم يتمكن نور الدين من تحسرير بانياس وقلعتها حتى سنة ٥٥٩ هـ ١١٦٢ م ومسرد نلك أنه بعيد رفع الحصار عن بانياس توجه الى حلب ، وهناك أصبيب بمسرض عضال الزمه الفراش حتى أرجف به وينس من الشفاء فأوصى لأخيه ميرمران بالملك من بعده ، وقد استغل الفرنجة هدذا الوضع لصالحهم ، غير أنه لحسن الحظ شهفي نور الدين ومن شم عاود نشاطاته بشكل مؤثر وفعال مما دفسع الصليبيين للتحسالف مسع الامبراطورية البيزنطية ، لكن في سسنة ٥٥٩ هـ /١١٦٢ م تسوفي بلدوين الثالث ملك القدس، فخلفه أخوه عموري الأول (١٠) ت

وكان عموري قبل توليه الملك حاكما ليافا وعسقلان ، قريبا مسن مصر مطلعا على اوضاعها الداخلية المضطربة ، لذلك وضع خسططه للاستيلاء على مصر ، حتى انه كلف وليم رئيس اساقفة صسور أن يتولى اعداد كتاب يؤرخ به لاحتلاله مصر ، لأنه اعتقد أن القساهرة لقمة سهلة التناول لايوجد من يحول دون تناوله اياها!

وكان هذا صحيحا بالنسبة للوضع داخل القاهرة ، غير ان وجود نور الدين عطل خطط الفرنجة واحبطها ، حيث ارسل ثلاث حمالات عسكرية الى مصر ، تمكنت اخيرا من انقاذ هذا القاطر والحاقه

بالشام ، وقاد هذه الحملات اسد الدين شيركوه ، وقد رافقه فيها ابن أخيه يوسف بن أيوب (صلاح الدين) ، وشغل صلاح الدين في هسنده الوقسائع دورا رئيسا وتجلت في ذلك الأثناء مسواهبه ومؤهلاته ، مما رشحه للزعامة ، وذلك بالاضافة الى تعرفة على مصر وعلى مشاكلها وامكاناتها .

سنبحث مسألة هذه الحملات بعد قليل لدى التفرغ للحديث عن قيام صلاح الدين ، ولعله يكفي أن نذكر الآن أنه في سنة ١١٦٧ م تمكن نور الدين من تسوحيد مصر مسع بسلاد الشسسام ، وفي سنة ١١٧١ م تم الفاء الخلافة الفساطمية ، وقسامت في مصر حياة جديدة ويقظة متفتحة ، وبعدات مصر تستعد للاسهام في اعمسال التحرير ، وطوقت الآن ممتلكات الصليبيين ، واعد نور الدين قواته من أجل معركة فساصلة ، وكان مسوقنا مسن أن النصر سسيكون من أجل معركة فساصلة ، وكان مسوقنا مسن أن النصر سسيكون حليفه ، وأنه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود في الشام ، وبلغت استعدادات نور الدين ويقينه من النصر الى حد أنه أمر بصنع منبسر التخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى بعد تحريره (١١).

وكان صلاح الدين يوسف بلسن ايوب واليا لنور الدين على مصر ، وقبل ان يتوجه نور الدين على راس قدواته نحو فلسطين اصدر اوامره الى صلاح الدين بقيادة قوات مصر ، والالتقاء معه على اسوار الكرك ، ولكن ولكل عظيم سقطة للبيت انانية صلاح الدين وشهوته للسلطة على نفسه ، وذلك بتحديض جهاره الذي احاط به له ، وتخويفه من نور الدين لل فتلكأ صلاح الدين ولم ينفذ اوامر نور الدين متعللا باوهى الاسباب ، وهكذا تأجل موعد المعركة الفاصلة ، وكلفت شهوة السلطة الأمة سنينا طويلة اخدى من الدم والعذاب .

وتوفي نور الدين بشكل مفاجى عام ١١٧٤ م، وقام بعده صلاح الدين ، فاستطاع أن برث دولته ، ولهذا حسديث أخسر ميدانه فيمسا يلي :

## قيام صلاح الدين

هناك خلاف شديد بين المؤرخين حسول دور البسطل في التساريخ، فبعضهم يعتقد أنه وجد بين البشرمن ملك من الطاقات ماجعله يفوق سواه من الناس في وقته ، وبسنلك تسسنى له أن يتسربع على عرش الزعامة ،وأن يحدث تغييرات كبيرة، ويحقق انجازات خطيرة ،تسائر بها معاصروه، ومن أتى بعدهم ، لكن بنسب متفساوتة،مما سسبب له الشهرة والخلود •

وبعضهم الآخر يذكر دور البطل الفرد في صنع احداث التساريخ حسب مشيئته ، ويعتقد أن الجماهير هي البطل الحقيقي الذي يصنع أحداث التساريخ ، ولكن إذا تسنكرنا أن لكل واقعسة مسن الوقائع ،العسديد من الأسباب المتنوعة البعيدة والقسريبة ، وأن المسببات هي سابقة للواقعة وأصل لها ، خففنا من غلواء الاعتقاد بأن الفرد البطل قادر وحده على صناعة التاريخ ، وأن الفرد البطل وحده لا شيء بدون جماهير تستجيب لقضييته ، التي تعتبرها قضيتها ، وتتعاون معه وتحت قيادته ، لتنفيذ مسطامح متشابكة بشكل معقد .

على هذا يمكن رؤية ذور الفرد والجماعات في صنع التاريخ مسن خلال قضايا كبرى ذات جسنور بعيدة في الماضي لهسا اسسباب قريبة ، وحين تتضافر الأسباب وتتوفر القدرة على الانجساز يقوم دور الفرد على مدى فساعليته في الانجساز ، وقد يكون الانجساز كبيرا ، له فاعلية الدسم المستمر ، وقد يحدث أن يقوم فسراغ كبير إثر غياب البطل ، وهنا نجد الفراغ والحاجة يقودان نحو تذكر دور البطل واستغلاله بشكل جديد فيه حسرة واغناء وشروح وتفسيرات ثم اضفاء مواد جديدة عليه ، وهكذا يتحول دور البطل مسن واقعسة تاريخية الى واقعة شبه اسطورية .

هذا ما يواجهنا عندما نود البحث في سيرة صلاح الدين وخاصة

الفترة المبكرة من حياته أي قبل وصوله الى السلطة ، ذلك أن صلاح الدين مثل غيره من الأبطال أهتم المؤرخون بأخباره بعدما وصل الى واجهة السلطة ، فجمعوها ، وهنا شعروا بالحاجة الى التعرف الى أخباره قبل السلطة فأقبلوا على جمعها من الذكريات ، وعملية الجمع هذه بائسة بسبب قلة مصادر المعلومات ،هذا مع منا تسببه رواية بعض الأخبار من إحراج ، ولما جبل عليه البشر من مداراة وادب ولباقة إن لم نقل رياء ونفاق ، ولهذا فإننا لن نقف طويلا عند طفولة صلاح الدين وأعماله قبل وصوله الى السلطة .

لقد سكنت المناطق الجبلية الواقعة في اعالي الجريرة شمالي الموصل وشماليها الشرقي بعدد كبير من القبائل الكردية ، وكان الأكراد غالبا ما يهاجرون الى بلدان الجريرة حيث يندمجون بسكانها ، وعندما ضعفت السلطة المركزية في بغداد ، واخت اطراف الدولة تنفصل ، كان من بين القوى التي تحركت بعض قبائل الأكراد ، فمنهم من تجند في واحد من الجيوش ، ومنهم من شعفل نفسه بالاغارة على اراضي الامبراطورية البيزنطية ، وهكذا وجد في القرن العاشر لدى الأكراد عدد من الغزاة تجمع حول كل واحد منهم عصابة عسكرية خاصة ، واشتهر من بين هؤلاء رجل اسمه باذ استطاع - كما ذكرنا من قبل - ان يؤسس دولة في ميافارقين وديار بسكر عرفست بسلسم الدولة المروانية وديار بسكر عرفست بسلسم الدولة المروانية

وفي القرن الحادي عشر عندما هاجرت قبائل التركمان من منطقة ما وراء نهر جيحون الى خسراسان فسالعراق والجسزيرة واسسية الصغرى والشام دفسع التسسركمان امسامهم اعداد كبيرة مسن الأكراد ، ومع نهاية القرن الحادي عشر صار عند العناصر الكردية العاملة في جيوش دويلات بسلاد الشسام والعسراق والجسزيرة كبيرا ، وجذبت الحسروب المزيد ، لكن كان لانسسياح التسركمان في أسية الصغرى وأرمينية وأذربيجان والحسروب هناك مسع الأرمسن والكرج والبيزنطيين الأثر الأعظم في قدوم اعداد جسديدة كبيرة مسن

الأكراد ، كما حدث مع بني شداد الذين اشرنا اليهم من قبل ، ومع تزايد الأكراد وتناقص التركمان قامت الفرص أمام الأكراد في بسلاد الشمام بشكل خساص لورائدة دول التسركمان ، وأعني بهسذا الدولة الاتابكية ، دولة نور الدين بن زنكي .

هذا وسلفت الاشارة الى عماد الدين زنكي وتأسيسه للدولة الاتابكية في الموصل ، كما سلفت الاشارة الى منجزات عماد الدين في حرب الاسترداد ضد الفرنجة ، لكن من المفيد أن نشير الى أن عماد الدين تورط في عدد من الصراعات السلجوقية في العراق ، ففي سنة ٢٦٥ هـ / ١٩٣٧ م هزم زنكي في العسراق فانسحب بفلول جيشه نحو تكريت يريد جواز دجلة ، وكانت قلعة تكريت يحكمها ضابط كردي اسمه نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان ، وقام أيوب بتقديم المساعدات والمعابر لزنكي مما كان له عظيم الأشر على زنكي ، وبعد عودته الى الموصل أرسل زنكي له الهدايا واخسنا الطرفان يتبادلان المراسلات والسفارات ، وقد ضاق بتصرفات أيوب سادة بغداد أعداء زنكي ، واضسطروا الى عزله عن ولاية تكريت ، فاضطر أيوب في ٢٣٥ هـ / ١٩٣٨ م الى مغادرة تكريت ميمما شسطر الموصل ، ويروى أنه في الليلة التي عادر بها أيوب تكريت ولد له مولود نكر سماه يوسف ، وهو الذي سيشهر فيما بعد باسم صهلاح الدين .

واستقبل زنكي أيوب واسرت بترحاب واقطعهم اقسطاعات كبيرة ، وانخرط أفراد الأسرة في خدمة زنكي ، وبرز بعد أيوب أخوه شيركوه ، وبرهن على كفاءات عسكرية عالية ، وعندما احتل زنكي بعلبك سنة ٣٥٤ هـ / .١١٤ م عين أيوب واليا عليها واقطعه ثلثها ،وظل أيوب في بعلبك حتى مقتل زنكي،وهنا في هذه المدينة الاستراتيجية ترعرع صلاح الدين في كنف أبيه وعمه ،وقدر أنه تلقى ما كان يتلقاه أبناء طائفته من أهل عصره من تدريبات عسكرية وثقافة عربية إسلامية (١٢)

وبعد وفاة زنكي صارت بعلبك مــن أمــلاك دمشــق ، وفي ســنة

١١٥٢ م، وكان صلاح الدين قسد صسار في الرابعسة عشرة مسسن عُمره ، غادر بصحية عمه شيركوه بعلبك الى حلب حيث دخسلا في خدمة صاحبها نور الدين الشهيد ، وسريعا غدا شيركوه من أبسرز أمراء جيش تور الدين، وقد حاز على اقطاعات خاصة ، وتجمع حوله قوة عشكرية خاصة ستعرف فيما بعد باسم الأسدية ، لأن شيركوه كان يلقب باسد الدين ، ومن المرجــح أن صــلاح الدين نال من عمه رعاية خاصة ، وقد رافقه بشكل دائم حتى حال منه محل النائب ، كما أن صلاح الدين قد تساثر عظيم الأثسر بخلق نور الدين ومثله كلها ، وفي سينة ٥٤٩ هـ/ ١١٥٤ دخيل نور الدين ميدينة دمشق ، فعين شيركوه شبخنة بالحساكما عسبكريا بالهباء وفي سنة ١١٥٦ م تسلم صلاح الدين منصب نائب شحنة دمشق لفتسرة قصيرة ، حيث ترك عمله هذا والتحق بجيوش نور الدين وشارك في اعمالها الحربية ضد الفرنجة ، ولازم بور الدين ملازمة شديدة حتى صار من رجاله المقربين ، وقد وصف ابن أبسى طسى ذلك بقسوله : « واستخص نور الدين صلاح الدين ، والحقه بخواصه ، فكان لا يفسسارقه في سمسفر ولا حضر ، وكان تفسسوق في لعسسب الكرة ـ البولو ـ وكان نور الدين يحب لعب الكرة \* (١٣).

وفي الحقيقة نال صلاح الدين شهرته ، وبدأ يدخل الباب العريض، للتاريخ عندما رافق عمه شيركوه في حملات نور الدين على مصر .

كانت مصر انئذ مقرا للخلافة الفاطمية ، ودون الدخول بتفاصيل تاريخ هذه الخلافة تكفي الاشارة الى ان الفاطميين ضعفت قوتهم بشكل كبير وخاصة في القرن الحادي عشر ، وكان ابرز الخلفاء النين حكموا في القاهرة في هدذا القرن المستنصر بسالله ( ١٠٣٦ - ١٠٩٤ )ففي ايام هذه الخليفة هوت الخلافة الفاطمية بسرعة كبيرة •

كانت الخلافة الفاطمية خلافة شيعية عقائدية ، قام نظامها على سيطرة الامام الخليفة على كل فروع السلطة ، وعددها ثلاثة وهي الادارة ، الدعوة الاسماعيلية والدعاة ، والجيش ، وكان الخليفة

يعين من يقوم بأعباء الادارة غالبا باسسم وزير ، أما الدعوة وإن ارتبطت بالامام مباشرة فقد كان المسؤول عنها يعرف باسم « داعي الدعاة » ، وكان داعي الدعاة هدذا يراس الحرب الاسماعيلي للخلافة الفاطمية ، ويسير جيشا هائلا من الدعاة الموزعين في كافحة انحاء عالم أسية وشمال إفريقية .

وكان الجيش يراسه قائد مرتبته ثالثة في سلم الادارة الفساطمية أي بعد الوزير وداعي الدعاة ، والخلافة الفاطمية كمسا هسو معلوم كانت قد قامت في إفريقية ( تونس ) على ايدي قبائل كتامة البربرية وسواها ، وعندما استولى الفاطميون على مصر وانتقلوا إليها كان قوام جيشهم من العناصر البربرية ، لكن مسع الاسستيلاء على مصر اصطدم هذا الجيش بجند بسلاد الشسام ، وقسرامطة الاحسساء والبحرين ، وأتراك العراق ، فهزم ، وتبين للخلفاء عجز عسساكرهم أمام عساكر المشرق ، لذلك شرعوا في تجنيد بعض العناصر التسركية والعربية والديلمية ، كما استوردوا اعداد هائلة من الرقيق الأسسود وادخلوها في جيشهم ، وهكذا صسار الجيش الفساطمي قسوامه عدة عناصر بشرية مشرقية ومغربية وإفريقية ، ويقدر بعض البساحثين عناصر بشرية مشرقية ومغربية وإفريقية ، ويقدر بعض البساحثين بأن عدد السودان صار حوالي ثلاثين الفا كونوا سلاح المشساة ، في حين أن بقية العناصر كانت من الفرسمان

ومنذ أواخر القرن العاشر بدأ جند الخلافة الفاطمية يزيدون من صلاحياتهم على حساب المؤسسات الأخسرى ، وفي أيام المستنصر جرت محاولات انقلابية استهدفت الحسكم على الخليفة والخسلافة حسب ماكان جاريا في مركز الخلافة العباسية ، ونجحت إحسدى المحاولات سنة ١٠٧٤ م بقيادة ضابط من أصل أرمني اسمه بسدر الجمالي ، ومنذ ذلك الحين حكم قائد الجند على الخليفة وصار سيدا فعليا ومطلقا للخلافة الفاطمية يحمل من الألقساب : أمير الجيوش ، الوزير وداعي الدعاة ، وصار هذا المنصب وراثيا أيضا ، وعندما وصل الغزو الصليبي إلى الشام كان الأفضل بن بدر الجمالي عزيز مصر وسيدها .

وقد ادى هذا إلى ردات فعل مؤثرة داخل الدعوة الاستماعيلية وقاد بعد وفاة المستنصر مباشرة إلى انشقاق الدعوة الاستماعيلية إلى شطرين: نزارية ومستعلية ، ذلك انه عندما توفي المستنصر واجه الافضل أمير الجيوش أمر اختيار خليفة جديد ، وكان هناك نزار الابن الأكبر للمستنصر ، وكان معينا لولاية العهد ، والمستعلي وكان اصغر من نزار واضعف وبدون سند او جماعة ، فاختاره أمير الجيوش خليفة وصاهره ، وهنا هرب نزار إلى الاسكندرية ، وقام بثورة هناك ، فالحقته قوات أمير الجيوش ، وقضات عليه وعلى

ورفضت اعداد عظيمة من الاسماعيلية خارج مصر الاعتسراف بالمستعلي ، وبرز بينهم في المشرق داعية كبير اسمه حسن الصباح ، قام بتساسيس دعوة اسماعيلية جسديدة عرفسست باسم ما الحشيشية ما اعلنت الحسرب على خصسومها وقسررت اغتيالهم طقوسيا بواسطة الطعن بالسكاكين ، ولقرابة ثلاثة قسرون اغتال الحشيشية عددا كبيرا من قادة المسلمين والصليبيين ، وكان واستولوا في المشرق والشام على عدد من القلاع الحصينة ، وكان دورهم ايام الحروب الصليبية متميزا (١٤) .

وفي القاهرة توفي المستعلي سنة ٤٩٥ هـ/ ١١٠١ م فخلفه ابنه الأمر ، وفي سنة ٤٩٥ هـ - ١١٣٠ م اغتال الحشيشية هذا الخليفة فكان اخر الخلفاء الائمة ، حيث جاء بعده اربعة تسربعوا على عرش القاهرة لكن خلفاء فقسط لا ائمسة ، اي ان سسلطتهم كانت زمسانية فقط ، وضعفت مصر ايام هؤلاء الأربعة ضسعفا شسديدا ، وقسامت صراعات داخلية بين عدد من الجند حول السلطة والحكم ، واشتدت هذه الصراعات ايام نور الدين ، وخاصة عقب دخوله إلى دمشسق ، وتنبه نور الدين إلى ماكان يجري في مصر ، وبلغه أن الصسليبين يريدون الاستيلاء عليها ، وأن بعض رجالات الصراعات الداخلية قد الصلوا بهم ودعوهم للقدوم إلى القاهرة .

ودون الدخول هذا بكبير تفاصيل الأحداث ، يكفسي أن نذكر أن

نور الدين بعث بثلاث حملات متتسالية إلى مصر قسادها واحسدة تلو الأخرى اسد الدين شبركوه ، وشغل فيها صلاح الدين دورا ، لاشك انه كان كبيرا جدا ، وأن دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة ، كمسان هذه الحملات عرفت صملاح الدين على مصر ومشاكلها ، وجعلته مع القوات الإسدية ينالون تسدريبات عسسكرية عملية ، ولاشسك أن صلاح الدين أقسام في أثناء ذلك بعض العسلاقات مسع بعض القسوى السياسية المصرية ، وخاصة المعارضة منها .

وكان من بين الذين تحكموا بمصر وزير اسمه شاور السعدي اصطدم بوالي الصعيد واسمه ضرغام بن تعلبة ، فهـزم ، واضـطر إلى مغادرة القاهرة والتوجه إلى دمشق حيث التجـا إلى نور الدين وطلب مساعدته ، ولاشك هذا اللجوء والطلب قد لاقى هـوى في نفس نور الدين ، لكنه تردد في الاجابة واقبل على دراسة القضـية بجميع ابعادها ، ووضع خطة عسكرية تقضي بإرسال فرقة من قواته بقيادة شيركوه ، وبالوقت نفسه إشغال الفرنجة في الشام عسـكريا حتى لاتتاح لهم الفرصة للتدخل وقطع الطريق على شيركوه ، وفي جمادى الثانية لسنة ٥٠٥ هـ , أيار ١٦٦٤ م انطلق شـيركوه يريد مصر ، وعندما سمع ضرغام بمسير جنود الشـام نحـو مصر تـوجه نحـو الصليبيين ينشد العون ، ووصل شـيركوه إلى مصر وهـزم قـوات ضرغام ودخل القاهرة ، فاعاد شاور « إلى منصبه ومرتبته ، وقرر قواعده ، واستقر امره وشاهد البلاد وعرف احـوالها ، وعاد منهـا قواعده ، واستقر امره وشاهد البلاد وعرف احـوالها ، وعاد منهـا وقد غرس في قلبه الطمع في البلاد ، وعرف انها بـلاد بغير رجـال ، وقد غرس في قلبه الطمع في البلاد ، وعرف انها بـلاد بغير رجـال ، تمشى الأمور فيها بمجرد الإيهام والحال »

وما إن استقر شيركوه في مصر قليلا حتى عرف اساليب الحكم في القاهرة ، فتركها وتحصين في بلدة بلبيس ، وأراد شياور إخبراج شيركوه فأخفق ، فاتصل بعموري ملك القيدس وعرض عليه مبلغيا كبيرا من المال للقيدوم إلى مسياعدته ، وخيف عمسوري على رأس قواته ، وبعدما وصل مصر قام يساعده شياور بمهاجمة بلبيس ، وتصدى شيركوه للمهاجمين واتخذ موقف الدفاع ، وقيام عمسوري

بمحاصرته واستمر الحصار ثلاثة اشهر ، قسام خسلالها نور الدين \_ وقد اخفق في إرسال النجدات إلى شيركوه \_ بضغط عسكري شديد على ممتلكات الصليبيين في الشام ، فاضطر عموري إلى التفاوض مع شيركوه ، فاتفقا على الانسحاب جميعا من مصر ، وهذا ماحصل (١٥) .

ولم ترض النتائج المتسواضعة لحملة شسيركوه نور الدين ، إنمسا وضعت في روعه أن احتلال مصر أمر لابد منه ، وأنه يحتاج إلى قوة أكبر من التي أرسلت ، وفي مصر كان شاور متيقنا من عودة جيوش الشام لذلك « كاتب الفسرنج ، وقسرر معهسم أنهسم يجيئون إلى البسلاد .... وبلغ ذلك أسد الدين والملك العسادل نور الدين فساشتد خوفهم على مصر أن يملكها الكفار » .

وبادر نور الدين إلى تجهيز جيش جديد ، عهد بقيادته إلى شيركوه ، ومرة ثانية رافق صلاح الدين عمه ، وفي ربيع الأول لسنة ٥٦٢ ه/كانون ثاني ١١٦٧ م انطلق الجيش نحو مصر ، وبعد صعوبات شديدة وصل الى اطفيح على بعد اربعين ميلا من القاهرة الى الجنوب منها ، وهناك عبر النيل وتابع سيره حتى الجيزة حيث عسكر هناك.

ووصل في الوقت نفسه جيش مملكة القدس الصليبية يقدوده الملك عموري ، وعسكر تحت اسدوار الفسطاط ، بحيث تفاوض مسع شاور ، فتم الاتفاق على أن ينفع شاور للفرنجة أربعمائة الف قطعة ذهبية مقابل عدم تخليهم عنه ،

وراقب الجيشان الشامي والصليبي بعضهما بعضا عبر النيل ، ولم يتعجل شيركوه المعركة ، ذلك أنه كان على معرفة باخلاق الفرسان الصليبيين وأمزجتهم ، فالفارس الصليبي كان لايعرف الانضباط ، وكان عديم الصبر متهورا ، وكانت أفضل الوسائل للتعامل معه مطاولة القتال كيما يركبه الملل فيتهور بعمل انتصاري طائش أو ينسحب ، كما كان شيركوه عنده أخبار عن قيام نور الدين بالضغط العسكري الشديد على ممتلكات الصليبيين في الشام .

وكان موقف شيركوه العام حرجا فعقد مجلسا حربيا لدراسة الموقف ، وفي هذا المجلس كان رأي غالبية القادة الانسحاب والعودة إلى الشام وقالوا لشيركوه : « إن نحن انهزمنا \_ وهو الذي لاشك فيه \_ فإلى اين نلتجىء وبمن نحتمي .... وحق لعساكر عدتهم الف فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن ترتاع من لقاء عشرات الألوف ، وعارض أحد القادة هذا الرأي وقال : « من يخاف القتل والجراح والاسر فلا يخدم الملوك بل يكون .... في بيته ، والله لئن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعنزون فيه ، ليخنن اقطاعاتكم ، وليعون عليكم بجميع ما خنتموه إلى يومنا هذا ، ويقول لكم : اتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوسم ، ويقول لكم : اتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوسم ، ويسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار ، ! فقال شيركوه هذا رأي ووافقه صلاح الدين ، واتخذ القرار بذلك .

وعبر جيش الفرنجة النيل ، فتراجع أمامه شيركوه إلى منطقة الأشمونين وعبأ قسواته للمعسركة في بقعسسة عرفسست باسم « البابين » وكانت قوات شيركوه لاتتجاوز الألفين ، في حين أن قوات الفرنجة وشاور كانت أضعاف ذلك .

وقامت خطة شيركوه على فصل سلاح فرسان العدو عن مشاته ، وكان فرسان الصليبين مدرعين سلاحهم الاسلامي هـو الرمـــح الغليظ الاسطوانة ، وكان الفارس الصليبي يحزم نفسه إلى ظهر فرسه ، ويسلط رمحه إلى الامام ويمسكه بكلتا يديه أو يضعه في مكان مخصص تحت إبطه ، واعتمد قتال هــذا الفــارس على قـوة الخرق التي كان ينالها من اندفاع فرسه ، وبطبيعة تسليحه هذا كان بحاجة إلى حماية من جنود مشاة ، كما أنه كان لايســتطيع البقساء على ارض المعركة طويلا ذلك أنه كان يصاب بـالانهاك ، لأن دروعه كانت تعيق تعرق جسده .

ومع أن طاقات الفارس الصليبي كانت جبارة إلا أنه كان وحيد التسليح منعدم المرونة ، ليس لديه قدرة على الانسياب .

ورتب شيركوه قواته الترتيب الخماسي المعتاد : مقدمة ، قلب ،

مؤخرة ، ميمنة ، ميسرة ، وقام بوضع جميع العتاد مع القلب حتى يظهر حجمه كبيرا وعهد لصلاح الدين بقيادة القلب ، وتسلم هو قيادة الميمنة ، واوصى صلاح الدين واعوانه بقوله : « فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتهلكوا نفوسكم واندفعوا بين ايديهم ، فإذا عادوا عنكم فارجعوا في اعقابهم » .

وانقض فرسمان الفرنجة على قلب جيش شيركوه ، « فقاتلهم من به قتالا يسيرا ثم انهزموا بين أيديهم فتبعوهم » وهنا قامت ثفرة بين سلاحي الفرسان والمشاة لدى الفرنجة « فحينئذ حمسل أسد الدين فيمن معه على » مشاة الفرنجة « فهزموهم ووضع السيف فيهم ، فأثخن ، وأكثر القتل والأسر ، وانهزم الباقون ، فلما عاد الفرنج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من أصحابهم بلقعا ليس به منهم ديارا فانهزموا »

وإثر المعركة توجه شيركوه نحو الاسكندرية فدخلها ، وترك بها حامية صغيرة بقيادة ابن اخيه صلاح الدين وتوجه هو نحو الصعيد ليجمع الخراج ، وفي اثناء هذا أعاد عموري تشكيل قواته مع قوات شاور وزحف نحو الاسكندرية ، واثناء ذلك راسل شيركوه شاور ، وعرض عليه التعاون معا ضد الفرنجة ، ووعده انه بمجود طود الفرنجة من مصر فإنه سينسحب مع قواته عائدا إلى الشام ، ورفض شاور الاستجابة ، فقتل رسول شيركوه واطلع الملك عموري على محتوى المراسلة .

وزحفت قوات الفرنجة وشاور على الاسكندرية والقيا عليها الحصار ، واثناء ذلك حاول عموري الذهاب إلى الصعيد لقتال شيركوه فأقنعه شاور بعدم الذهاب ، وحوصرت الاسكندرية لمدة اربعة أشهر ، صمد خلالها صملاح الدين صمودا رائعا واظهر براعة قتالية كبيرة ، كما نجح في كسب تأييد أهل المدينة له بحيث تفانوا في الدفاع معه ، وعندما اشتد الحصار قدم شيركوه من الصعيد ، وهنا جرت مفاوضات بين عموري وشيركوه اتفقا فيها على الانسحاب جميعا من مصر ، وهكذا رفع الحصار عن الاسكندرية ، وغادر جميعا من مصر ، وهكذا رفع الحصار عن الاسكندرية ، وغادر

صلاح الدين وقواته المدينة في شوال ٥٦٣ هـ/ أب ١١٦٧ م ، وكان في الاتفاقية أن يتم نقل الجرحى من جيش الشام على سفن الفرنجة إلى عكا ومن هناك إلى بمشق (١٦) .

وفي بمشق ساء نور الدين انسماب قواته من مصر ، لكنه لم يقسم بنقد شيركوه أو لومه ، بل قدر له نصره في معركة البسابين ، واخسد من جديد يعد العدة لحملة ثالثة على مصر تكون حاسمة ، وف القابل زاد عموري ، وقد وصلته النجدات من أوربا ، من استعداداته لغـزو مصر ، وكان قد اتفق سرا مع شاور على ابقاء حامية عسكرية في القاهرة تساعده على البقاء في منصبه ، ويقول أبو شهامة في الروضتين :« وكان الفـــرنج قـــد جعلوا لهـــم شـــدنة يمضر - الفسطاط - والقاهرة ، واسكنوا فرسانهم أبواب البلدين والمفاتيح معهم .... وتحكموا تحكما كبيرا فطغوا في البلاد وأرسلوا إلى ملكهم مرى ، ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام ، مثله شجاعة ومكرا ودهاء ، يستدعونه لتملك البلاد ، وأعلموه خلوها من ممانع عنها ، وسهلوا أمرها عليه ، فلم يجبهم إلى المسير ، واجتمع فرسان الفرنج ، ونوو الرأي والتقدم ، واشاروا عليه بالمسير إليها والاستيلاء عليها ، فقال لهم الرأي عندي أن لا نقصدها ، فإنهما طعمة لنا ، وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين ، وإن نحن قصدناها لنملكها ، فإن صاحبها وعساكره وعامة أهل بلاده ، وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها ، ويحملهم الخسوف منا على تسليمها إلى نور الدين ، وإن أخذها وصار له فيها مثل أسد الدين ،فهو هلاك الفرنج واجلاؤهم من أرض الشام ، فلم يصنفوا إلى قوله وقالوا إن مصر لا مانع ولا حسافظ لهسا ، وإلى أن يصسل الخبر إلى نور الدين ويجهلز العسلكر ويسليرهم الينا نكون قلد ملكناها وفرغنا من أمرها ، وحينئذ يتمنى نور الدين منا السلامة ، فلا يقدر عليها ، وكانوا قد عرفوا البلاد وانكشف لهم أمرها ، فأجابهم إلى نلك».

ويذكر وليم الصوري أن اشاعة انتشرت في أوسساط المسليبيين

مفادها أن شاور كان يراسل سرا نور الدين ويطلب عونه للتخلص من الصليبين ، لذلك جمع الملك جميع قوات مملكته من فرسان ومشاة وتوجه مسرعا نحو مصر ، وفي العشرين من تشرين الناني الربيع الأول ٥٦٤) اجتاز بعسقلان ، وبعد عشرة ايام من الرحف عبر الصحراء وصل الصليبون إلى بلبيس حيث حاصروها ثم اقتحموها ، وكما يقول وليم الصوري : « وضع معظم سكانها طعمة للسيف دونما اعتبار للسن والجنس ، وإذا صدف ونجا بعضهم من الموت فإنهم فقدوا حرياتهم ووضعوا على رقابهم نير بعضهم من الموت فإنهم فقدوا حرياتهم ووضعاء اسوا من اي العبودية التعيس ، وهو مصير بالنسبة للناس الشرفاء اسوا من اي نوع من انواع الموت » . وكان من بين الاسرى ابسن شاور وابسن أخيه

ويصف وليم بعد هذا المجمل تفاصيل مذابح بلبيس ، ثم يحدثنا بأن عموري أمر بهدم بلبيس ، ثم زحف يريد القاهرة ، فوصلها وأقام معسكره أمامها وبدأت آلات الحصار لديه بالعمل ، وشدد عموري الحصار وضغط على شاور الذي ارتاع لكل ما حدث فاقدم على طرح النار في مدينة الفسطاط فاحرقها ، وظلت الذيران تعمل بها مدة أربعة وخمسين يوما ، وراسل في الوقت نفسه نور الدين ، وقام الخليفة العاضد بارسال أجزاء من شعر بعض نساء المسلمين إلى نور الدين ، كما قام شاور بمراسلة عموري وعرض عليه مبلغ الى نور الدين ، كما قام شاور بمراسلة عموري وعرض عليه مبلغ المليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابن أخيه وانسحاب القوات إلى ديارها ، وتهدده أنه إذا لم يقبل سيحرق القاهرة كما

وكان عموري عندما توجه نحو مصر قد اعد اسطولا كبيرا امسره بالتوجه نحو مصر ، وبالفعل وصل هذا الاسلطول إلى بحيرة المنزلة ، واخذ تنيس ، وابحر في النيل يريد الوصول إلى معسكر الفرنجة ، لكن « المصريين سلوا النيل بمسراكبهم ومنعوه مسن العبور » واحرقوا عددا من سفنه ، وعندما بلغست الاخبار الملك عموري قرر ارسال حملة للاستيلاء على طرف من اطراف النيل على

الأقل ، ولكن هذه الحملة لم تمض إلى تنفيذ ما رسم لهما ، ذلك أن الأخبار وصلت الى عموري بأن شيركوه في طريقه إلى مصر ، وقد أجبره هذا على تغيير الخطة ، فأمر الاسمطول بسالابحار عائدا إلى البحر في الحال والعودة الى الديار ، واستمرت الاتصالات مع شاور الذي عجل بمبلغ مائة الف قطعة والابتعاد عن أسوار القساهرة حيث استمرت المفاوضات مع شاور .

وفي الشام كان نور الدين، عندما بلغته اخبار ما حل بمصر مسع مراسلات الخليفة العاضد وشاور ، وقد امسر على الفسور شسيركوه بالاستعداد للسفر إلى مصر وأرفقه جيشا قوامه « أكثر من خمسة الاف من الرجالة الأبطال وأضاف إليهم نور الدين الفسي فسارس» وانطلق شيركوه مسرعا يريد القاهرة ، « ولما سمع الفرنج بنهسوض عسكر الاسلام أجفلوا أجفال النعام ورحل ملكهم إلى بلبيس» ، حيث أعد ما كان يحتاجه من مؤن ، وزحف في ٢٥ كانون الأول حيث أعد ما كان يحتاجه من مؤن ، وزحف في ٢٥ كانون الأول جاءته الأخبار بأن شيركوه عبر النيل مع قواته » ودخل القساهرة ، وهنا وجد عموري أن السبل قسد سسدت أمسامه ، وأن البقساء في وهنا وجد عموري أن السبل قسد سسدت أمسامه ، وأن البقساء في الاشتباك مع شيركوه مغامرة لا تقل خسطرا » لذلك عاد إلى بلبيس ، ومنها في الثاني من كانون الثاني ١٩٦٩ م أخذ طريق العودة نحسو فلسطين .

وفي القاهرة صار شيركوه سيد مصر ، وكان عليه ان يتخلص من شاور ، لتخلص له السيادة ، وقام الخليفة العاضد بمنح الاقطاعات والأموال لشيركوه واتباعه ، وطالب شيركوه بإقطاعه ثلث البسلاد ، فماطله شاور ، وصار من عادته ان يركب كل يوم لزيارة شيركوه ، ليغرس في قلبه الطمأنينة حتى يتسنى له الغدر به ، ويبدو أن هدنه النوايا كانت متوقعة ، لذلك اتفق صلاح الدين مع عدد من القادة على الفتك بشاور ، وفي احد الأيام جاء لزيارة شيركوه فلم يجده في مقره ، واخبره صلاح الدين بانه ذهب لزيارة قبير الامسام

الشافعي ،وتمنى عليه اللحاق به ، فاستجاب شاور ، وقام صلاح الدين بمرافقته ، وفي الطريق وثب عليه يعاونه بعض القادة ، فألقوه ارضا ، وسحبوه إلى إحدى الخيم ، « فعلم أسحد الدين الحال ، فعاد مسرعا ، ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه ، وارسل العاضد لدين الله صاحب مصر في الوقت إلى أسد الدين ، يطلب منه رأس شاور ويحثه على قتله ، وتابع الرسل بذلك ، فقتل شاور في يومسه (شباط ١١٦٩ م) وحمل رأسه إلى القصر ، ودخل أسد الدين إلى القاهرة ، فراى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خافه على نفسه ، فقال لهم : أمير المؤمنين قد أمسركم بنهسب دار شاور ، فقصدها الناس ينهبونها فتفرقوا عنه ، وقصد أسد الدين قصر العاضد ، فخلع عليه خلع الوزارة ، ولقسب الملك المنصسور ، أمير الجيوش ، وقصد دار الوزارة ،

وهكذا صار شيركوه سيد مصر ، وصارت مصر فعليا من امسلاك نور الدين ويعلق وليم الصوري على هذا التغيير بحسرة بقسوله :« كانت جميع موارد مصر وشرواتها الهسائلة وقفسا على حساجاتنا ، وحسود مملكتنا مسن تلك الناحية كانت امنة ، ولم يكن هناك عدو نخشاه في جهة الجنوب ، وكان البحر امنة ممراته لا خطر فيها على السفن الراغبة بالقدوم إلينا ، وكان افراد شسعبنا يدخلون اراضي مصر دونما خشية وينشطون تجاريا في ظروف مناسبة جسدا ، وكان المصريون يجلبون إلى مملكتنا البضائع الجيدة والحاجات الغسريبة غير المتوفرة لنا ، وفي زياراتهم لنا كنا نستفيد فوائد كبيرة وتسرقي مكانتنا ، زد على ذلك ان المبالغ الكبيرة التسي كانوا ينفقونها بيننا أغنت موارد خزانتنا وزادت من ثروتنا الخاصة .

إنما الآن إنعكست الآية وتغير كل شيء إلى الأسوا .... فكيفما التفت اجد فقط اسبابا للخوف وعدم الراحة ، فالبحر يرفض اعطاءنا ممرات امنة ، وجميع المناطق ، المحيطة بنا خاضعة لعدونا ، والممالك المجاورة تعد العدة لتدميرناء . إنما مما يؤسف له أن شيركوه لم يتمتع طويلا بمنصبه فقد توفي بعد شهرين وعدة أيام

مسسن تسسوليه الوزارة ( ۲۲ جمسسادی الأخرة ۵۹۵ هـ ۲۳ اذار ۱۱۹۹ م) ، وبعد وفساته بشلائة ايام استدعى الخليفة ابن اخيه صلاح الدين وعينه وزيرا مكانه ، ومنحه لقب «الملك الناصر»(۱۷).

ولم يكن حدث وصول صلاح الدين الى السلطة امرا عابرا ، فهو لم يتم اختياره بحكم قرابته مـن اسـد الدين شـيركوه فقـط ولكن لأسباب معقدة اخرى ، فقد كان الجيش الشامي في مصر يتألف مـن مجموعتين : واحـــدة عرفـــت بـــاسم الأســدية ، وكان قوامها ( ٥٠٠ )مقـاتل ، والثـانية ضـمت بقية الجيش وعرفــت بالنورية ، وقد راس المثانية عدد من القادة ، وإثر وفـاة شـيركوه رشحت جماعة النورية عددا من المرشحين لخلافته ، في حين اتفقـت كلمة الاسدية على ترشيح صـلاح الدين ، ونظـرا لتصـارع قـادة النورية تهيأت فرصة النجاح امام صلاح الدين فنال منصب الوزارة مقيادة الجيش مكان عمه ، ورفض عدد مـن قـادة النورية اختيار صلاح الدين ، ولذلك لم تكن الأمور سـهلة امـامه لدى وصـوله إلى صلاح الدين ، ولذلك لم تكن الأمور سـهلة امـامه لدى وصـوله إلى السلطة .

كان عليه أولا أن ينال تأييد قادة الجند الشامي ثم ينطلق لمواجهة مشاكل مصر ، وكانت كثيرة ، يتصدرها قصر الخلافة والجيش ، ثم كان عليه أن يوجد صيغة للتعامل مع نور الدين ، فقد ظهرت مطامح صلاح الدين الاستقلالية بشكل مبكر ، وحرضها الجهاز الذي تكون حوله .

لقد كان على صلاح الدين أن يوجد الحلول لجميع المشاكل ضمن ظروف صعبة جدا ، ووسط التهديد الصليبي الدائم ، ذلك أن الصليبيين ما كانوا ليسلموا لخسارة مصر ، بل على العكس من الملاحظ أن توجهاتهم صارت مصرية بالدرجة الأولى ، وهذا ما نراه في أخبار ، الحملات الصليبية ، المقبلة .

وفي البداية تمكن صلاح الدين من ارضاء غالبية القوات النورية ، والذي رفض ترك مصر وعاد إلى الشام ، وبعد هذا التفت نحو قصر الخلافة ، حيث عرف ان بعض كبار رجساله راسسلوا ملك القسدس ودعوه إلى مصر ، وقد تمكن صلاح الدين في الوقست المناسسب مسن ضبط أمور القصر ، لكن هذا قاده الى الصدام مع القوات السودانية في الجيش الفاطمى ، وكان تعدادها أكثر من ثلاثين الفا .

فقد ثار هؤلاء في القاهرة واخذوا يحدثون الشعب والتحسريق في مناطق المدينة ، وتحرك صلاح الدين ضدهم بسرعة وتمكن بواسطة قواته المنظمة من نفيهم من القاهرة ، ويذلك صفت له الأمور .

ولكن ما لبث في سنة ٥٦٥ هـ / ١١٧٠ م أن وصلته أخبار عن تجهيز حملة برية بحرية قوامها جيوش مملكته القدس مع نجدات من بقية الممالك ومن الأمبراطورية البيزنطية ، وقام صلاح الدين بإرسال النجدات الى دمياط ، واعتنى بشؤون الدفاع عنها ، وكان لدمياط خط دفاعي متقدم ، فقد بنوا على طرفي مجرى النيل ، بعيدا عن أسوار المدينة أبراجا دفاعية ووصلوا بين هذه الأبراج بسلاسل ضخمة ، كانت تشد وقت الحاجة فتحول بين الأساطيل الغازية وبين الوصول الى الأسوار .

ويقدم لنا وليم الصوري تفاصيل كبيرة حول حصار دمياط لا نجد مثيلا لها لدى المؤرخين العرب ، فهو يخبرنا بان المقاومة كانت شديدة جدا ، وأن المؤن والنجدات كانت تصل بشكل متواصل من القاهرة ، ويعني هذا أن الحصار لم يكن محكما ، وطال الحصار ، وانعدمت المؤن لدي الصليبيين وكان المحاصرون يقلعون بين الحين والآخر بهجمات صاعقة على معسكر الصليبيين ، من ذلك أن أسطول الغزاة رست سفنه في مكان ظنوه مناسبا ، وفي احد الأيام وجد المدافعون « بأن اتجاه الريح كان من الجنوب وأن أمواج النيل تهدر بعنف ، فاغتنموا الفرصة ، وقاموا بجلب مسركب عادي وشحنوه بالأخشاب اليابسة مع الاسفلت والمواد سريعة الاحتراق ، ووضعت النار في القارب ، ودفع الى النهر حيث قاده التيار بسرعة ووضعت النار في القارب ، ودفع الى النهر حيث قاده التيار بسرعة كبيرة نحو الاسطول » وقد ادى هذا الى احراق عدد كبير من السفن الكبيرة

ومع مرور الأيام وجد عموري أنه ليس فقط من العبث بل مسن الخطر الكبير البقاء في مصر ، لذلك اتخذ قرارا بالانسحاب وذلك بعد حصار دام حوالي الشهرين.

لا شك أن نجاح صلاح الدين في مواجهة مجمل هدنه المساكل ، اظهر معدن الرجل ، وجاء مؤشرا بالنسبة لمستقبل الايام ، ولعل هذا زاد من النزعات الاستقلالية لديه ،وادى إلى توتر العلاقات بينه وبين نور الدين ، وكان بالتالي محرضا لصلاح الدين للقيام بتمتين مركزه في مصر بالذات ثم القيام بالاستيلاء على اراضي ليبيا ، وقد قاده هذا الى الاصطدام بسلطات الامبراطورية الموحدية في تونس، مما كان له بعض الاثر على سياسة الموحدين في الاندلس ، شم رفضهم التعاون مع صلاح الدين ضد الصليبيين فيما بعد .

واهتم صلاح الدين بالبحر الأحمر ، فسعى للسيطرة عليه وعلى شواطئه ، ذلك أن مصر الفاطمية كانت تمتلك اسلولا خاصا ، والاهتمام بالبحر الأحمر جر صلاح الدين إلى الاهتمام بشبه جزيرة العرب ، حيث أرسل حملة إلى اليمن فاحتلها كما أخذ يهتم بالحجاز ، ومدينتيه المقدستين – مكة والمدينة – وعندما شعر صلاح الدين بمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة جدا ، وهي إلغاء الخلافة الفاطمية ، فقد أمر الخطباء في أول جمعة مسن محرم سنة سبع وستين وخمسمائة ( ٧٦٧ هـ / ١١٧١ م) بقطع الخطبة للخليفة الفاطمي واستبدالها للخليفة العباسي ، والحق عمله هذا بجرد محتويات قصر الخلافة في القاهرة وبيعها وتصفية جميع ممتلكات الأسرة الفاطمية وأسبابها (١٨).

إن مجمل الأحداث التي مرت بصلاح الدين منذ وفاة عمه وحتى تاريخ الغائه للخلافة الفاطمية فيه ما يبرهن على عبقسريته وفيه في الوقت نفسه ما يشير الى أنه ملك من الامكانات ، خساصة الادارية والمسكرية والاقتصادية ما ساعده على النجاح .

فعلى الصعيد الاداري ورث صلاح الدين من عمسه ادارة خساصة

ناشئة تراسها القاضي الفهاضل عبد الرحيم البيساني ، وكانت قدراته الادارية والثقافية عالية ، وله خبرة مسبقة بالادارة الفاطمية لمصر ، وقد رافق القاضي الفساضل صلاح الدين منذ بداية حياته السياسية في مصر ، وظل معه رئيسا حتى النهاية .

ولا شك أن وجود الادارة الناجحة الى جانب صلاح الدين سساعد على مواجهته للمشاكل العسكرية والمالية ، فصلاح الدين ورث من عمه أفراد الحملة التي جــاءت مــن الشــام ، وكان فيهـــا حوالي ٨٠٠٠ مقاتل ، لكن كما سلفت الاشارة انسحب جزء من أفراد هذه الحملة إلى الشام بعد تسلم صلاح الدين للوزارة ، وجساء اعتماد صلاح الدين اساسا على الجمساعة الأسسدية التسمى كان عددها ٥٠٠ مقاتل ، وخلال فترة وجيزة شكل صلاح الدين فسرقة جديدة باتت تعرف باسم الصلاحية لا ندرى تعدادها في البداية ، حيث أن المصادر لم تأت لها على ذكر ، إنما أشارت بعض المصادر إلى أن صلاح الدين أنفق سنة ١١٦٩ على قواته الجديدة ميلفسا قدره ( ٥٠٠ ، ٤٨٧ ، ١ ) دينارا ، ومسن خسلال بعض النصسوص يتبين لنا بأن النفقة الاجمالية للمقاتل الواحد كانت قرابة \* ٤٢٥ » دينار للعام الواحد ، ومن خلال عملية حسابية بسيطة يمكن ان نقدر أن عدد القوات التي جندها صلاح الدين سنة ولايته للوزارة في مصر كانت حسوالي ٣٠٥٠٠ ومسع الآيام تضساعف عدد هؤلاء ، ففسسى عام ٥٦٧ هـ / ١١٧١ م كان تعداد قوات صلاح الدين النظامية مــنَ الفرسمان حسوالي ١٤/٠٠ وكانت نفقساتهم حسوالي ٥ر٤ مليون دينار ، إنما لم تقتصر قوات صلاح الدين على الفرسان النظساميين فقط ، فقد كان هناك بالإضافة لهم المتطوعة وفسرسان القبسائل العربية ، ففي هذه السنة عندما استعرض صلاح الدين فسرسانه « عرض العربان الخدامين فكانت عدتهم سبعة الاف فارس » .

لقد انحدر جل جند صلاح الدين من اصول اسلامية مختلفة ، او كانوا من الرقيق الأبيض المستورد ، وكان الجميع قد استعربوا وذابوا في جسم المجتمع العربي ، هذا المجتمع الذي تحمل افراده

الوزر الحقيقي والنفقات الكاملة للحروب الصليبية ، فمنه جاء رجال الادارة والصناعة والعلماء والفقهاء والمخترعون والتجار ، وافسراد هذا المجتمع قدموا أعدادا كبيرة جدا من المتطوعين العسكريين وضع أثرهم في أكثر من معركة ، ويمكن أن نرى نماذج منها في أخبار تحرير الرها وفي معركة حطين ثم ملحمة عكا أثناء التصدي لما يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة ، وفوق هذا كله لقد مول افسراد المجتمع جميع نفقات حروب التحرير ، وأفراد هذا المجتمع هم الذين حولوا بنية ، الأقتصادالعربي ، إلى ، اقتصاد حربي، مسخر كليا للتصدى والتحرير.

ومن المؤكد أن صلاح الدين مع عدد كبير من جنده كانت أنسساب اسرهم غير عربية ، وقد تصدروا الواجهة العسكرية للمجتمع العربي ، على اساس قيامهم بالمهام الجهادية ، فلقد كانت وشائح المجتمع العسربي أيام صسلاح الدين دينية وكأن المسوغ الشرعي لتحكم الجند هو القيام بأعباء الجهاد في سبيل الله ، وفي ظل هذاً المسوغ تحمل افراد المجتمع في المدن والأرياف لقرون طويلة الكثير من التجاوزات مع نفقات جميع الحروب ، ومن المقدران الجند كمسا قلنا كانوا اثناء قيامهم بمهامهم الجهادية قد استعربوا كليا ، ووجد بينهم من كانت اسرته قد استعربت منذ جيلين او اكتسر ، واذا مسا اخذنا هذا بعين الاعتبار ، وراعينا العلاقة العضوية بين العروبة والاسلام ، وتذكرنا دور افسراد المجتمع العسربي ، نرى محصلة منطقية : إن اعمال الجهاد للتحرير والتصدى للغزو الصليبي كانت عربية صرفة ، ومع هذا لابد من تبيان أن العسكريين المسلمين أيام الحروب الصليبية ، وإن كانوا احدى محصلات تلطور المؤسسلة العسكرية العباسية منذ أيام الخليفة المعتصم ، فإنهم في فتسرتنا كانوا يتصرفون ضمن نواظم مالية خاصة لم تكن قائمة أيام المعتصم ، فهذه النواظـم ظهـرت في العصر البسويهـي ، وتـطورت اركانها وتوطدت في العصر السلجوقي ، وقامت على ما عرف باسم الاقطاع العسكري ، وبموجب ما حدت في العصر السلجوقي وأيام الحروب الصليبية منح مقدم كل جماعة عسكرية ، تركمانية أو كردية

او سوى ذلك ، قطعة من الأرض ، كان ينال نصيبا من مسوار دها ، فينفقه على نفسه وعلى عدد معين من المقاتلين كانوا يصحبونه وقت الحاجة ، وقد كانت لهذا أثاره السلبية على مسواعيد الحسروب وتوقيتها ، كما كانت له أثاره البعيدة على فعسالية السلطة المركزية للدولة ، وسبب مشكلة دائمة في الفرق بين العدد النظري والفعلي للجيوش (١٩).

ولابد ان المؤسسة العسكرية التي اقامها صلاح الدين بحجمها الكبير المتزايد احتاجت إلى نفقات مالية عالية ، ومسؤكد أن مسوارد مصر وامكاناتها كانت كبيرة ، إنما عندما تسلمها صلاح الدين كانت البلاد نظرا لما مر بها من ازمات ،خسزانتها على حسافة الافسلاس، ويروى أن صلاح الدين عندما تسلم وزارة القاهرة ، ورث عن عمسه مبلغا معتبرا من المال ، ثم إنه عندما قام بالغاء الخسلافة الفساطمية كانت الأموال المحصلة من محتويات قصر الخلافة ضخمة ، والغساء هذه الخلافة مع تصفية جيوشها وإدارتها مسكن مسن تسوفير كميات معتبرة من الأموال ، يضاف إلى هذا كله ان صلاح الدين قام ببعض الاصلاحات الادارية ، واعاد توزيع الأراضي المقطعة ، وهكذا توفرت له احتياجات نفقاته.

وبرغم جميع ما حققه صلاح الدين في مصر ، فقد كان من الناحية الرسمية تابعا لنور الدين ، لذلك كان عليه ان يبعب بالأموال إليه مساهمة في اعمال الجهاد التي كان نور الدين قائما بها ، وارسال الأموال لنور الدين كان معناه تعطيل مشاريع صلاح الدين في مصر ، لذلك تذمر نور الدين من قلة ما أرسله له صلاح الدين ، ففي سنة ٨٦٥.هـ/١١٧٢ م أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسولا حمله شيئا من مصادرات قصر خلافة القاهرة «فشكر نور الدين همته ، وذكر بالكرم شيمته ، ووصف فضيلته ، وفضل صفته ، وقال : ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ، ولا نسد به خلة الاقلل ، وهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر ، وبنا الى الذهب فقدر ، وما لهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به قدر ، وتمثل بقول أبي تمام :

### لم ينفق الذهب المربى بكثرته

### على الحصا وبه فقر إلى الذهب

لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة الى السداد ، ووفور الاجناد ، وقد عم بالفرنج بلاء البلاد ، فيجب أن يقع التعاقد على الامداد بالمعونة والأمداد ، فاستنزره وما استغزره وأسستقل المحمول في جنب ما حرره ، وتروى فيما يدبره ، وأفكر فيما يقدمه من هذا المهمم ويؤخره ».

وقرر نور الدين ارسال وزيره الخاص إلى القاهرة «وامره بعمل حساب البلاد واستعلام اخبارها وارتفاعها ، واين صرفست أموالها ، فإذا حصل جميع ذلك قرر على صلاح الدين وظيفة يحملها في كل سنة».

وقد أدى هـذا كله إلى تـوتر العـلاقات بين نور الدين وصـلاح الدين ، ووصل التوتر الذروة في العام نفسه ( ١٩٧٢ م) ذلك أن نور الدين قرر القيام بحملة حاسمة ضد فـرنجة الشـام «فـارسل الى صلاح الدين يأمره بجمع العسـاكر المصرية والمسير بهـا إلى بلد الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته ، ليجمع هو ايضا عسـاكره ويسير إليه ، ويجتمعا هناك على حـرب الفـرنج والاسـتيلاء على بلادهم ، فبرز صلاح الدين مـن القـاهرة ...وكتب الى نور الدين يعرفه أن رحيله لا يتأخر وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز ، واقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو ، فلمـا واقام ينتظر وصول صلاح الدين إليه ، فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصـول بنتظر وصول صلاح الدين إليه ، فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصـول إليه الدين إليه ، فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصـول إليه المنا الدين الدين الدين الدين عنهـا ، فلم المنا وضع البلاد ، وأنه يخاف عليها مع البعـد عنهـا ، فلم يقبل نور الدين عذره .

وكان سبب تقاعده ان اصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين ، فحيث لم يمتثل امر نور الدين شدق ذلك عليه وعظم عنده ، وعزم على الدخول إلى مصر ، واخراج صلاح الدين عنها ،

فبلغ الخبر صلاح الدين ، فعقد مجلس استشارة ضمم أهله وعلى رأسهم والده مع كبار أعوانه ،وبعد مناقشات طويلة نصبح صلاح الدين بالعمل على استرضاء نور الدين ومدافعته بالأيام ، وبالفعل أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسالة اعتذار مسع هدية كبيرة ، فسكن غضب نور الدين ، إنما مؤقتا وظل الحال بينهما هدنة على دخن ، فقد بقي في نية نور الدين عزل صلاح الدين عندما تحين الفرصة ،ولكن هذه الفرصة لم تحن ذلك أنه توفي بشكل مفاجىء في دمشق «يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من سنة تسع وستين وخمسمائة» ( ١٥ - أيار ١٧٤٤ م) لقد واجه حادث وفاة نور الدين في دمشق صلاح الدين بقضية مماثلة من حيث الجوهر لتلك التي واجهته إثر وفاة عمه شيركوه ، إنما وإن وجد الشبه في جوهر القضيتين ، فإن الفوارق بينهما كانت شاسعة تفوق المسافة ما بين وجود الاحتلال الصليبي فيها ، ولكن لبنيتها الخساصة الجغسرافية وجود الاحتلال الصليبي فيها ، ولكن لبنيتها الخساصة الجغسرافية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية.

والباحث في حياة نور الدين المتميزة يلاحظ ان الذي واجهه مسن الجانب الصليبي كان عمسوري الأول ملك القسدس، وكان عمسوري قائدا متميزا ايضا ، له مطامع توسعية كبيرة ، وقد احبط مشاريعه كلها نور الدين ، لذلك عندما بلغه خبر وفساة نور الدين شسعر بسان الأقدار اعطته فرصة ثمينة ، فقرر الامساك بها دونما تقساعسس ويقول وليم الصسوري : « عندما سسمع الملك بسوفاته ساي نور الدين – حشد جميع قوات المملكة وبدا بحصار مدينة بسانياس، وقساومته وكانت بانياس, تشكل الخط الدفاعي الأول لدمشق ، بحيث يبدو ان عموري استهدف مدينة دمشق فساصطدم اولا ببسانياس، وقساومته الدينة بعنف شديد ، واثناء حصاره لها تلقى رسالة مسن «ارملة نور الدين التي تحلت بشجاعة فاقت بها جميع النساء » تطلب منه رفع الدين التي تحلت بشجاعة فاقت بها جميع النساء » تطلب منه رفع الحصار والانسحاب ، وبعدد حسوالي الاستجابة ، وانسحب عائدا نحو القدس ، وفي طريق العودة شسعر الاستجابة ، وانسحب عائدا نحو القدس ، وفي طريق العودة شسعر

بالمرض، ومسمع وصموله للقسد سرف الحياة في ( ١١ - تموز ١١٧٤ م) (٢٠)

والسبب الذي جعل أرملة نور الدين تقدم على مراسلة عمسوري ، هو أن نور الدين خلف بعده صحبيا صحفيرا عرف باسم الصحالح اسماعيل ، وبسرعة كبيرة أعلن أبن نور الدين خليفة له في دمشق ، إنما هذا التحرك السريع لا يمكن أخذه مسؤشرا على الوفساق والانسجام بين أركان دولة نور الدين في دمشق بحل العكس هو الصحيح ، فقد شهدت دمشق في تلك الفترة العصيبة صراعا عنيفا حول الوصاية على الصالح اسماعيل .

وكما حدث في دمشق ، حدث في القدس ، فقد خلف عموري صبيا صغيرا عرف باسم بلدوين الرابع ، اعلن عقب وفاة والده ملكا على القدس ، وشهدت القدس الآن صراعا حول الوصاية على العسرشرع ، وبخلت قوى كثيرة محلية وخارجية حلبة الصراع ، وقد وصف لنا وليم الصوري أخبار ما حدث بكل تفصيل ، وتحدث عن الملك الصبي ،الذي عهد إليه أمر تربيته ، وكيف أنه عرف فيما بعد أنه مصاب بالجذام ، مما أعجزه وسبب موته .

وفي دمشق اشدد الصراع حول التحكم بوريث نور الدين وعطل هذا الأعمال القتالية ضد الصليبيين ، وفي القاهرة كان صلاح الدين يرقب باهتمام ما يجري في الشام ، وقدد حاول التدحل بواسطة الرسل والمراسلة اكثر من مرة ، وأخيرا قرر الذهاب إلى دمشق ووراثة مملكة نور الدين خوفا من بعثرة أراضيها وهدر طاقاتها.

إن تحرك صلاح الدين نحو بلاد الشام يمكن أن يفسر من بعض الوجوه ، على أنه تطبيق لسياسة مصر المستقلة القوية تجاه بلاد الشام أكثر من أنه عمل غنته المصالح الفردية ، فمصر كلما استقلت وشعرت بالقوة تسعى للسيطرة على بلاد الشام ، نلك أن مصر كما هو معلوم - برغم وجودهافي افريقيا -ليس لها حدود طبيعية مسع بلاد الشام ، وقد غزيت دائما عن طريق سورية ، لذلك عمل حكام

مصر المستقلة دائما على احتلال سورية ، ومواجهة الغزاة بعيدا عن ارض مصر ، وتاريخ مصر الاسلامية منذ قيام الذولة الطولونية فيه برهان على صحة هذا ، ولعل في حياة صلاح الدين مثل قريب ، فهو قد قدم من سورية ، وقضى على الخلافة الفاطمية ، واحل محلها نواة دولة اسسها هو ، وبعد ما فعل ذلك شعر بأن المخاطر ضدد حكمه سيظل مصدرها بلاد الشام ، وعلى هذا الاسساس فسر بعض المؤرخين تقاعسه عن تلبية دعوة نور الدين للاجتماع به عند اسوار الكرك ، حيث أن الكرك كانت تشكل حاجزا كبير الفعالية بين مصر والشام ، ذلك أن حكام مصر المستقلة عندما كانوا يواجهون حكما قويا في الشام لا يمكنهم قهره ، ويخشون منه على وجودهم ، كانوا يعمسدون إلى المحسافظة على قسوة أو دولة حساجزة يعمسدون إلى المحسافظة على قسوة أو دولة حساجزة

ويلاحظ ان مصر المستقلة كانت تنجيح احيانا في احتسلال بسلاد الشام ، إنما غالبا ما كانت تخفق بالاحتفاظ بالمناطق الشمالية مين هذه البلاد ، ولذلك كانت تتساهل ميم الشيمال ، لكن لا تتساهل مطلقا مع استقلال الجنوب ، لأن مثل هذا الاستقلال كان فيه تهديد مباشر وخطير للحكم فيها ، ولعل خير ما يوضح هذا وصية مشهورة قالها يعقوب بن كلس للخليفة العيزيز الفياطمي ، تاني خلفيا الفاطميين ، في القاهرة ، قالها وهبو على فيراش الموت : " سيالم الروم ما سالموك ، واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ، و لا تبق على دغفل بن جراح إن عرضت لك فيه فرصة " ، وقد قصد ابن كلس بالروم الدولة البيزنطية ، وبالحمدانية حكام حلب ، حيث قنع منهم بالاعتراف الشكلي ، وبدغفل بين جيراح ، امير قبيائل طيبيء في فلسطين الذي كان يطمع بيالاستقلال (٢١) عالرمله وتاسيس دولة طائية قيها .

### الفصل الثالث

# المرحلة الثالثة من حروب الاسترداد في الطور الثاني

# ( مرحلة دمشق )

قبل أن يتحرك صلاح الدين باتجاه بالد الشام غادر الصالح اسماعيل بن نور الدين دمشق وتوجه إلى حلب ليعتصم بها ، ولهذا عندما وصل صلاح الدين إلى دمشق دخلها دون أية مقاومة ، ولم يكتف صلاح الدين بها ، كما أن المتحكمين بدولة الصالح اسماعيل لم يسلموا لصلاح الدين وواجهوه بالعدوان ، ولذلك ، ولمطامح صلاح الدين بملك واسع غادر دمشق وقصد الشمال ، وخاض ضلاح الدين العديد من المعارك ضد سلطات حلب وبلدان الجريرة بما في ذلك الموصل والعديد من مدن الجزيرة ، وبعد سنوات حروب طوال تحقق المصلاح الدين اعادة توحيد بلاد الشام شمالا وجنوبا مع مصر تحت لصلاح الدين اعادة توحيد بلاد الشام شمالا وجنوبا مع مصر تحت حكمة ،إنما يلاحظ أنه حدث مع صلاح الدين ما حدث مع الفاطميين وغيرهم قبله ، فقد تضاءل نفونه على شامال بالاد الشام ، وكان العامل الفعال الآن ليس قوة شمال بلاد الشام كما كان فيما سلف ،

ومهما قيل عن حروب صلاح الدين في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين ، فإن هذه الحروب قد حسمت مادة الفوضى في البلاد وحالت في الوقت نفسه بين الفرنجة وبين أي توسع في الشام أو سائدة قبل الاستفادة بأي شكل أو درجة من الأوضاع التي كانت سائدة قبل النصر النهائي له ، وعندما حقق صلاح الدين سيادته الكاملة على الشام صار سيدا لدولة عظمى تمتد من ليبيا إلى جنوب الموصل ، وتشمل مع بلاد الشام :الجزيرة ومصر والحجاز واليمن وطبعا ليبيا أو الشريط الساحلي منها .

ولقد ملكت هذه الدولة ما يكفي من طاقات بشرية واقتصادية للاعداد للقيام بعمل حاسم ضد الصليبيين ، وايقن صلاح الدين انه قد حان الوقت لمنازلة جميع القوى الصليبية في المشرق في ارض معترك واحدة ، وفي ظروف مختارة بشكل يناسب ويمكن مسن النصر ، وخلال زمن موافق ، يتيح احراز نصر ساحق ضد القوات المعادية .

ويلاحظ أن هذه الفترة قد شهدت يقهظة كبيرة في جميع الميادين الحضارية ، تجلت بشكل واضح في مجالات العلوم العسكرية وفنون القتال ، فقد تم تحسين عدد كبير مه الأسهاحة ، خهاصة النارية منها - النفط - النار الاغريقية - ومهن حيث رفع مستوئ التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات صلاح الدين ، كما أن دولة صلاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا متينا ، فرغم جميع المأخذ على الاقطاع العسكري إلا أن اعتمهاده كان مهن معانيه تستخير الموارد الزراعية لصالح العمل العسكري ، ههذا وملك صهلاح الدين نواة اسطول الت سفنه بعض الخدمات ، إنمها على العمهوم عانت دولة صلاح الدين من النقص في الأخشاب والفهولاذ ، ونتيجهة لذلك كثيرا ما اضطرت إلى الاعتماد على تجهارة التهريب - السوق السوداء - التي كانت تمهارسها بعض جمههوريات ايطهاليا التجارية - جنوا - البندقية - بيزا.

وكان الصليبيون يمتلكون انذاك الشريط الساحلي لبلاد الشام ابتداء من انطاكية ، وكان عرض هذا الشريط لا يتجاوز احيانا الثمانين كيلو مترا ، وكانت اراضيهم موزعة بين دول تسلاث مراكزها :انطاكية ، والقدس ، وطرابلس ، وكانت هذه الأراضي محاطة من ثلاث جهات بالأراضي العربية ، حيث وجنت مدن بلاد الشام الكبرى مثل : دمشق ، حمص ، حماه ، بعلبك ، حلب ، وكانت هذه المدن واقعة على مقربة من «الحدود الصليبية» كما كان معظم سكان المناطق الواقعة في حوزة الصليبيين من العسرب السوريين ، علاقتهم بالصليبيين علاقة الغرباء ، دون اية رواسط اجتماعية أو سواها.

وقامت خطط صلاح الدين في رصد الصليبيين رصدا جماعيا وافراديا ، فهو قد استقر في دمشق ، واقام في كل من حمص وحماه نواة مملكة اقطاعية ايوبية ، وكان على هاتين المملكتين رصد امارة طرابلس الصليبية ، كما جعل من حلب مقرا لمملكة ايوبية شالثة مهمتها رصد امارة انطاكية الصليبية مع الإمبراطورية البيزنطية ، وكانت مهمة صلاح الدين ذات شقين على الأقل ، رصد مملكة القدس والأشراف العام على دولته التي بلغت هذا الحجم الامبراطوري.

وكانت المساعدات البشرية والحسربية والاقتصادية تسرد إلى الصليبيين من اوربا بلا انقطاع عن طسريق الأراضي البيزنطية وعن طريق البحسر ، فقد كانت الأسساطيل الأوربية تملك السسيادة على شسواطيء البحسر المتسوسط خسساصة الأوربية والشرقية ، وكانت المكانات صلاح الدين البحرية اضعف من أن تخوض معركة مواجهة مع هذه الأساطيل .

لكن اذا كان اسطول صلاح الدين اضعف من اساطيل اوربا فقد ملك عرب المغرب اساطيل جبارة ، وكان بامكانها لو تعاونت مع اسطول صلاح الدين تقديم خدمات كبيرة جدا ، فلقد كان هناك اسطول امبراطورية الموحدين ، وكان الموحدون يخوضون غمار حرب ضروس ضد الصليبين في جبهة الأنداس.

وبفطرة الشعور بوحدة المصير ، ووحدة المعركة ، وجد انذاك مواطنون عرب من مدن المغرب والمشرق كان بعضهم يغرو عاما في فلسطين واخر في الانداس ، من هذا المنطلق راسسل صسلاح الدين يعقوب المنصور الموحدي بسسفارة سامية المستوى ، واستقبل المنصور الموحدي السفارة في مراكش ببعض من الحفاوة ، لكنه لم يلب المطلب الذي جاءت من اجله السفارة وذلك لاسبباب عقائدية ، يلب المطلب الذي جاءت من اجله السفارة وذلك لاسبباب عقائدية ، وسياسية تتعلق بالتوسم الأيوبي في ليبيا وبالعلاقات الموحدية العباسية ، ذلك أن الموحدين اعتبروا انفسهم خلفاء لا ملوك عاديين ، لكن صلاح الدين لم يعترف بذلك بل اعترف بخلافة بذي العباسي فقط .

واعتمد الصليبيون في كثير من الحالات على حماية الامبراطورية البيزنطية ومساعدتها لهم ، وكانت هذه الامبراطورية القوية تسمعى دائما للتنسيق مع الصليبيين والاستفادة من نشاطهم ، يضماف الى هذا أن الصليبيين ركنوا في كثير من الأحيان على المساعدات التسي كانت تاتيهم من ارمينية ، واحيانا من بعض موارنة جبل لبنان ،

ومفيد هنا أن نذكر أن الصليبيين حققوا نجاحاتهم المبكرة بسبب تمزق العسرب، وانصراف حسكامهم الى النزاعات الداخلية ،لكن في ايام صلاح الدين انعكست الآية وانقلب السحر على الساحر ، فلقد توحد القطاع الأكبر من العرب تحست راية صسلاح الدين ، وأخسنت الفرقة تحل بين صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا ، كما اخذ التمزق ببدد قوى قادتهم سياسيا ، وكانت الروح المتوقدة التي ظهرت بين صفوف طلائع الصليبيين قدد خمدت ، كمسا أن الفوارق بنت جلية بين ابناء الصليبيين الذين نشأوا في الشام ، وبين هؤلاء الذين قدموا حديثا من أوربة ، وظهر بين صفوف الصليبيين عامة منظمات عسكرية دينية اصسطدمت مصسالحها في كثير مسن الأحيان وتعارضت سياستها ، كمسا جلب الصسليبيون معهسم الى الشام نظم الاقطاع التي كانت سيائدة في أوربا ، لهددا تضياءات سلطات ملوك الدول الصليبية على الفسرسان الاقسطاعيين الذين تمركزوا في بعض قلاع الشام ، ولم تعرف جيوش الفسرنجة أنظمسة الطاعة والضبط والربط ، يضاف الى هذا أن بعضا من الاقطاعيين تطلع نحو عرش احدى الدول الثلاث وحكمه حكما مباشرا أو على شكل وصاية .

وقام صلاح الدين في كثير من المناسبات ، وببراعة متناهية بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين ، كمنا كثف النشناط العسكري ضد القلاع ، مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصناديا ، ليكون ذلك مقدمة للتدمير العسكري والسياسي ، وتركزت في البداية جهوده على حماية منطقة دمشق ، وذلك بتحرير اراضي الجولان مع منطقة جبل عامل وبعلبك ثم الاشراف على الطريق البري الواصل بين مصر

والشام ، وكان للصليبيين على هذا الطريق حصن الكرك ، فجهد صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه (١).

لقد شهد وليم الصوري جميع هذه الاحوال المتغيرة ، وتملكه رعب شديد دفعه الى التنبؤ بأن مملكة القدس أيلة الى الدمار ، وقد قام هذا المؤرخ الكبير بوصف تحليلي للموقف مفيد الاطلاع عليه برمته : "ينبغي علي هنا أن انحرف عن مسار روايتي ، ليس لاتجول هنا وهناك دونما هدف ، بل لتقديم شيء ثمين ، فالسؤال الذي اسأله دائما بحق هو : لماذا كان اجدادنا ، يتمكنون بشجاعة من التصدي في المعركة ، وهم أقل عددا لقوات عدوة أكبر منهم بسكثير ، وغالبا - بنعمة الرب - ما كانت قوة صغيرة مسن قواتنا تصطم وغالبا - بنعمة الرب - ما كانت قوة صغيرة اسم الصليبيين يبعث حشودا كبيرة للعدو ، حتى صار نتيجة لهذا اسم الصليبيين يبعث الرعب في قلوب الأمم التي لا تعرف الرب ، وهكذا تجلت عظمة الرب في اعمال اجدادنا ، وعلى العكس من هذا نجد رجال عصرنا غالبا ما تلحق بهم الهزيمة من قبل قوات اصغر منهم لا بل عندما يكونون بأعداد أكبر ويحاولون تنفيذ بعض المهام ضد الأعداد الأقبل قوة منهم ، فإن جهودهم تتبدد وهم غالبا ما يجبرون على الهزيمة.

إن السبب الأول الذي يبرز امامنا ، بعد دراستنا لهدنه الحسالة بشكل دقيق ، بمعونة الرب خالق كل شيء : هـو ان اجدادنا كانوا اتقياء يخشون الرب لكن نما الآن في مكانهم جيل شرير انفمس بالاثم وسار في طريق الموبقات دونما رعاية او تمييز ، إنهم مثل ، او بالحري اكثر ، ممن قال عنهم الرب : « ابتعدوا عنا ، لاننا لا نريد ان نعرف طريقهم » ، إن هؤلاء قد حرمهم الرب بسبب ذنوبهم مسن رعايته لانهم اثاروا غضبه ، إنهم رجال العصر الحالي ، خاصة اولئك الذين يقطنون في الشرق ، فإذا ما اراد المرء ان يصف بدقة اخلاقهم ، او بالحري اثامهم المرعبة ، سيعجز امام ركام المواد المتوفرة امامه ، وبكلمة موجزة هو سيبدو وكانه يكتب عن الموبقات وليس يصنف كتابا في التاريخ.

وسبب ثان يبرز أمامنا هو أن رجال السلف المبجلين النين جاءوا

الى اراضي المشرق كانت تدفعهم غيرتهم الدينية وارواحهم المتسوقدة بالحماس لمعتقدهم ، وكانوا معتسادين على الانظمة العسسكرية ، مدربين في المعارك ويحسنون استخدام الأسلحة ، وفي المقسابل كانت شعوب الشرق على عكس ذلك ، حيث انها عاشت طويلا وادعة مسع السلم ، وابتعدت عن الحرب وكانت معتادة على فنون القتسال ، ولا تعرف احكام المعركة وتنعم بالهدوء والراحة ، ولهسذا لم يكن مستغربا أن تتمكن جماعة قليلة من الرجسال بسمهولة من هسزيمة جماعات اكبر منها ، ومن ثم تفخر وتعتز برايات النصر ، لأن في مثل هذه المسائل - كما يعرف خبراء الحرب احسن مني - الربع في السلاح مقرون بطول الممارسة ، فعندما تواجه قسوة غير مسدربة ، وليس لديها صبر فانت في العادة الرابع.

وسبب ثالث ليس اقل اهمية وتأثيرا يفرض نفسه على مداركي هو انه كان لكل مدينة شرقية فيما مضى حاكمها الخاص ، ولنقل على طريقة ارسطو لم يكن هؤلاء يعتمدون على بعضهم بعضا ، ونادرا ما تحركوا بالاتجاه نفسه بل غالبا ما ساروا في الاتجاهات المتعاكسة ، ومن المقرر انك إن تكافح في المعركة ضد خصوم هم على خلاف دائم ولهم افكار متصارعة ، خصوم لا يثق بعضهم ببعض فهؤلاء لن ينجم عنهم أي خطب ، لأن كلا منهم يخشى من حلفائه اكثر من خشيته من الصليبيين ، ولئلك فإنهم لن يستطيعوا ، أو بالحري هم ليسوا على استعداد لأن يتحدوا في سبيل طرد الخطر العام ، أو يسلحوا انفسهم لتدميرنا.

لكن الآن ، - وهذه مشيئة الرب - جميع الممالك المتجاورة لنا أصبحت تحت قيادة واحدة.

وهكذا كما أسلفنا القول ، جميع الممالك حولنا تطيع حاكما واحدا ، وينفنون أرادة واحدة ، ويلتزمون بأوامره طوعا وكرها ، وهم ، جاهزون ، كقوة واحدة ، لحمل السلاح لقتالنا ، وما من واحد منهم يمكنه التورط بعمل يخدم به ذاته ، وفيه مخالفة أو عدم مراعاة لأوامر سيده ، وهذا السيد هو صلاح الدين الذي اشرنا إليه مرارا

من قبل وفي مناسبات عدة.... فهو الذي يضع هذه المسالك تحت امرته ... والآن إنني أعتقد أن هناك حاجة ملحة لأن نبنل كل جهد ممكن لمواجهة هذا الرجل العظيم والتصدي له في تقدمه السريع وفي انتصاراته المتوالية ، التي ستوصله حتما الى اوج طموحاته ، فالشعور العام أنه كلما ازداد قوة سيبرهن على أنه عدو مسرعب لنا (۲) .

وكان صلاح الدين بعدما استقر في دمشق انهى مرحلة التحسرير الحلبية وافتتع المرحلة المثالثة وهي مرحلة دمشق ، وهذه المرحلة هي اهم مراحل طور التحرير وافضلها ثمارا ،فيها تقرر مصير مشروع الحروب الصليبية والوجود الفرنجي في المشرق ،ومرد هذا الى قيام معركة حطين خلالها ، وإثر حطين تحررت ، كما سنرى ، القدسس وجل الأراضي المحتلة ، ولاهمية معركة حطين القصوى سنقف عند اخبارها بمزيد من التفاصيل والاهتمام.

حظيت معركة حطين بمكانة لم تحظ بها سواها ، ولا يمكننا فهم خلفيات هذه المعركة من الجانب العسكري فقط ، وبالاهمية نفسها ، إن لم يكن أعظم ، لا بد من دراسة الحالة السياسية داخل إمارات الصليبيين بشكل عام ، ومملكة القددس بشكل خاص ، والتركيز على الجوانب التي اثر بها الوضع السياسي والادارة السياسية على هذه المعركة الحاسمة .

فمن المقرر أن الحرب هي في البداية قسرار سياسي ، وكذلك في النهاية هي استثمار سياسي ودبلوماسي وعسكري ، فعلى راسر المشكلات التي تثيرها الحرب تأتي مسائل استيعاب نتائج الموقعة الحربية من نصر أو هزيمة ، فالقيادة السياسية هي وحدها التي يقع على عاتقها مسؤولية استثمار النصر العسكري ضعن الخسطط العامة لقرار الحرب ، وضعن المعطيات الجسديدة ، بحيث يتم ولانصر إلى انجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرار.

نضيف الى هذا قضايا الترابط والتنسيق بين القيادة السياسية

والقيادات العسكرية ، ثم تأمين المساندة الشعبية للحروب التي تخوضها الجيوش، ذلك أن أي جيش يبخل الحرب بلا ظهير شعبي لا بد أن يخسر ، وهذا يسهل علينا فهم ما حدث في حطين ، فالصليبيون كانوا غرباء في الشام ، عبارة عن أعضاء مؤسسة عسكرية بلا ظهير شعبي ، ورغم سمتها العسكرية البحتة فإن الترابط والتنسيق بين السياسيين والعسكريين كان منعدما.

فقبل حطين بفترة شهدت مملكة القدس صراعات على السلطة ، كان ابرز اطرافها ريموند الثالث صاحب طرابلس، وخلال الصراع خسر ريموند قضيته ، وتازمت العلاقات بينه وبين سلطات القدس، وكان قد صار على راسها ملك جديد اسمه "غي" فأقدم ريموند على التحالف مع صلاح الدين ، خاصة عندما عرف عزم الملك "غي" على مهاجمة مدينة طبرية ~ وكانت من املاك زوجته ~ بغية الاستيلاء عليها.

وكان صلاح الدين قد اراد اختبار هدنته التحالفية مع ريموند والقيام باستطلاع داخط الأراضي المحتلة ، بغية استكمال وضع خططه لغزو شامل ضد مملكة القدس، ولهدنه الغماية بعث بسرية استطلاع قادها ابنه الأفضل سنة ٥٨٣ هـ/ ١١٨٧ م وتمكنت هذه السرية من الوصول الى اراضي الناصرة وهناك حاولت قوات فرنجية مختارة التصدي لها فأبينت إبادة كاملة ، وعانت سرية صلاح الدين تحمل اليه من الأخبار ما شجعه على قرار التوجه في حملته الكبرى ، حملة حطين ،سيما وأن قواته كانت تعرف مهامها والأرض بشكل ممتاز فخلال العامين اللذين مضيا قاد صلاح الدين قواته الى حيث ستقوم معركة حطين بتدريبات عملية.

وكان للضربة المروعة في الناصرة اثارها على الصليبيين ، فقد الدت الى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدس، لكن هذا الصلح كان صلحا شسكليا ، وليس حقيقيا ، فسالعداوات الشخصية ، والأحفاد لم تتم ازالتها ، ويرى الكتاب الفربيون ان استمرارها حتى عشية معركة حطين ليس إحدى ماسى مملكة القدس

فحسب ، ولكن في الحقيقة كانت ذات أبعاد استراتيجية عميقة ، ذلك أن التاريخ السياسي والعسكري يتداخلان بشكل مدهش.

فمن وجهة نظر الاستراتيجية نجد أن حماقة الصليبيين في المعركة ، تظهر بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحكم والمناورة السياسية والعسكرية ، ذلك أنه ليسهمن الغلو بمكان القول بان في هذا وحده يكمن مقياس النجاح في القتال بين جيشين كانا حلى الاقل – متكافئين ، ثم إن ما قام به من ترتيبات فعليه أثناء القتال ، وبسراعة في استخدامه لقدواته ، خاصة في اليوم الأخير للمعركة ، يقابله اخفاق الفرنجة في تنفيذ خططهم ، وأن هدذا كله ترابط بانسجام مع الخطة العامة ، وجاء نتيجة لمناورت في الايام التي سبقت الملحمة الفاصلة ، وهو يدل على أن لدى صلاح الدين عبقرية عسكرية لاتقل عن عبقريته السياسية والادارية ، ثم علينا أن نضيف إلى هذا كله أن التكتيك الذي ظهر في المعركة ، هو على درجة عالية من الاهمية ، ويبين بوضوح بعض اسس فن الحرب في الشرق عالية من الاهمية ، ويبين بوضوح بعض اسس فن الحرب في الشرق

فلقد اكتشف الصليبيون خلال قرن من الحملات ضد العسرب والمسلمين ، ومن خلال تعاملهم مع البيزنطيين وتعايشهم مع جيوشهم ، عدم فعالية الفارس المدرع الثقيل غير المدعم بقدى من المشاة ومحروس من قبلها ، وبالنسبة لاعدائهم مسن العسرب وللتركمان وسواهم من المسلمين فإنهم ظلوا دونما تبديل يعتمدون على الانقضاض الشديد للفرسان المدعمين بالمشاة ، وذلك حسب الطرائق العزبية الموروثة ، فالعرب قديما ، وكذلك التركمان بزعامة السلاجقة فيما بعد ، اعتمدوا بشكل اسساسي على سلاح قوامه الفرسان الخفاف نوي الاسلحة المحدودة والحركات المرنة ، فقد حمل هؤلاء الفرسان كميات من النشاب مع سيف او دبوس ، وكان الصليبيون امام فرسان المسلمين النبالة بلا حول ولاطول ، فقد انهكت رشقات نبالهم المتواصلة والقادمة من جميع الجهات فرسان الصليبيين وخيولهم ، ونادرا ماقامت هذه القوات بسالتصادم الالتحامي ، بل اعتمدت الطرائق الفرثية ( نسبة الى الفرس القدماء

بالكر والفر وجنب العدو الى الخلف ثم الانقضاض عليه من جميع الجهات ، وكان هؤلاء الفرسان عندما يفسرغون مسن رماياتهم ، يعلقون قسيهم الخفيفة على اكتافهم ، ويهجمسون وسسيوفهم ودبابيسهم بايديهم ، ووجد الفسرسان اللاتين الثقال في كثير مسن الحالات بأنه من الممكن حصر الفرسان المسلمين خاصة عندما يكون وزنهم مؤثرا وكتلتهم الكبيرة واحدة غير موزعة الى اقسام ، وهذا شرط نادرا ماتحقق بشكل مستمر ، فالفارس الفرنجي كان مسن هواة القتال وليس من محترفيه ، يندفع ضد خصمه لحظة امتطائه لحصانه وامساكه برمحه ، دون ان ينتظر الاوامر من قادته او يتأكد من انتظام صفوف رفاقه بالسلاح ، ومسؤكد ان الاندفاع يدل على الحماقة لاعلى الشجاعة ، فالشجاعة هسي الاقدام تبعا لاوامر العقل ، لالرغبات الغريزة ونزوات النفس الطائشة .

لذلك كان فرسان الفرنجة يجدون انفسهم بعد لحظات مسن القتال ، وقد غدوا عبارة من مجموعات مطوقة من قبل الفرسان للسلمين ، وكان هؤلاء الفرسان يجبرون الفرنجة على القتال بشكل متواصل ودونما راحة ، وكانت اعدادهم في كثير من الأحيان تسمح لهم بالقتال المتناوب ، بحيث تقاتل فئة بينما يأخذ البقية قسطا من الراحة.

وكان من المكن استخدام القوس العربي الخفيف ليطلق بسرعة ولمسافات بعيدة ، لكن نشابه لم يكن من الممكن له خرق دروع الفرنجة الفولانية ، ونظرا لاقدام الفرنجة على تغطية اجسادهم مع اجساد مطاياهم بالدروع الفولانية ، اطلق المسلمون رماياتهم دونما تسديد ، اطلقوها اما في الفضاء نصو الاعلى ، او بشكل افقي منخفض على امل ان تصيب العلوية وهي ساقطة راس الفارس او احدى فتحات الدروع المخصصة للتهوية ، او تتمكن الافقية من عقر خيول الفرسان في بطونها ، وعليه فإنه على الرغم من ان فرسان خيول الفرسان في بطونها ، وعليه فإنه على الرغم من ان فرسان الفرنجة كانوا محميين بشكل ممتاز بدروع واقية ، فان الاسهم العربية كانت فعالة بشكل فظيع ضد مطاياهم ، وينبع هذا التأثير العربية كانت فعالة بشكل فظيع ضد مطاياهم ، وينبع هذا التأثير

حسبما جاء لدى المؤرخين من قدرة المسلمين على ارسال وابل من النشاب في اي اتجاه او وضع كان ومع انه \_ في القتال القريب \_ كان يمكن للسيف والرمح والدبوس ان تسؤدي دورا فعالا ، لكن السهام برهنت دائما على تأثيرها الميت ضد الخيول اكثر منها ضد الرجال .

وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل عن العمل ويصبح بلا حول ولاطول ، لايمكنه بدروعه ورمحه الطويل القتال على الارض ، على عكس فرسان المسلمين ، وفي هذا المقسام ينبغي ان نذكر بعدو اخر للفرسان اللاتين وهو الحر ، فالدروع المعدنية لم تكن ثقيلة جدا حتى تنهك الفارسرومطيته ، بل الذي كان يسبب الانهاك ان اللباس المعدني يحول بين الجسم وبين التعرق ، وسبب الانهاك ان اللباس المعدني يحول بين الجسم وبين التعرق ، ومنا نعيد واي جسم يصاب سريعا بالانهاك عندما يتوقف التعرق ، وهنا نعيد الى الذاكرة طبيعة المناخ القاسية في جنوب الشام وفلسطين وان المعارك كانت غالبا ماتنشب في الصيف ، وفي اشد الشهور حسرارة كما حدث في حطين .

وحتى يتمكن الصليبيون من معالجة هذه المواجهات القاسية كان عليهم ان يتعلموا بدرجات متعاظمة ، الاعتمساد على المشساة الذين كانوا قد نبنوهم فيما مضى ، كما ان الفرنجة ادركوا اثناء ذلك اهمية التعاون المباشر بين سلاحي المشاة والفرسان ، وقد جسرت العسادة على حماية الرجالة بمعطف صنع من الجلد السسميك المبسطن بلبسد سميكة من الاقدشة او فضلات الثياب ، ويغسطي رجسالة المشساة في بعض الاحيان بدروع صدرية من المعدن ، ويلاحظ ان هذا كله كان غير مجد ضد الاسهم ، وقد تم تسليح بعضهم بالفؤوس ، وبعضهم بالقسي الثقيلة ساو القسي العقارة سوكانت القسي العقارة مسعبة الحمل والاستعمال ، كما كانت تطلق طلقات اقل من القسي العربية ، الحمل والاستعمال ، كما كانت تطلق طلقات اقل من القسي العربية ، خرق الدروع ، كما ان قدرة العقر فيها كانت اعظم ، ونتيجة لذلك خرق الدروع ، كما ان قدرة العقر فيها كانت اعظم ، ونتيجة لذلك فرقاصة النبالة منهم .

وجاء استخدام الفرنجة لجماعات من المشاة مسلحة على هدنه الشاكلة ، بغية حماية الفرسان من جميع الجوانب بشكل كثيف ، عن طريق تشكيل ستارة متحركة للاجراء السطلية من المطايا وللفرسان الموزعين ، ومع الايام غدا هذا نظاما قائما ومعتمدا لدى الصليبين ، فقد كان الفرسان يتجمعون في بداية المعركة تحت مكان مستور او محمي ، او في بقعة مختارة ، ويقدمون المشاة امامهم على شكل صفوف ، ويسعون لاستدراج المسلمين للقيام بالهجوم ، وفي اللحظة المناسبة كان الفرسان الثقال ينقضون ، وكل منهم قد شرع رمحه الطويل القوي الاسطوانة ، بعدما ركز زجه في مكان معد خصيصا ، فمن المعروف ان فرسان الفرية والسريعة جدا ، الخرق المتأتية من اندفاع خيولهم القوية والسريعة جدا ،

وقام مؤرخ حديث متخصص بفنون القتال في العصور الوسطى بوصف هذه العملية كما يلي :

« اذا بقي المسلمون في نطاق المدى المجدي للرمايات الصليبية ، فان الفرنجة كانوا يبقون دون الرد على رمايات نشابهم التي تحولها المسافات مع الموقف الدفاعي للصليبيين الى حالة هي اقل ثاثيرا مما يخشى منه ، انما اذا اقترب المسلمون فان المشاة الصليبيين كانوا يأخذون اماكنهم على الارض ، ويفتحون قسيهم الكبيرة ، ويرمون على المسلمين بسرمايات مجدية ومؤثرة ، وهنا كان اذا ماغامر الفرسان المسلمون بالقيام بالانقضاض ، كانوا سيسحقون حتما ، بانقضاض الخيالة الاوربيين الاعظم تأثيرا ، شريطة ان يظل مجال عملهم في نطاق مشاتهم ، ومادام الصليبيون في هذا المحيط فإنهم كانوا لايقهرون ».

وسريعا ماادرك العرب اهمية مشاة الفرنجة كسلاح رديف ، لذلك سعوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان ، وكانوا اذا مانجحوا في نلك يربحون المعركة ، كما هو واضح بشكل جلي في معركة حسطين ، حيث ـ كما سنرى ـ قتل للفرنجة الآف الخيول او عقسرت ، وتسم

سحق خيرة فرسان اللاتين ، وبالتالي تدمير المؤسسة العسكرية الاوربية في الشرق .

هذا ولقد سبق لنا البحث بالاحوال العامة قبل حطين ، كما بحثنا في اخبار قيام صلاح الدين واستلامه زمام الامور ، وتمت الاشسارة الى أنه قد واجه العديد مسن المشساكل ، واصسطدم بساتابكة الموصل وسواهم ، لذلك رحب بالفرصة التي توفرت لديه بقيام هدنة بينه وبين الفرنجة ، وذلك حتى يتمكن من حل مشاكله هذه ، ويكمل توطید ارکان دولته ، ویروی انه اصیب اثناء مسماه هــذا ف تشرین الاول لسنة ١١٨٥ م ، بمرض عضال ، حتى يدس من حياته ، وعندما وقسف بين الحياة والموت ، رأى ان مصير الملكة اللاتينية معلق بالميزان ، ورأى ببصيرته كماكم شرقى ، ان موته كان معناه ، بلا شك انعدام الوحدة بين صفوف المسلمين ، والعودة الى حياة الفوضي ، حتى تتأتى فرصة جديدة لقيام حاكم قسوى جسديد ، وكان هذا في أبسط معانيه حياة جــديدة منحـت للقــوي اللاتينية في سورية ، وفرصة لاتعوض لحل مشاكل مملكة القدس ، والعودة الى الاتماد ، لكن القدر قرر العكس ، ويعدت المنية عن صلاح الدين ، وبدأ الرجل العظيم يتعاف ، وفي اذار لسنة ١١٨٦ م ابرم معاهدة جديدة مع اتابكة الموصل ، بقي بموجب بنودها الامير الاتابكي اميرا للموصل وسيدا لاعالى بلأد الرافدين ، انما مع الاعتسراف بسسيادة العام ... ١١٨٦ .. استعاد صلاح الدين عافيته تمساما ، وعاد الى حلب ، ثم توجه في ايار الى دمشق ، وقد جاءت افسراح الشعب واحتفالاته في هاتين المدينتين تعبيرا عن قلق الشعب العربي في الشام على قضيته ، وعلى مدى التعلق بصلاح الدين واتساع شعبيته .

اما والان ، وقد رد الله عليه عافيته ، وهو حاكم مصر واليمس وليبيا ، واجزاء من شبه الجنزيرة العسربية ، وسسيد الشسام بعاصمتيه : دمشق وحلب ، وسيد الجزيرة والموصل ، فقد بقي لهذا

السلطان المتدين مطمح واحد ، وهو منظمح كل مسلم ، في تحسرير الارض في الساحل والداخل ، من الصليبيين ، وكان هذا بالنسبة له جهادا في سبيل الله ، وطبعها كانت القدس بالنسبة له ولجميع المسلمين هي الهدف ، فمنذ ايام نور الدين وضعت الخطط لتحسرير المسجد الاقصى ، وتم اعداد المنبر لتخطب عليه خطبة التحرير الاولى, والمستعرض لاخبار وقائع الحروب الصليبية يشهد أن المسلمين قد قاتلوا دائما بحماس وغيرة دينية كبيرة ، وهدده المعركة لن تكون مستثناه ، بل على العكس ، فهم نادرا ماقادهم رجل مثل صلاح الدين ، كان متميزا بتقواه وعدله واستقامته ، كتميزه في القيادة وفي فنون الحرب والادارة والسياسة ، ولهذا كان رجلا محبوبا من قبل شعبه الى درجة التقديس ، ولقد قبل بأن مرض صلاح الدين ملاه بشعور عميق ، بأن ماقام به حتى ذلك الحين من خـوض للحـروب الداخلية قد تجاوز الحد ، وان الله تعسالي قد انذره بهدذا المرضن وذكره بأن واجبه هو طرد اللاتين من بلاد الشام ، ورجل مثل صلاح الدين مشهور بتقواه لابد انه قد شعر بضرورة الاسراع بالهجوم من اجل التحرير ، ومهما يكن الحال فإنه لابد وقد غضب غضبا شديدا جدا عندما علم بهجوم ارناط صاحب الكرك ، على قافلة مسلمة في اوائل سنة ١١٨٧ م كانت في طريقها الى دمشق ، فالهدنة الآن مسم الفرنجة قد زالت ، ومسوغ إعلان الجهاد قد توفر تماما .

وفي ربيع سنة ١١٨٧ م دعا صلاح الدين الى الجهاد ، وبينما كانت القوات تتوافد من جميع اجزاء دولته الكبرى وتوابعها ، قامت التحضيرات من اجل غزو فلسطين ، وبينما كانت القوات تتجمع ، ارسل صلاح الدين ابنه الافضل على راس قوة استطلاع ، وكان لنجاح هذه القوة المدهش في الناصرة عظيم الفوائد في تشجيع السلطان على المضي في خططه ، وفي خفض معنويات الصليبيين ، وبعد هذا بوقت قصير اوعز صلاح الدين الى واليه في حلب للقيام بإمضاء هدنة مع فرنجة انطاكية ، حتى تتمكن عساكر حلب من الاشتراك في الحملة ، وقد طلب صلاح الدين هذا على ارضية الخلافات الحادة التى كانت قائمة بين القدس وانطاكية .

وكان مكان تجمع الجيوش لعرضها عند تل عشترا في احواز بلدة نوى على مقربة من حدود الاراضي المقدسة ، شرقي بحيرة طبرية ، ومع حلول الاسبوع الثالث من حزيران ، وصل جميع الجند ، حتى المتأخرون من العساكر واهالي البلدان النائية ،وفي ٢٤ من الشهر نفسه عقد صلاح الدين مجلسا حسربيا لتسدارس الاهسداف الاستراتيجية ووضع الخطط ، او لنقل الشكل التنفيذي للخطط ، وصدر الامر إثر الاجتماع بغزو المملكة اللاتينية ، وكان عدد القوات التي مرت امام عارض جيوش صلاح الدين حوالي العشرين الفامن العساكر الديوانية والمتطوعة ، ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة العدد نفسه عند المقل والضعف عند كثير من الكتاب المنصفين.

لسوء الحظ لم يقدم لنا احد من المؤرخين وصفا مفصلا لجيشر صلاح الدين وانواع القوات والاسلحة فيه ، انما يمكن القول قياسا على مااوردته مصادر العصر، وبناء على التكتيك الذي اعتمد اثناء المعركة ، ونجع استخدامه ،ان النبالة من مشاة وفسرسان شسكلوا العنصر الاساسى ، وهذه قاعدة جسرت مجسرى العسادة في الجيوشن الاسلامية في المشرق ، منذ بداية العصر السلجوقي ، هذا ونلاحظ ان الروايات العربية واللاتينية التي تحدثت عن وقائع ملحمة حطين شددت على تأثير نشاب الرماة المسلمين اثناء القتال ، ونشير هنا الى انه على الرغم من ان القوس كان السلاح الرئيسي لعسكر صلاح الدين من فرسان ورجالة ، الا أن العادة جرت أن يحمسل كل منهسم بالاضافة الى قوسه سيفا او ببوسا او ماشابه نلك من الاسلحة الفردية التي كان المقاتل يلجأ الى استخدامها في القتال الالتحسامي القريب وبعد نفاد نشابه ، يضاف الى ماسبق انه يتسوجب علينا هناً ان نشير الى ان قوات المتطوعة كانت خفيفة التسميح ، اشبه بالميليشيات ، وقد راى بعض الكتاب انها كانت تقابل القوات الاحتياطية لدى الفرنجة ، لكن في هذا شيء من التجاوز ، فقوات الاحتياط لدى الفرنجة وإن كانت خفيفة التسليح نسبيا ، الا أنهسا كانت محترفة ، وعلى هذا فنحن اذا ماشينا من قسال بأن تعداد القوات الصليبية كان حوالي العشرين الفسا مسن العسساكر ، فسأن

الطاقة القتالية أهذه القوات كانت لاتقل عن شلاثة اضعاف قسوات صلاح الدين نظراً للاحتراف ونوعية التسليح ، وهنا نعيد الى الذاكرة الوصف الذي ساقه وليم الصوري الذي اثبتناه قبل قليل ، مع حقيقة انه في كثير من المعارك التاريخية كانت القوات المهاجمة الني عندا وتسليحا من القوات المدافعة ، وحققت النصر ، ويبدو ان بعض عساكر صلاح الدين كان تسليحهم ثقيلا ، وكانوا مدرعين مع خيولهم ، وقد رابط هؤلاء مع خيولهم قرب قاعدة العمليات ، وتالف منهم حرس صلاح الدين الخاص .

وكان صلاح الدين شديد التدين يراعي قواعد الشريعة ، ويتمسك بما جاء في السيرة النبوية ، خاصة ، اثناء مغازيه ، وعلى اساس هذه القاعدة نجده يأمر بإزالة معسكره في يوم الجمعسة ٢٦ حزيران ومعلوم ان الجمعة هو يوم جماعة المسلمين ، يتوجه فيها الخطباء بالدعاء على جميع منابر الاسلام للمجاهدين في سبيل الله بالنصر المؤزر ، ولهذا جاء امر صلاح الدين بازالة المعسكر وقت الصلاة ، في الظهيرة ، وفي اليوم التالي \_ السبت \_ عبر نهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ، واتخذ قاعدة له قرب شاطىء النهر ، وهكذا بدا الهجوم فعليا .

ولم تكن تحركات صلاح الدين خفية ، لهدذا قدابلها في القددس اجراء كافة الاستعبادات ، ففي اوايل ايار بعد نازلة الناصرة التي حلت بالصيلبيين على ايدي طلائع صلاح الدين ، جرت مصالحة بين غي ملك القدس الجديد ، وريموند الثالث خصمه وصداحب طبرية وطرابلس ، وذهب الفرقاء الى مدينة القددس حيث جرى احتفال بهيج باتحاد القوى الصليبية ، وبعد الاحتفالات طلب ريموند الانن للعودة الى طرابلس ، فأوعز اليه الملك ان يجمع عساكره ، ويلتحق به في مكان تقرر لحشد وتجميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية ، وذلك لما تأكد لديهم من معلومات بان صلاح الدين يعد العدة لهجوم عام ، واشار ريموند على الملك عي بمدراسلة بوهموند صداحب انطاكية ينشد منه المساعدة ، ونفذ غى ذلك ، واستجاب بوهموند

استجابة رمزية ، فقام بارسال اكبر ابنائه مع خمسين من الفرسان وعندما توجه الصليبيون نحو بلدة صفورية لم ينسوا جانب الدعم الروحي فاخرجوا خشبة صليب الصلبوت ، وطلبوا من بطريرك القدس حملها فرفض ، وذكر « الرفض المشين للبسطريرك » عقسول الناس بنبوءة وليم الصورى ، فقد قسال صساحب ذيل تساريخ وليم الصورى : « وبعد هذا ارسل الملك رسالة الى البطريرك ليخسرج صليب الصلبوت ويجلبه الى الجيش ، فاستجاب ، واخذ الصليب ، وحمله الى خارج القدس ، واعطاه الى راعى القبر المقدس ، وطلب منه ان يحمله الى الملك ، لانه هو نفسته لديه عدره ، ولن يستطيع الذهاب ومن الصعب عليه الالتحاق بالجيش ( ويدع السيدة باسك دي رفري ) وتم تنفيذ هذا كله ، وبهدا تحققت نبسوءة وليم رئيسن اساقفة صور ، التي قالها عندما انتخبوه بطريركا : ( هرقل استرد الصليب من الفرس ، واعاده الى القدس ، وهرقل ـ البـطريرك ـ سيرمية ، وفي ايامه سيضيع ) ففي ذلك الوقت بالذات قسذف هسرقل بالصليب الى خارج القدس ، وبهذا لم يعد اليها ثانية ، بـل فقـد في المعركة كما سنسمع ، ،

وعندما وضع صليب الصلبوت بحفظ الملك ورعايته ، اشسار عليه جيرالد مقدم الفرسان الداوية ، بان يعلن النفير العمام في طمول الارض وعرضها ، ويدعو جميع الرجال المخلصين والقادرين على حمل السلاح للالتحاق بخدمته ، وكان مثل هذا الاجراء يجري تطبيقه والاخذ به عندما تكون الحالة شديدة ، والوضع متأزم بشكل خاص ، وهناك حاجة ماسة الى مزيد من العساكر اكثر مما كانت تقدمه الاقطاعات في العادة ، وفي هذا الوقت كان جيرالد قد تسلم هبة مالية كبيرة كان قد بعث بها هنري الثاني ملك انكلترا الى جماعة فرسان الداوية ( بعد مقتل القديس توماس اوف كانتبري ) وقام جيرالد بدوره بالتبرع بهذا المال للملك ، وقدمه له ، وتقبل الملك مال المسان المسان الفسرسان المسان الداوية ( المستخدمه في تجنيد المزيد مسن الفسرسان والرجالة .

وتوجه ريمويد الثالث الي مدينة طبرية ، من أجل تحصينها ، ليترك بها حامية مناسبة ومؤن كأفية لحصار طويل ، وترك ريموند زوجته في طبرية ، وكانت بالاصل اقطاعا لها ، وقبل مغادرته لطبرية اوصى زوجته انها اذا ما هوجمت مدينتها بشدة متناهية من قبسل صلاح الدين الى درجة عجزت فيها عن الاستمرار بالمقاومة ، عليهسا مغادرة المدينة ، وإن تركب مع من يبقى معها في القوارب الى طرف البحيرة المقابل ، حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات والنجدات ، ولا ندري عدد الرجال النين تركهم معها \_ ان كان قدد ترك احدا \_ وقبيل مغادرته لطبرية حمل معه ما كان بالمدينة من اموال واصطحب معه اولاد زوجته الاربعة وهم : هيوج ، وليام ، رالف ، واوتس ، والتحق بالملك في بلدة صفورية ، ومعه رجال طرابلس والذين قسدموا برفقته من طبرية ، وبلاحظ أن المسادر الغربية تبدى أعجسابها الشديد بشجاعة صاحبة طبرية ، لقبولها البقاء في مدينتها والمرابطة بها مصاقبة لصلاح الدين وجيوشه ، وحيدة فيما عدا حسامية صغيرة ، وكيف انها سمحت لزوجها ليس في مغادرتها فقط ، بـل باصحابه اولادها الاربعة ، ويرى الغربيون في عملها هذا مثلا رائعا على وقف النفس وتكريسها من اجل قضية تؤمن بها ، ومهما يكن الحال ، فإن هذا يوضع مدى التعصب والحماس الشحيدين اللذين ابداهما العديد من الجنود الصليبيين ورجالاتهم - فيما بعد -للذهاب فورا لانقاذها ، اثر ما قام به صلاح من مهاجمة المدينة ، ومع هذا كله ، فأن ريموند الثالث ، العارف بصلاح الدين والخبير باخلاقه وتصرفات المسلمين ، كان يشعر بان زوجته في مأمن تام ، ولا خطر عليها البتة ، وأن أولادها معه أفضل لهم وأكثر أمنا من بقائهم معها. ، ورغبته التي ابداها فيما بعد ، عندما ضييق صلاح الدين الخناق على طبرية ، همى دليل على انه كان مصطمئنا مسن ناحيتها ، وانها ستكون بامان تام ، فصلاح الدين كان سبلا شك \_ مازال \_ طبعا \_ بحدود ما تسسمح به الظهروف \_ صديقا ـ ثم اخلاق صلاح الدين قالت دائما : انه حتى لو سقطت مدينة طبرية ثم قلعتها ، فأن زوجة ريموند ستعامل من قبل المسلمين معاملة طيبة سامية وهذا ما حدث بالفعل بعد شهر واحد .

واجتمع الجيش الصليبي في بلدة صفورية ، وكان اكبر جيش يجتمع لفرنجة المشرق منذ سنوآت عديدة ، يضاف الى هذا ، انه - بلا ريب \_ كان من اكبر الجيوش في تاريخ الصليبيين في بلاد الشام ، وتتباين المصادر بشدة في تقديرها تعداد الجيش ، ويبسدو ـ حسب ابنى التقديرات. - أن الرقم فاق العشرين الفا ، أي ما يقارب تعداد جيش المسلمين ، انما مع فوارق اشرنا لها من قبل ، نضيف اليها امرا أخر ، هو أن الجيش الصليبي لم ينعم بوجود ظهير شعبي له او احتياط محلى ، على عكس جيش صلاح الدين ، فالصليبيون ، برغم المدة الطويلة التي مرت على تاريخ وجودهم في المشرق ، كانوا عبارة عن افراد مؤسسة عسكرية غريبة ومدرفوضة من كافسة النواحى ، وبامكاننا هنا اعطاء فكرة واضعة الى حدما عن مختلف القوات والاسلحة التي تكون منها جيش الفرنجة : لقد كان هناك اولا الفرسان نوو التسمليح الثقيل ، فيه بسارونات ما او امسراء م الاقطاع ورجالاتهم اواعضاء جماعتى الداوية والاستبارية ، وأولئك الذين حملوا رتبة الفسروسية ، وكان بامكانهم تقسديم المعسدات والسلاح ، ويستفاد من المصادر اللاتينية خاصة ، أنه كان لدى الفسازس الصليبي في غالب الاحيان ، الى جسانب دروعه الكاملة وخونته وسلاحه ، فسرس او فسرسان كان يجنبهما ، وكان عدد الفرسان الثقال حوالي / ١٢٠٠ / وهو احد الارقام الدنيا التي اعطِتها المصادر الغربية ، وجاء بعد الفرسان الثقال الخيالة الاخف تسليحا ، وقد رافق هؤلاء الفرسان الثقال ، وعملوا معهم بمثابة مساعدين واتباع وكانوا يعرفون باسم السيرجانتية -

وميز هؤلاء في معركة حطين كسيرجانتية فسرسان ليتميزوا عن السيرجانتية الاصلاء ، الذين كانوا بالاساس رجالة يجري تسلحهم على حساب الكنيسة والمؤسسة الدينية ، وذلك غالبا ما كان بشكل ثقيل ، ولم توضح المصادر تعداد السيرجانتية الخيالة وحسدهم ، انما لابد ان تعدادهم فاق تعداد الفرسان الثقال ، ويبدو ان تعدادهم مجتمعين مع الفرسان الثقال تراوح ما بين ثلاثة الى اربعة الاف .

والى هؤلاء الفرسان والخيالة نضيف جماعة ثالثة من الخيالة ، وهي جماعة الخيالة « الرديف » وكان تعداد هؤلاء لا يقل عن تعداد السيرجانتية الخيالة ، وقد عرفوا باسم التركبلي وكان هؤلاء كما هو معتقد من المرتزقة من مزيج من اناس من اصل اغريقي ومشرقي ( من بين الطوائف والاقليات ) وجرى تسليح هؤلاء حسب الطريقة الاسلامية ، اي كانوا فرسانا نبالة ، ولهذا كانوا نوي فعالية عالية في المناورات السريعة وفي عمليات الانقضاض المفاجىء ، وخاصة في المناورات السريعة وفي عمليات الانقضاض المفاجىء ، وخاصة في الفرسان الثقال في وضع حرج غير مريح ، وكان هؤلاء يوضعون في الفرسان الثقال في وضع حرج غير مريح ، وكان هؤلاء يوضعون في العادة تحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس ، وكانوا رواديف العادة تحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس ، وكانوا رواديف اي قوات احتياطية ، تابعة بشكل خاص لكل من جماعات فرسان الاسبتارية والداوية ، النين كان لديهم ضابط خاص معين لقيادتهم باسم التركيلير •

وجاء بعد القوات المحمولة: الرجالة، وكان فيهم المشاة السيرجانتية الذين تبعوا نظاميا للاقطاعيين ، وتولت الكنيسية والمؤسسات الدينية الانفاق عليهم ، ثم المشساة مسن الرجسال النين التحقوا بالخدمة العسكرية بسبب النفير العام الذي اعلنه الملك ، وقدر المعاصرون الغربيون لمعركة حطين تعداد هؤلاء مسابين سسبعة ألاف إلى عشرين ألفا ، ويرى بعض البساحثين في أيامنا أن الرقسم الأول صغير جدا ، لكن لم يكن هناك أكثر من خمسة عشر الفا من المشاة على أبعد تقدير ، ومهما يكن الحال ، فاننا نلاحظ أنه اذا كان الفرسان الثقال والسرجانية. من خيالة ورجاله .. تابعين، للمؤسسات الاقطاعية المدنية والكناسية ، وكانوا يؤدون خسدمات مقابل الارتباط الاقطاعي ، فإن قسما كبيرا من الجيش كان من القوات المأجورة ، فالتركبلي ولربما معظم المشاة ايضا ، كانوا من المرتزقة المحليين ، فقد راينا الملك غي يشتري بساموال الهبسبة الانكليزية اعداداكبيرة من الفرسان وأنواع اخرى من الخيالة ، ومن المحتمل أنه أنفق كمية من أموال الهبة الانكليزية على السيرجانتية ، بأن يقوم كل واحد من رجالاته بعرض شعار ( رنك ) ملك انكلترا ، ويدعي بعض الكتاب في أيامنا ، بأن تعداد الفرنجة في المشرق ما كان ليمكن من تجنيد عساكر أكثر مما تجمع في صفورية دون ترك مدن الملكة مملكة القدس مع الأجرزاء الشمالية دونمسا دفساع تماما •

ومع حشد الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جدا ، برزت أمام الملك غى والكونتات مشكلة التكتيك والاستراتيجية : كيف يمكن استخدام هذا الجيش اللجب بشكل نافع ومؤثر ، ثم لماذا جمع كله في معسكر واحد ، ولم يوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقسلاع ، أو قيد إلى خارج حسود المملكة لمنع صسلاح الدين مسن اجتياز نهسر الأردن ؟ واختلفت أراء قادة الفرنجة حول هذا الموضوع الخطير ، وكان رأي ريموند الثالث منذ البداية اعتماد سياسة الانتظار والمطاولة حيث خاطب الملك بقوله: « اشير عليك يامولاي وانصحك كما واقترح عليك أن تشحن مدنك وقـــلاعك بـــالرجال والمؤن والســـلاح ، وبقية انواع الاعتدة الدفاعية ، وعلى الرغم من أن أمير أنطاكية أرسل لك ولديه مع خمسين من الفرسان ، جدد مراسلتك له ، واطلب منه المزيد من الرجال ، وابعث رسالة إلى بلدوين صاحب ابلين ( يبنى ) ، واخبره بأن صلاح الدين دخل إلى أراضي الملكة مع جيش عرمرم ، واعلمه أن عليه الحضور شخصياً لتقديم المساعدة للمملكة ، ذلك اننى اعرف ان صلاح الدين سيمكث ، وقد يقيم طويلا ، وكما تعلم فنحن الأن في منتصف الصيف ، وهذا أعظم الأوقسات حسرارة على مدار السنة ، ولاشك أن وحشة المكان ، والمناخ الحار سيضايقانه ، وسيشغلانه ، واثناء ذلك يكون امير انطاكية وبلدوين صاحب ابلين قد توفر لهما ما يكفى من الوقت ليصللا إلينا ، وهنا بينما يكون صلاح الدين شاعرا بالأمن ، مطمئنا نكون نحن قد صرنا جاهزين ، فنقوم بمهاجمة مؤخرة قسواته ، وننزل ينها ضربسة قساصمة ، بشكل \_ بمشيئة الرب \_ تمكن من إبقاء مملكتكم حية وبأمان " \*

ليس بالمصادر ما يفيد أن نصيحة ريموند هذه وأراءه كانت مسموعة وأخذ بها ، ذلك أنه لم يكن هناك أي قتال مباشر حتى بعد

دخول صلاح الدين إلى اراضي المملكة ، كما أن أيا من القدوات لم يرسل إلى الحصون والقلاع لتقوية دفاعاتها ، وهذا ما سيظهر جليا بعد نصر حطين ، حيث كان من السنهل نسبيا الاستثيلاء على معظمها .

ووقع الاختيار على منطقة صعفورية لتكون قساعدة للقسوى اللاتينية ، لما تمتع به هذا الموقع من معزايا محددة وفوائد كبيرة بالنسبة لهذه الحملة خصيصا ، فصفورية كانت انذاك عبارة عن بلاة صفيرة غير مسورة ، من ممتلكات صاحب طبرية ، تقع على مسافة ثلاثة اميال أو أربعة من الناصرة ، إلى الشعمال الفربي منها ، وكان إلى الجنوب منها على مسافة ميل واحد نبع ماء وجدول جار ، وكان إلى الجنوب منها على مسافة ميل واحد نبع ماء وجدول جار ، هذا الموقع ، وكان كافيا لجيش كبير جدا ، في فصل الحر ، وكان هناك مع الماء كميات وافيه من المؤن ، سهل تامينها مان القرى المجاورة ، هنا في هذا الموقع المناسب أقام الصليبيون معسكرهم ، وأقاموا ينتظرون وصول صلاح الدين .

وعلى بعد خمسة عشر ميلا أو ستة عشر جثت مدينة طبرية على الشاطىء الفحربي للبحيرة - التي حملت اسمها - وذلك على مستوى ستمائة قدم تحت سلطح البحر ، وترتفع الأرض خلف المدينة ، وتمتد جنوبا منها ، بشكل حاد إلى مستوى الف قدم فوق سطح البحر ، وتمتد جنوبا محانية للبحيرة ، وتشكل شرفا صخريا له ارتفاعات متساوية تقريبا ، ويبدأ هذا الشرف ، في مقابلة المدينة مباشرة ، بالانحراف باتجاه الشمال الغربي شم باتجاه الفرب ، وعلى مسافة خمسة أميال إلى الغرب هناك تل مزدوج القمة ارتفاعه فوق الف قدم ، ويعرف باسم « قرني حطين ، وهو مكان احتفالات طقوسية موسمية ( عيد النبي شعيب ) وبمتابعة التوجه غربا يصل الشرف الى أقصى ارتفاعه وهو سبعمائة والف من الأقدام وذلك عند جبل ترعان على بعد خمسة أميال ، وتقع قرية حطين على مسافة قصيرة الى الشمال مباشرة من « قرنى حطين» في الوادي ، ويمكن

أن يرى ارتفاع هذه الهضاب من الشرق والشمال ، اي من طبرية وحطين ، حيث أنها لاتبدو هكنا من الجنوب والغرب ومرد هنا جزئيا أن الشرف يرتفع من شواطىء بحيرة طبرية من مستوى ستمائة وعشرين قدما تحت مستوى سلطح البحر ، وجائيا أن الأرض الى جهة الجنوب والغرب عبارة عن هضبة بخطوط ارتفاع متساوية تتراوح من ثمانمائة الى ثمانمائة وخمسين قدما ، وهي مليئة بصخور كبيرة ومقطعة بالوبيان التي قد تنتهي الى الأرض المنخفضة شمال شرقي صدفورية أو جنوب شرقي وادي سهل الاحما (كفر الأحما) ، (ع) وقد قام رحالة حديث بدوصف الأرض الواقعة قرب قرنى حطين في مطلع القرن الحالى كما يلى:

« كما راينا على همذا الجمانب ما الجنوب ما التسل ، أو الجبل ، هو عبارة عن عقبة صحفرية منخفضة ، يبلغ ارتفاعها حوالي ثلاثين أو أربعين قدما ، وطولها أكثر ممن عشر نقائق ممن الشرق إلى الغرب ، وينبعث في نهايتها الشرقية قمة أو « قرن » إلى ارتفاع حوالي ستين قدما فوق السهل ، وهناك على النهاية الغربية قمة « قرن » أخرى ليست بنفس الارتفاع ، ويبدو منظر هاتين الكتلتين عن بعد وكأنه سرج فرس ، وقد دعيا باسم قرني حطين ، ويمتد هذا التل بمجمله ليساير أطراف السمل الكبير حيث يرتفع منها الجانب الشمالي للتل بشكل أنزلاقي شديد إلى علو ليس أقسل من أربعمائة قدم ، ودون نلك في الأسمفل إلى الجنوب تقوم قرية حطين ، وهناك باتجاه الشمال والشمال الشرقي كتلة صخرية ثانية مندفعة أيضا تذساب بشكل منحدر إلى مستوى البحيرة .

إن قمة القرن الشرقي مستديرة قليلا ، وسطح قمة المنخفض بين القرنيين هي ايضا منبسطة على شكل سهل...ه.

وتشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى وجسود ممسرين كانا يعبران التل ، سار أحد الطريقين من الشرق مباشرة من معطقة في أحواز صفورية ، وعبر التل الى الجنوب من طبرية مباشرة ، لكن الطريق الأخرين كان ينحرف شمالا في منتصف الطريق بين صفورية

وطبرية ، ويماشي في الغرب حوائي قرني حطين ، ويستمر بساتجاه الشمال منحدرا إلى قرية حطين ، ويتابع انحداره هسابطا بساتجاه الشرق إلى شواطىء بحيرة طبرية ، وعلى الرغم من أن طرق العصر الحديث يمكن أن لاتتماشي مسع طسرق القسرن الثساني عشر ، لكن الاوصاف المعاصرة للصليبيين ، والروايات التي شرحت أوصساف مسيرة جيوشهم من صفورية تبين بأنهم ساروا أولا عبر طريق مباشر ، ساروا باتجاه الشرق يريدون مدينة طبرية ، ثم انحرفوا في منتصف الطريق شمالا نحو ممر قريب من القرنين ، وواضسح أن في مناه مطابقة تامة للطرق قبيل أيام الاستعمار الانكليزي لفلسطين •

ويعبر هذان الطريقان بين صفورية وتل قسرني حسطين مسع مسا يجاوره مسن الأراضي المرتفعة حسوالي عشرة أميال مسن الأراضي الصخرية التي تأخذ شكل هضبة ، وهي منطقة بسلا مساء ، أو على الأقل بلا نبع غزير أو جدول فيه مياه كافية لجيش كبير أثناء زحف في أشهر الصيف الحارة ، وكان هناك ماء وفير وراء هذه السلسلة من الكتل الصخرية : في الشسمال مسن حسطين أو في الشرق حسناء البحيرة ، وقرب مدينة طبرية ، وكان هناك ماء الى الجنوب في وادي سهل « الأحما » ، لكن على الطريق المباشر مسابين الكتلة الكبيرة غربي طبرية ، ومعسكر الصسليبيين في صسفورية لم يتسوفر منه شيء أبدا .

ولذلك كان البديهي أن مصلحة الصليبيين قامت في البقاء حيث كانوا في صفورية ، وذلك بعدما أحجموا عن منع صلاح الدين مل عبور الأردن ، وتركوه يزحف نحو طبرية ، فغي منطقة صفورية كان الفرنجة متأكدين من توفر المياه لديهم والمؤن الوفيرة ، ولقربهم من قلاعهم وبلدانهم المسورة ، وكان عليهم الآن المكوث في صفورية لانتظار هجوم صلاح الدين ، فهم كانوا على ثقة واطمئنان ، فقد حشدوا أكبر جيش كان ملك فرنجة للقدس يامل بحشده ، وكان بإمكانهم دوما للك عندما تدعو الضرورة للانسحاب الى المدن والحصون الشديدة المناعة قرب الساحل ، ووضح بعد عبور صلاح

الدين للأردن أنهم أذا مساغامروا بسائتقدم بسسائجاه أي هسدف في الشرق ، فسيكون بإمكان صلاح الدين أجبارهم على خوض معركة حسب مشيئته وقبل الوصول إلى الماء ، وأنئذ سسيكون الانسسحاب صعبا ، أن لم يكن مستحيلا ، خاصة وأنه لم يكن لديهم في الداخسل قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم ، ويصرخ كاتسب أمريكي معاصر أثناء حديثه عن هذه الحالة باندفاع عاطفي وتحسرق شديدين قائلا : « دع المسلمين يغامرون بسالزحف داخس الهضسبة التي بلا ماء ، دعهم ينالهم الانهاك بعد زحفهم تحت اشعة الشمس المحرقة «! ....

ولكن الحرب لم تسكن بسالنسبة لصسسلاخ الدين مغسسامرة او هواية ، بل أن حملته كانت قرارا استراتيجيا له أبعاده السياسية والعسكرية التكتيكية ، وقرار صلاح الدين تم بعد دراسة شاملة وا ستطلاع اخباري وميداني واسم ، فهو بعد عبوره للاردن كان يدرك تمام الادراك احسوال الفسرنجة الداخلية ، ويعسرف سسلامة اوضاعهم وطاقاتهم حيث هم ، لهذا كان عليه أن يحاول بمختلف الوسائل اقتلاعهم من قاعدتهم في صفورية واستدراجهم الى شراك ينصبها لهم ، وسبق أن ذكرنا بأنه عبر على رأس قواته نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية في أواخر شهر حزيران ، وعسكر ليلتبه الأولى قرب ضفاف النهر ، وتبعا لاحدى الروايات كانت قواته معبأة بشكل قاد فيه القسائد تقسى الدين الميمنة ، والقسائد مسطفر الدين الميسرة واحتفظ صلاح الدين لنفسه بإمرة القلب ، ومكث الصليبيون بعد عبوره للأردن في صفورية ، فحرك صلاح الدين قسواته إثسر ذلك الى منطقة « كفر سبت » على الطرف الجنوبي للسهل ، إنما الى الغرب من المنطقة الجبلية ، حيث ظل الماء لديه وفيرا ، وجهد من هناك في سبيل تجريكهم واقتلاعهم عن طريق المناوشات ، لكن عبثاً حاول واخفقت هذه الطرائق في إثسارتهم ، وفي هسذا دليل واضسح على ان غالبية الفسرنجة ظلوا حتسى ذلك الوقست متحلين بسسالصبر والحكمة ، متمسكين بقرارهم في الاستقادة منن وضعهم المناسب ، وهذا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شئ ، إنما بشكل

مدروس وفي غاية البراعة ، على أنه والحق يقا ل كان تحركا خطرا اليضا ، لقد قرر مهاجمة مدينة طبرية بالذات .

وليس من الواضح تماما في روايات المؤرخين انه كان على معرفة مسبقة بوجود زوجة ريموند في طبرية ، إنما والرجل كان لديه جهاز استخبارا ت متين ، لاشك انه كان على بينه من هذه الحال ، ومهما يكن الأمر ، فإن صلاح الدين كما يبدو ، قدر ، وجاء تقديره صحيحا تماما ، بان هجوما على طبرية ، يعرض أميرة طرابلس للخطر ، لابد وأنه سيبعث روح الفروسية لدى الصليبيين ، وسيثير العناصر المضطربة والمتمردة بينهم ، ويجعلها تحاول الزحف عبر التلال الجرداء لتلك المنطقة ، مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل الجيش الصليبي في موقف غير مناسب ومدمر .

لقد كانت الأميرة البيزنطية ، أنا كومينا ، من شهود الحملة الصليبية الأولى ، وكانت بارعة عميقة الأحاسيس ، لديها قدرات وصفية للسمات والأخلاق نافذة لاتحد ، وقد قامت في أكثر من مكان ف كتابها « الالكسياد » بـوصف اخــلاق وسـلوكية فــرسان الفرنجة ، وهنا نجد : سهولة في الاثسارة ، اندفساع شسديد احمق ، واصرار لاتراجع فيه ، ولامبالاة بالموت ، متى مااتخذ الفرنجي قراره ، او وقع هواه على أمر ما ، ولاشك أن صملاح الدين كان يعرَّف هذا وزيادة ، كما كان يعرف العلاقات الداخلية بين قادة الفرنجة ، لهذا قسمام بمغسامرته المدروسسة في الهجسوم على طبرية ، فأثار الفرنجة وجعلهم يغامرون لعبور الطريق بين صفورية وطبرية ، وهو طريق كما سلفت الاشارة ، كان يقوم وسط المنطقة الجرداء الجافة ، وما أن يسلك ، فلا مخرج منه ، وعلى الصليبيين انئذ أن يغامروا بالسير فيه طويلا بلا ماء ، وكان على صلاح الدين العمل \_ وكله أمل \_ في تمزيق الجيش العرمرم قبل أن يتمكن من الوصول الى أحد المرين فسوق تسل حسطين ، والوصسول الى مياه البحيرة .

وعلى هذا الأساس قام صلاح الدين في يوم الثلاثاء الثاني من

تموز ، بوضع الجزء الأساسي من قواته فوق المرتفعات تحت الشرف الصخري الى الغرب من طبرية ، حيث تمكنت مسن اغلاق الطسريق المباشر الى المدينة ، وظلت تتحكم بالممرات والقدرة على تأمين المياه لأنفسها ، وكان بإمكانها - كما ظهر فيما بعد - التحكم بطريق الوصول عبر المر الآخر ، لكن لابد من الاشتارة هنا بنأن هنذا الجيش قد تمركز في مكان بحيث إن الهزيمة بالنسبة له كانت أبسط معانيها كارثة الفناء والموت غرقا ، فوجود البحيرة ونهــر الأردن في خلف ، كان سيجعل الانسحاب في غاية الصعوبة ، ان لم يكن مستحيلًا في ظروف الفرار بعد القتال ، ومع هذا كله نجد أن صلاح الدين قام بنفسه بالهبوط على راس قطعة صغيرة مسن قسواته على طبرية ، ونجح بسرعة في الاستيلاء على المدينة ولم يستغرق الأمسر أكثر من ساعة من الزمن ، لكن حصين المدينة صيمد ولم يستقط له ، وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة ، وقسامت هذه السيدة على الفور بتدبيج رسالة انفذتها الى الجيش الصليبي المعسكر في صفورية تصف سقوط طبرية ومانزل بها وبمن معها من ضيق شديد وخطر مخيف .

لقد استطاعت اميرة طرابلس بطريقة ما تامين رسول تسرب بالرسالة ، حتى اوصلها الى المعسكر الصليبي مساء يوم الخميس ، ويتساءل المرء هسل تسرب الرسول ببسراعته الشخصية ، ام ان عين رجالات صلاح الدين شاهدته ، لكن تسركته يذهب ، فهذا كان موجودا في اصل الخطة ، المهم أن الرسول أخبر الصليبيين بأنهم مالم يهبوا بكل سرعة وحمساس الى تقديم المساعدات والنجدات لطبرية ، فإن المدينة سيتم فقدانها الى الأبد ، وانه غادرها والمسلمون يقومون بأعمال النهب والاحراق في أجزاء المدينة .

لقد خلقت هذه الرسالة ازمة استراتيجية للصليبيين ، فهم يرغبون الآن رغبة شديدة ـ وقد طال بهم القعود ـ بالتحرك والاقدام على تخليص طبرية وانقاذ الأميرة المحاصرة ، وتشعبت أراء القادة

حول هذا الموضوع ، وتسوحات عواطف الفرسان ، وكان راي جيرالد مقدم الداوية وارناط صاحب الكرك مع غالبية الفرسان بان عليهم التحرك في الصباح الباكر ، وقالوا بأن الشرف ومتسل الفروسية يتطلبان ، لابسل يفرضان ذلك ، قالوا ذلك تحسركهم عواطفهم وغرائزهم ، مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد الأعمال حماقة ، وفي الطريق الى طبرية كان هناك عشرة أميال من الأراضي الوعرة الجافة الصعبة المجاز ، كما كان ايضا جيش صلاح الدين المتمركز تحت الشرف والمتحكم بالمرات والمغلق لها جميعا ، لقد كان سفريا لأصحاب العواطف الجياشة .

وبعدما وصلت الأخبار الى مسامع الملك غي ، أقدم على الفور في وجه الدعوة لجميع البارونات ورجال الاكليروس لعقد مجلس حربي ، وفي بداية الاجتماع اخبر الملك الحضور بفحوى الرسالة التي تسلمها من صاحبة طبرية ، وبعد مااطلعهم على الأخبار التي حملها الرسول ، التفت أولا نحصو ريمصوند التسالث مساحب طرابلس ، لالمكانته وعظيم خبرته ، وطول تجاربه فحسب ، لكن لأن مدينة طبرية المهاجمة مصدينته ، وزوجته همي الأميرة المحاصرة ، وهي صاحبة الرسالة ، والمهددة بالخطر ، وخاطب غي ريموند بقوله: « ما رأيكم ياسيدي ، وما هي النصائح التي يمكن أن تقدمها اليناء؟...

ولم يكن ريموند من الرجال الذين يفقدون السيطرة على انفسهم في مثل هذه الأزمات ، وذلك على الرغم من الشعور الشعبي تجاه ماكان يجري ، فهو حسب بعض المصادر اللاتينية الصديقة له ، لم يمتلكه الخوف ولا الأسى ، ولم يخش على سلامة زوجته ، ذلك انه كان يعرف مدينته ، ويعرف صلاح الدين ، ويدرك الخدعة ، ويعلم أكثر من سواه طبيعة المنطقة ، لهذا جاء جوابه كما يلي : « لاباس انا سادلي برايي ، اذا مااصغيتم إلى وصدقتموني ، فأنا اعلم علم

اليقين أنه مسامن أحد منكم يرغب في تصديقي «. ورد عليه الملك قائلا :« أخبرنا بما تراه ، وأعلمنا بما علينا عمله «.

واستجاب ريموند فتحدث ثانية وقسال مسوجها كلامسه الى
الملك : اصغ ياسيدي انت والسادة الحضور الى مساسأقوله ، ان
مااراه هو : دع طبرية تذهب ، حتى وإن لم استطع تسرتيب امسور
عودتها إلى واستردادها من المسلمين ، وحتى في حسال عجسزي عن
تدبير امر انسحابهم ، إنني اوصيكم بكل صدق بسألا تسذهبوا الى
مساعدة المدينة ونجدة المحاصرين بها ، دعوهسا تسذهب دعوهسا
تسقط ، وهاانذا اخبركم لماذا : إن طبرية لي ، وهي مسن امسلاك
زوجتي ، وموضوعة تحت تصرفي ، وما مسن احسد سسيخسر قسدر
خسارتي اذا مافقدناها .

انا لااتمنى ان يتسانى اي منهسم ، وقسد سسبق لي ان انذرتهم ، واعلمتهم بانهم اذا مساوجدوا هجسوم صسلاح الدين شديدا ، وكبيرا الى حد انهم لايستطيعون مقاومته ودفعه ، فسان عليهم القيام بركوب بعض القوارب والبحث عن ملجأ مسا في البحيرة واطرافها حتى نقدم ، عندما تتهيأ الفرصة لانقاذهم ».

انذي اعلم علم اليقين ان المسلمين اذا مااستولوا على طبرية ، لن يحتفظوا بها ، بل سيهدمون اسوارها ثم يدعونها ، ولن يتحسركوا نحونالمهاجمة معسكرنا ،واذ حدث واستولوا على القطعة واسروا زوجتي ورجالي واستولوا على ممتلكاتي وهدموا مدينتي ، فإنني ساقوم فيما بعد بانقاذهم ، وبإعادة بناء سور المدينة وترميم ماتهدم منها ، وذلك مع اول فرصة تواتيني ، فأنا كنت ومازلت افضل ان ارى طبرية تهدم ، وزوجتي تؤسر مع رجالها ومعتلكاتي تسلب وتنهب ، على ان ارى الأرض كلها تذهب ، فأنا محوقن بأننا اذا مامضينا لانقاذ طبرية ومن فيها ، فإننا سنخسر الأرض ، وسترى جيشك هذا كله مابين قتيل واسير ، وهاانذا مخبرك لماذ ؟.

لايوجد بين منطقتنا هـــنه وطبــرية مــاء ، اللهــم الا

نبع « كرسون » ؟ وهو نبع صغير لايقوم بسأود الجيش ، وأنا على بقين انك حالمًا تتحرك مين هنا يه اذا مناقررت الذهباب ، لانقباذ المدينة .. ستجد المسلمين أمامك بانتظارك ، وسيناوشونك بانواع القتال طوال النهار ، وسيستدرجونك سواد الليل حتى يضعوك في منتصف الطريق مابين موقعنا هدذا وطبسرية ، وسسيجبرونك على المعسكرة هناك لانك لن تستطيع القتال بسبب الحرارة ولأن السير-جانتية لن يكون لديهم ماء للشرب ، انهم سيموتون عطشا ، واذا ما حاولت القيام بهجوم ، فان المسلمين سيفرون أمامك متراجعين نحو الهضماب حيث لايمكنك المرور بدون السسيرجانتية ، وأذ وجدت أن عليك المعسكرة هناك ، ما الذي سيبشربه رجالك وتشربه خيولكم هل يبقون بلا ماء؟ أن مثل هذا الحال سيكون مميتسا ، ففسى اليوم التالي سياخنوننا جميعا باليد ، لأن لديهم الماء والطعمام والراحة ، سنقتل جميعا أو نقع في الأسر ، أننى لهدذا كله أرى أنه مــــن الخير لنا ان ندع المدينة تـــنهب ، دون أن نخسر كل الأرض ، لأنه من المؤكد انك أذا مضيت الى هناك ، فيالأرض سندسرها جميعاً .

سيدي ، إنك إذا مااردت حقا دخول الحرب ضحد صحلاح الدين ، دعنا نعسكر امام عكا ، حيث سنكون قرب حصوننا ، انني اعلم علم اليقين ان صلاح الدين رجل متكبر الى حد أنه لن يدع الملكة ويغادر اراضيها حتى يحاربك ، وانه اذا ماهاجمك امام عكا ، ولم يواتنا الحظ ح لاسمح الله حفاننا سنتراجع الى عكا والى بقية المدن القريبة ، انما اذا نصرنا الرب عليه ، فلل سنتحطمه سنسحقه قبل ان يتمكن من العودة الى اراضيه ، اننا سنحطمه تحطيما شديدا الى حد انه لن يستطيع ثانية جمع قواته .

وعندما انهى الكونت كلامه ، تمتم مقدم الداوية ثانية وبشكل مسموع قائلا : إنه يتبرقع بجلد النئب ، لكن الكونت لم يعسره اهتمامه ولم يلتفت الى هذه الكلمات ، وتظاهر بعدم السماع ، مع

انه سمع كل عبارة ، ثم استأنف خطابه للملك قائلا : « سيدي ، اذا لم يقع كل شي كما اخبرتك ، اقطع راسي ».

وجاء في الكامل لابسن الأثير مسا يؤيد بعض محتسويات هسدده الوصية ، ويوضح بقية جوانب القضية حيث قسال : وسار \_ صلاح الدين ـ حتى خلف طبرية وراء ظهره ، وصعد جبلها ، وتقدم حتى قارب الفرنج ، فلم ير منهم احدا ، وفارقوا خيامهم ، فنزل وأمر العسكر بالنزول ، فلما جنه الليل ، جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من القتسال ، ونزل جسريدة ، وقسائلها ونقسب بعض أبراجها ، وأخذ المدينة عنوة في ليلة ، ولجأ من بها الى القلعة التي بها ، فامتنعوا بها ، وفيها صاحبتها ومعها اولادها ، فنهب المدينة واحرقها ، فلما سمع الفرنج بنزول صلاح آلَدين الى طبرية ، وملكه المدينة ، وأخذ ما فيها وأحراق ماتخلف مما لايحمل ، اجتمعوا للمشورة ، فأشار بعضهم بالتقدم الى المسلمين وقتالهم ، ومنعههم-عن طبرية ، فقال القمص ( ريموند الثالث ) : إن طبرية لي ولزوجتي ، وقد فعل صلاح الدين بسالمدينة مسافعل ، وبقيت القلعة ، وفيها زوجتي ، وقد رضيت ان يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا بها ، ويعود ، فوانه لقد رأيت عسساكر الاسسلام قسديما وحديثا ، ومارأيت مثل هذا العسكر الذي مسع صسلاح الدين كثسرة وقوة ، وإذا أحد طبرية لايمكنه المقام بها ، فمتى فارقها وعاد عنها أخذناها ، وأن أقام بهما لايقسدر على المقسمام بهمما الابجميم عساكره ، ولايقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطسانهم واهليهم ، فيضبطر اللِّي تركها ، ونفك أسر مسن أسر منا ، فقسال له برذس أرناط ــ صحاحب الكرك ــ قحد أطلت في التخصويف مصن المسلمين ، ولاشك أنك تريدهم ، والا ماكنت تقول هذا ، وأما قولك انهم كثيرون ، فإن النار لايضرها كثرة الحطب ، فقال : أنا وأحد منكم ، إن تقدمتم تقدمت ، وإن تساخرتم تساخرت ، وسسترون مـــایکون ، فقـــوی عزمهــم علی التقــدم الی المسلمين ، وقتالهم ، فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه ، وقسربوا من عساكر الاسلام ، فلما سمع صلاح الدين بذلك ، عاد من طبرية

الى عسكره ، وكان قريبا منه ، وانما كان قصده بمحاصرة طبرية ان يفارق الفرنج مكانهم ، ليتمكن من قتالهم ، وكان المسلمون قد نزلوا على الماء والزمان قيظ شديد الحسر ، فسوجد الفسرنج العطش ، ولم يتمكنوا من الرجوع خوفا من المسلمين ».

ونعود الى الروايات اللاتينية ، ونتابع معها وصفها لمناقشات المجلس الحربي للفرنجة ، فنجدها تقول انه بعدما انهلى ريموند كلامه سأل الملك البارونات ماذا يرون فيما قدمه الكونت من مشورة واراء ، فأجابوه بأن كل ما قاله الكونت صحيح تماما ، واتفقوا على أنه بات عليهم العمل كما قال ، وهنا أبدى الاسبتارية رضاهم وموافقتهم ، وأعلن الملك عن قناعته بذلك الرأي ، وكذلك فعل جميع البارونات ، فيما عدا أرناط مع مقدم الداوية ، لكن رغم هذه المعارضة اتخذ الملك مع جميع البارونات قرارا بالعمل حسب مشورة ريموند .

بعد هذا العرض ماذا يمكن لنا أن نرى في مشورة ريموند ؟ مسن حيث المبدأ إن كلامه كما نقله المؤرخ اللاتيني قد تنبأ بشكل صحيح وكامل تماما بجميع حوادث اليوم التالي ، كما وقعت ، وهذا لا يدع الشك لدينا بأن الجزء الأكبر والأخير مما نسب الى ريموند حسسب الرواية كله مخترع ، قصه الراوي متأخرا بعد المعركة ، ومع هذا فإن قراءة هذه الرواية تترك في النفس انطباعا خاصا ، فهي بما لها وعليها ، تتحدث عن شي قد حصل ، وتروي بشكل غير مباشر اخبار وقائع حطين الحاسمة .

نحن لن نستطيع - بشكل مؤكد - ابدا معسرفة ما حدث من مناقشات في خيمة الملك غيي ذلك المساء ، فلقد طواها الزمان ، ولن نستطيع ابدا معرفة ما قاله الكونت ريميوند ، لكننا نعيرف بأن مناقشاته كان لها اثرها الواضيح على الفيرسان ، الذين دفعتهم ارواحهم المتوقدة ، ساعة سماعهم الأخبار الى المطالبة بالزحف فورا ، فتوقفوا الآن وهدا جيشانهم ، لهذا نفترض بأن الآراء التي عرضها كانت مصيبة تحيوى مشيورة جيدة ، الى حسد قيرار

التربص، فهو كان بلا شك على معرفة بسالنطقة اكتسر مسن سواه ، وكانت معارفه الحربية ، وقدراته التكتيكية مشهورة ، كما أنه ملك قدرة الاقناع ، بعسد عرض الأفسكار بشسكل واضمت ومنطقي ، وفيما يختص بطبرية فإنه كان المسؤول عنها ، ويرجح انه لم يكن قلقا عليها ، ولوكان لتسرك فيها منذ البداية حسامية قوية ، زد على هذا كله أن ريموند الثالث كان فاهما لاستراتيجية صلاح الدين ، ودون شك قد قدر بأنه إذا مسكث المسليبيون في صفورية ، فقد كانت فرصة متوقعة ، بأن صسلاح الدين سيضطر أخيرا الى الانسحاب من طبرية ومن معسكره تحت التلال والعدودة نحو دمشق ، أو أنه سسيقرر الهجوم والاندفاع داخيل الأراضي الصليبية .

ونستخلص من مختلف الروايات بأن ريموند كان يعتبر نقسه أنه ما يزال على علاقة طيبة مع المسلمين ، وأنه كان يأمسل بسالحصول على انسحاب صلاح الدين ، والحيلولة دون القتال ، بعد نوع من المباحثات ، فصحيح أن صلاح الدين كان لديه الماء ، إنما كما يبدو ، كان تحصيل كميات كافية من المؤن تسكفي للقطسويلة أمسرا صعبا ، ثم كان صلاح الدين يقود جيشا نصفه من المتطوعة الذين يفقدون الصبر بعد قليل من المرابطة ، والنصف الآخر من أمسراء الاقطاع وحكام الاطراف الذين تتملكهم الرغبة الشديدة في العسودة الى اراضيهم ، لقد كان صلاح الدين بعيدا عن قواعده ، معسكرا في ارض عدوة ، وكان لا يستطيع المرابطة طلويلا ، وطبعها كان من الأفضل للفرنجة المقامرة على أن يتحرك صلاح الدين منسحبا أو يزحف نحوهم ، بدلا من قيادة جيوشهم في الأرض الجرداء الصعبة التضاريس ، لقد اراد ريمسوند تقليد فنون المسسلمين بسالقتال بالانسحاب نحو الشاطيء واغراء صملاح الدين ليس فقمط بعبور الهضبة ، وإنما بالتغلغل داخل أراضي مملكة القدس ، لقد كان القتال عند طبرية شرك منصوب ، ريمسوند وحسده ملك سـ حسسهما توحيه المصادر المختلفة \_ الفهم الإستراتيجي له ، فهل يا ترى ملك نلك فعلا ام أن المؤرخ اللاتيني سنجل وقسائع المعسركة ونتسائج التحليلات لما حدث ؟ تبقى القضية معلقة بمثابة سر كبير من أسرار التاريخ .

وبعد هذا كله لنفترض أن كل ما قبل بأن ريموند قد أشار به كان صحيحا ، وإن الملك والبارونات وافقوا في البداية على أرائه ، لكن من قال بأن القرارات \_ في العصور الوسطى \_ كانت تتخذ في الاجتماعات العامة ، وإن أعلان الحسرب لدى الفسرنجة وملوكههم خصم لاحكام العقبل والمنطبق ، وليس للشبهوات والمطبامح الفردية ، وعليه قد يكون ريموند أشار بالرأى الصحيح ، لكن كلمته لم تكن الكلمة المسموعة لتنفذ ، وحسربه لم يكن الحسرب الحساكم في القدس ، لقد كان ريموند عدوا للملك غي ولأعوانه خاصة جيرالد مقدم الداوية وارناط مساحب الكرك ، فصر اعاتمه ضد الجمساعة الحاكمة في القدس قد أجبرته على الحالف مع صلاح الدين ، وكان الحزب الحاكم لا يكتفي بعدم الثقة به ، بل كان منا يزال نا رغم المصالحة \_ يعتبر باعين الكثيرين خائنا «بتبرقع بجلد النئب « لا يجوز مطلقا الوثوق بكلامه ، ولاشك أن جيرالد وأرناط وغيرهما كثير امنوا بهذا ايمانا مسطلقا ، وهنا لب القضيية الحقيقية فيعسا حدث ، وادى الى مسا نزل بسالفرنجة في حسطين ، المشسكلة أن الصراعات الشخصية ، والعداوات الفردية التي وجدت بين صفوف قادة الصليبيين الى فترة طويلة ، جعلت الامور تتداخل ، والأحكام تمتزج الى حد غدا فيه من المحسال التمييز في عقسولهم بين ريمسوند خصمهم وريموند العسكرى المجرب والاستراتيجي الخبير.

وتشير المصادر الغربية الى أن في حسوالي منتصف الليل انقضى الاجتماع ، وانصرف البارونات الى خيمهم ظانين بأن المسالة قسد تقررت ، وهم على ثقة تامة بأن الجيش لن يتحرك الآن ، وسليبقى تللك الليلة في معسكره حتى يجد جديد فيجري بحثة ، وجلس الملك في سرادقه يروح عن نفسه الى ساعة متأخرة من الليل ، وما كاد يفرغ من ذلك حتى دخل جيرالد مقدم الداوية ، وخاطبه بقوله : « هل تصدق ما قاله هذا الخائن ، وتؤمن بما قدمه من مشورة واراء ، إنه تصدق ما قاله هذا الخائن ، وتؤمن بما قدمه من مشورة واراء ، إنه

عار عليك اصلا ان تستمع اليه ، وان يقوم بتقديم النصيحة لك ، وإنه ايضا لعار عليك عظيم ، كمسا هسو مهين بسالنسبة لك وانت الذي توجت ملكا منذ زمن غير بعيد ، واستطعت رغم نلك حشد جيش كبير لم يجتمع مثله للك قبلك في هده الأرض ان تتراخى وتتهاون ، وتدع مدينة ، هي على بعسد سستة اميال منك ، نفقدها لعدونا ، إن هذه أولى المهسام التسي القيت على عاتقك ، وأول الواجبات التسي عهسد بهسا اليك ، منذ جسرى عاتقك ، وأعلم جيدا ، قبل أن تسرى ، بان الداوية سيخلعون تتويجك ، وأعلم جيدا ، قبل أن تسرى ، بان الداوية سيخلعون ما حل بي وبهسم مسن عار وأذلال ( يشسير الى وأقعة الناصرة ) ما حل بي وبهسم مسن عار وأذلال ( يشسير الى وأقعة الناصرة ) أمض ، وأعلن في الجيش كله ، بسأن على كل رجسل حمسسل المض ، وأعلن في الجيش كله ، بسأن على كل رجسل حمسسل المقد ، والانضمام الى جماعته ، للانضواء تحست لواء الصليب

ولم يتجرأ الملك غي على معارضته ، ونفذ كل ما أمسره به ، لأنه كان يحبه ويخشاه ، حيث أنه هسو الذي نصسبه في الملك ، وأعطاه الأموال التي بعث بها ملك انكلترا ،

ولم يكن تأثير ضعف الملك غي وعجزه ، على جماعته حاسما بشكل مميت مثلما كان تلك الساعة من بعد منتصف الليل ، فقد كان هو القائد العام ، وكان كل شيء متوقفا على قراره وعليه شخصيا كما عرف جيرالد بشكل واضح ، ولقد تمكن جيرالد ببراعة فظة من جعله يشعر أنه مدان للداوية ولمقدمهم جيرالد ولجميع الذين صنعوا منه ملكا ، ولا شك أن هذه قد كانت نقطة حساسة جدا ، ففي منه ملكا ، ولا شك أن هذه قد كانت نقطة حساسة جدا ، ففي الماضي ، قام جيرالد ، بتنصيبه ملكا على القدس ، رغم أنف جميع البارونات فكيف يمكنه الآن مخالفته ؟ يضاف الى هذا أن مقدم الداوية دغدغ عواطفه واستثار شحاعته وحسرضه ، ذلك أن الملك غي رغم كل شيء كان من فرسان الفرنجة ، يحمل الطباع نفسها ، ولم يكن جبانا ، بل مغامرا متهورا ، ومع ذلك عرف جيرالد كيف يجعله العسورة بين يبيه ، ولهستذا اقسيستدم غي في تلك

الساعة المتأخرة من الليل ، أقدم دون تردد ، على اصدار الأوامسر لمن كان حوله بإزالة معسكرهم ، وحمل السلاح للزحف نحسو الأمام .

وقضت قوانين الفرنجة وتقاليدهم ، ان مثل هذا القرار كان بعد صدوره لا يمكن نقضه او التراجع عنه ، وفي الحال شرع الجيش بالتحرك نحو طبرية ، وباث من المحال تغيير الخطة ، وصار الأمر الأن طبرية او الكارثة ، ولكم هو مدهش وضع الفرنجة ، ان يرفض ملكهم نصيحة ريموند وهو على انفراد بعد ما أعلن عن قبوله لها قبيل سويعات في مشهد عام ، ان يتخلى عن ذلك كله نتيجة لضغط جيرالد عدو ريموند ، منذ أن حرمه الأخير من زواج موعود ، بحسيدة البترون » وذلك قبل ست سنوات مضت ، وذلك حسب تصريح المؤرخ الفرنجي الذي شهد هذه الأحداث ، ولذلك دعاه به الرجل الذي ضاعت الأرض على يديه ».

كانت ساعة اصدار الاوامر اسوا ساعات الليل ، فيها تسرتخي الأجساد ، وتهبط المعنوبات ، وتكثر الاحلام ، ولهذا يخبرنا المؤرخ الفرنجي بان الانزعاج بين الفرسان كان كبيرا جدا ، عندما سمعوا بأوامر الزحف ، وأصر بعضهم على معرفة من دفع الى اتخاذ هذا القرار المفاجى ، وما الذي بعث على تغيير الخطط السالفة ، لكن الملك رفض إخبارهم ، وقرر عدم تقديم أية ايضاحات ، وأصر على ما أصدره من أوامر ، لذلك عبثا حساولوا الضعط عليه لثنيه عن قراره أو التراجع عنه ، فأطاعوه مكرهين والحزن يملأ قلوبهم ، أو حسب عبارة المؤرخ الفرنجي : « أطاعوه لأنهم كانوا رجسال صدق وأصالة ، ونفذوا أوامره ، ولربما كان خيرا لهم وللمسيحية لو أنهم رفضوا إطاعة أوامره ».

ويستخلص من رواية هذا المؤرخ أن رجال الفرنجة تهيأوا للزحف في ساعات ما قبل الفجر ، وهو - كما قلنا - وقت تكون شاعة الرجال فيه في أدنى المستويات انخفاضا ، وانتشر الشاعور باليأس ، وتوجس الشر ووقوع الكارثة ، بين صفوفهم ، وترك هذا

الحال اثاره العميقة ليس على مؤرخنا القديم بل حتى على كتاب العصر الحديث في الغرب ، لهذا اسرف واسرفوا في ايضاح الحالة النفسية لعساكرالفرنجة ، ولا شك أن كميات القصص المروية ، وفي كل منها نبوءة بالكارثة ككل أو شطر ، ما يعكس الأحوال النفسية المتدهورة للصليبيين ، خاصة وأن معظم هذه القصص جرت روايته فيما بعد.

ومفيد لنا أن نسرد وقائع احدى القصص ، ففيها ما يقدم صورة واضحة لحالة الهياج والاضحاراب النفسي والهلع الذي ساد بين صفوف الفرنجة : قيل بأن واحدا من مشاة المؤخرة القبى القبض على امراة مسلمة ، فأعلن أنها كانت ساحرة ، وظفها صلاح الدين وبعث بها لتلقى بسحرها على الجيش الصليبي ، وانتشر الخبر ، وهاج الجيش وماج ، واضحارب الحال ، وفقد الجميع السيطرة على عقولهم ، وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها ، وقيل السيطرة على عقولهم ، وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها ، وقيل بأنها القيت في النار فلم تؤثر بها ، وزاد الاضطراب والهياج حتى قيل بأن الرجال والخيول على السواء تأثروا بسحرها ، ولقد اقدم أخيرا أحد الرجالة فساجتث راسسها ببلطسة هسولندية كانت بيديه ، وتناثر دماغها في كل مكان ، وأصاب دمها الكثيرين ، حتى رفضت الخيول ملامسة الماء طوال النهسار والليل قبل أن يتحرك الجيش ، ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالى...

لقد كان الجيش الصليبي مؤلفا من ثلاثة أقسام ، ففي المقدمة سار ريموند ، على أسساس رتبت ، ويسلب أن الزحف كان في أراضيه ، ووقف الملك في القلب ومعه رجساله وفسرسانه وصليب الصلبوت محمولا من قبل اسساقفة عكا واللد ، وبقسي في المؤخسرة « بالين صاحب ابلين » ومعه فرسان الداوية .

في صباح يوم الجمعة الثالث من تموز بدا زحصف القسوات الصليبية ، وكان معسكرهم مرصودا من قبل المسلمين ، لذلك نقلت الأخبار سريعا الى صلاح الدين ، الذي ما أن سمع بالأخبار حتى سرورا كبيرا ، ذلك أن ما خطط له بدأت علامات النجاح المتأمل

له بالظهور ، وكان يشرف على فتح طبسرية ، وعلى الرغم مسن ان رجاله كانوا قد شرعوا في فتح ثغرة في اسسوار قلعة طبسرية ، وان القلعة اشرفت على السقوط ، فإنه ترك طبرية ، والتحق على الفور بالجزء الأكبر من جيشه المقيم تحت الشرف الكبير الى الغسرب مسن طبرية ، وترك شحنة صغيرة لتتولى امسر المدينة ومتسابعة حصسار القلعة ، ووضح الأن أن طبرية لم تكن هدف صلاح الدين الحقيقي ، وعندما بلغه الخبر صرخ قائلا : « جاءنا مانريد ، ونحن أولو بسأس شديد ، وإذا صحت كسرتهم فطبرية وجميع الساحل مادونه مسانع ، ولا عن فتحه وازع » .

وبمجرد مغادرة الصليبيين للصغورية في طريقهم يريدون طبرية ، بدات التوقعات المعزوة لريموند ، تظهر صحتها ، والأهم من ذلك ان التكتيك « الفرثي » ( أي نظام فصل اسلحة الجيش الصليبي عن بعضها ) ظهر بوضوح لانظير له ، وطبقه صلاح الدين بشكل مثالي ، إنما بصعوبات كبيرة واعمال معقدة جدا ، المهم أنه نجح كما سنرى في فصل سلاح الفرسان عن سلاح المشاة ، وانزل ضرباته المدمرة بكل منهما على حدة .

فمع تقدم الجيش الصليبي ببطء ، اخنت كتانب من القوات المسلمة ، خاصة من الخيالة النبالة تناوشه من جميع الأطراف ، وتتحرك بتحركه ، واستمر هذا طيلة الصباح ، ولم تلبث الشمس أن ارتفعت في قبة السماء ، وهنا ارتفع الحر ، وازداد العطش ، وعظم ، ولم يكن هناك ماء ، وواضح أن التحرك المفاجيء للجيش ، وصدور الأوامر إليه بعيد منتصف الليل ، وتخيل قادة الفرنجة انهم سيكونون في طبرية مع إشراقة الصباح ، كل هذا جعل أفراد الجيش الصليبي لايحملون معهم الماء ولاحتى المؤن ، ولعله اثناء معسكرته في مسفورية لم يكن لديه اوعية لحفظ الماء ونقله ، ذلك أن معسركة حطين كانت بالفعل معركة الماء

وعلى هذا لم يكد الصليبيون يسيرون قليلا حتى اخسنت نبسال المسلمين تعقرهم والعطش يعضهم ، وساروا مصابرين في ظل هسذه

الحالة الصحيعية حتيصى وصحيلوا اخيرا إلى مصيكان عرف باسم « لوبية » وهي واقعة في حوالي منتصف المسافة إلى طبرية ، وكان الوقت انئذ منتصف النهار ، وهنا ازداد ضغط كتائب صيلاح الدين عليهم من كل ناحية ، فقد بدا تنفيذ مرحلة جديدة حاسمة من الخطة ، وازداد العطش الحارق في تلك الساعة ، واصبح الحر لايحتمل ، ولنتذكر مجددا هنا بعض الحقائق :

لقد غطى الحديد جسد كل فسارس ومسطيته ، كمسا ان اجسساد الرجالة كانت اجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائل واقية مسن اللبسد او الجلود او المعادن ، وسبب هذا ضيقا شديدا لكل واحد من عسساكر الصليبيين ، ليس لأن وزن الدروع كان كبيرا ، بل لأن هذه الأثواب على مختلف انواعها كانت تحد من حرية حركة الانسان ، وليتصور احدنا نفسه موضوعا داخل قالب معدني او غير معدني ، ولوقت طويل ، وسط حرارة شديدة جدا ، مما يزيد الضيق ضسيقا وينهك اقوى الأجسام ، وفوق هذا كله واهم ، مشكلة التعرق ، فما ارتداه الفرنجي حال بين جسده وبين التعرق ، وسد مسسام الجلد ، لهذا قامت تقاليد اهالي بلاد الشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضاء الفضفاضة في موسم الصيف

وسلف بنا أن ذكرنا أن فسرسان الداوية ساروا في مسؤخرة الجيش ، وفي منطقة لوبية شسدد المسلمون الضسغط على الداوية ، وكانت ضرباتهم موجعة إلى درجة دفعست الملك غي إلى إصسدار أوامره بنصب الخيم وإقامة المعسكر ، والمسألة الأن ليست في حقيقة أن الجيش الصليبي بسات الأن على مسافة قصسيرة مسئ الماء ، فالنقاش هنا لايدور حول قرار الملك إقامة المعسكر ، فالضغط لاشك كان شديدا من كافة الجوانب ، لكن القادة الكبار لايتخنون قرارات لانتحار لانفسهم ولجيوشهم بعد سويعات من الحرب ، فمن الوجهة الاستراتيجية هناك إجماع على أن إقامة المعسكر في ذلك المكان كان غلطة مميتة ، وأنه كان على الصليبيين الصبر والاندفاع باي ثمسن نحو الماء ، وهنا نلاحظ في الكتابات الغربية أن كل فريق من الجيش نحو الماء ، وهنا نلاحظ في الكتابات الغربية أن كل فريق من الجيش

الصليبي وجه اللوم للفريق الأخر حول اتخاذ هذا القسرار ، وبصرف النظر عن ذلك ، إن إقامة المعسكر في لوبية وضع الجيش الصسليبي داخل طوق للحصار فرضه المسلمون ، ولم يعد بإمكان الفسرنجة العودة إلى صفورية ، وبات التقدم عمسلا انتحساريا ، لكنه المخسرج الوحيد ، ذلك أن البقساء داخسل المعسسكر سوليس هناك أمسل لابالنجدات ولابسواها سكان يعني الموت البطيء جوعا وعطشا أو الاستسلام الجماعي .

ويختلف المؤرخون اللاتين حول تحديد الشخص المسؤول عن إعطاء أوامر التوقف وإقامة المعسكر ، ولاشك أن مثل هذا أمر طبيعي في ظل تلك الظروف الصعبة ، فمع ازدياد صعوبة الزحف لابد أن الرجال الذين رووا أخبار الأحداث ، قد تداخلت معلوماتهم واضطربت ، بسبب سوء الأحوال ، يضاف إلى ذلك أن كل واحد من الرواة كان كما هو متوقع في طرف من اطراف الجيش ، وراى الأمور من زاوية خاصة ، وبصرف النظر عن هذا كله ، فالذي يأتبي بالدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لنا حقيقة مفادها أن قرارا بالترقف قد صدر بصرف النظر عمن أصدره أو أشار به ، والطريف بالترقف قد صدر بصرف النظر عمن أصدره أو أشار به ، والطريف مشورة فاسدة سببت اتخاذ هذا القرار ، ولنقم بالبحث في هذه المسألة ، ففي ذلك فائدة كبيرة في اطالاعنا على احدوال الفرنجة ، وبعض الدوافع للتوقف والأهداف .

ويذكر صاحب تكملة تاريخ وليم الصوري وسواه انه عندما وصل الجيش إلى نقطة قائمة في منتصف الطريق بين صفورية وطبرية ، حسب الوصف السالف ، سال الملك غي كونت طرابلس ان يقدم مشورته حول الوضع ، فاستجاب بان اشار عليه بالتوقف حيث هو ، ويقيم معسكره ، وتجمع جميع المصادر الغربية على وصف هذه المشورة بالفساد والخيانة ، لكن مصدرا واحدا بينها يوحي بأن التوقف كان بقصد لم شتات القوات وجمعها بقصد القيام بهجوم على المسلمين .

قد يكون هذا صحيحا ، إنما من الملاحسظ في اخبار الكثير مسن المعارك التي حدثت في العصور الوسطى أن إصدار بعض الأوامر في السماعات الحرجة ، ثم تبديل امساكن بعض القسطعات أو تسراجع بعضها أو ما يشابه ، كان يسبب الفوضى ويقود إلى الهسزيمة ، على كل حال يقدم صاحب هذه الرواية المزيد من التفاصيل ، ويذكر بسأن ريموند أشار على الملك بالتحول عن الطريق التي كان يسير عليها ، واخذ طريق آخر ، فقد أصبح الوقت متأخرا للوصسول إلى طبسرية ، بسبب المناوشات والهجمات المستمرة لكتائب الاسلام ، شم لم يكن هناك أي ماء في لوبية ، وأخبره أنه وراء التسلال إلى اليسسار هناك قرية اسمها حطين فيها عدد كبير من الينابيع ، فهناك مسن المسكن المعسكرة لمدة ليلة ، ومن ثم يسستانف الزحف في اليوم التسالي إلى طبرية براحة ودونما عناء ، ووافق الملك على هسذا الاقتسراح ، لكن طبرية براع المؤرخ كانت تلك المشسورة فساسدة ، فلقسد كان لدى الصليبيين أذذاك ما يكفي من القوة لهزيمة المسلمين ، أو على الاقل شق طريقهم نحو طبرية حيث الماء .

ويتابع عرضه بان الملك غير طريقه ، وانحرف نحو التلال القائمة الى جانبه ، انما حدث اثناء تغيير الاتجاه أن فقد الجيش نظامه وتماسكه ، مما شجع المسلمين وجعلهم يزحفون من جميع الجهات لتمزيقه قبل أن يتمكن من الوصول إلى الماء ، وقد توقف الصليبيون على هضبة في مكان عرف باسم قرن حطين ، وهنا تسوجه الملك غي بالسؤال ثانية الى ريموند: ماذا عليه أن يعمل واجابه ريموند هذه المرة ، بأنه لو سمع نصيحته منذ البداية ، لما خسر نهاره ، لكن الأن تأخرت الأمور ، ولم يبق امامه إلا \_ كما قال \_ أن ينصب معسكره هناك على قمة الهضبة ، وهذا مافعله غي .

من الواضح أن المكان الموصوف في هذه الرواية هذو الأرض القريبة من قرني حصطين ، حيث حكما قصال هصدا المؤرخ نفسه حقامت المعركة في اليوم التالي وأن ريموند قد حرض الملك على اجتياز الممر الواقع إلى الغرب حكما سبق وصفه - إلى

حطين والماء ، وما يعنينا هنا هنو تغيير الملك لاتجاهه وتخليه عن الطريق المباشر إلى طبرية ، وحيث أن ريموند كان على راس مقدمة الجيش يبدو أنه أشار بتغيير الاتجاه ، ونفذ فوصل إلى قرب المسرالي الماء ، لكن الجزء الأساسي من عساكر الجيش مع قوات المؤخرة كانوا بعيدين في الخلف ، ولعل عملية الانحراف إلى اليسسار أو إلى الشمال تمنت في لوبية ، وأن الجيش والملك تعنز عليهمنا اللحاق بريموند ، فصندر الأمنز بالمعسكرة هناك في لوبية ومنطقتها لأن الجيش كان كبيرا ويحتاج إلى رقعة واسعة من الارض ، ويبدو أنه بعدما صدرت الأوامر بالمعسكرة تراجع ريموند مع المقدمة أو جسرى بعدما صدرت الأوامر بالمعسكرة تراجع ريموند مع المقدمة أو جسرى بعدما صدرت الأوامر بالمعسكرة تراجع ريموند من أن المعسكرة برت على قرن حطين ، ليس صنحيحا ، يضاف إلى أنه لاتوجد روايات أخرى تشير إلى ذلك ، ثم إن هنذا الخبير لايتمياشي منع مجريات اليوم التالى .

وفي رحلة لمؤلف مجهول (جرى نشرها في لندن سنة ١٨٧٥ م، وتعرف عادة باسم ليبلوس وصف فيها صاحبها الأراضي المقدسة) رواية عن معركة حبطين ، لعلها نقلت عن شاهد عيان حضر الحوادث وشارك بها ، وكان في المقدمة مع ريموند ، كما انه كان من المؤيدين له والمدافعين عنه ، وتتشابه هذه الرواية من بعض الجوانب مع رواية تكملة تاريخ وليم الصوري ، إنما مع فارق بالتفاصيل ، فهي مختصرة ، ورواية التكملة واسعة ، وقد جاء فيها : « عندما وصل الجيش لوبية ، اشار الكونت على الملك ان يسرع الخطى فوق مكان صخري ضيق طوله قرابة ميل واحد ، حتى يتمكن من الوصول الى بحيرة طبرية والماء ، واخبسره انه إذا لم يفعل ذلك ، سيموت وجيشه عطشا » .

ويبدو أن الممر المقصود هنا هو الموجود إلى غربي قرني حطين ، الذي رجحنا وصول ريموند على راس المقدمة إليه ، والجدير بالذكر أن صاحب هذه الرواية لايوجده اللوم إلى ريموند لتقديمه رايا فاسدا ، بل يخالف الروايات الاخرى فيوضح بأن الملك حاول في

البداية اللحاق بالكونت ريمسوند ، لكنه عندمسا راى حسركة الجيش البطيئة والفوضى الناجمة عن تغيير الاتجاه ، ثم ما نزل بسالداوية في المؤخرة ، الذين ضغط عليهم بشسدة متناهية ، حتسى انهسم بساتوا عاجزين عن متابعة القتال والحركة ، عندها امر بالتوقف ، وبنصب الخيم ، وأن ريمسوند عندمسا شساهد نلك صرخ : « واحسرتساه ، واحسرتاه ، ياإلهي ، انتهت الحسرب ، لقسد خسانونا ، ودمسسرت الديار ، ،ومعنى هذا أن ريموند كان ضد التوقف في لوبية .

ومهما يكن اسم الرجل المسؤول ، يستخلص من جعلة ما جسرى عرضه أن جيش الفرنجة رحف من صفورية ، يريد طبرية عبر الطريق المباشر ، فاعترضه المسلمون واحاطوا به ، ووجهوا إليه الضربات المميتة ، ولم يكن مع الفرنجة ماء ولا مؤن كافية ، وكان اليوم شديد الحرارة ، وعند الوصول إلى منتصف الطريق ، حيث حمل المكان عموما اسم ، لوبية ، تقرر تغيير الاتجاه نصو اليسار نحو قرية حطين حيث بعض الماء ، مع ممر يمكن النفاذ منه إلى طبرية ، وادى قرار تغيير الاتجاه إلى خلل شديد في نظام الجيش الزاحف ، وهنا ازدادت ضراوة هجمات المسلمين ، وبات من المحال متابعة التحرك ولم يكن هناك مجال للهزيمة ، لذلك اصدر الملك الأمر بالتوقف والعسكرة .

ومن المرحج أن تكملة تاريخ الصوري كتبت من قبل أرنول جون سيد بالين أوف أبلين ، وهو رجل كان موجودا في المؤخسرة ، ورغم التفاصيل التي قدمها فإن معلوماته عن مقدمة الجيش ربعا هي مغلوطة ، يرجح عليها الرواية التي أوردها صاحب ليبلوس ، ولايهمنا هنا من يوجه إليه اللوم حول قرار الترقف ، بقدر ما يهمنا الحكم على هذا الاجراء ، ثم التنسيق بين مختلف الروايات والافادة منها جميعها إلى أبعد الحدود .

المهم الان أن قرارا بالتوقف جرى اتخاذه وتنفيذه ، وبات الأن على اللاتين مواجهة ليلة ليلاء ، وهم تحت السلاح ، دونما أدنى أمل بتحصيل الماء لاطفاء عطشهم القاتل ، وكانوا مطوقين تماما من قبل

المسلمين ، الذين بعدوا محساولتهم الأولى والوحيدة للوصول إلى الأراضي المنخفضة ، وبات أن يجربوا ثانية ، أمرا لايمكن مجسرد التفكير به ، ففكا الفخ اغلقا بإحكام حولهم ،

وإذا نظرنا الآن إلى الوراء ، كما فعل كتاب الروايات الغسربية ، لاهتمامنا بما جرى داخل المعسكر الصليبي في تلك الليلة الليلاء وأخذين بعين الاعتبار رعبها وشدتها مع ما حدث في اليوم ، نجد من السهل الاقدام مباشرة على ادانة قرار التوقف لتمضية الليل في تلك الهضبة الجافة ، والماء على مسافة قصييرة إلى الشمال عبسر الهضبة ، لقد صدر قرار الادانة بعد التوقف وتفحص الموقف ، ولم تكن هناك معارضة له ساعة صدوره ، بل لريما يمكن القول بأن قرار التوقف صدر لتقرير أمر واقع ، فقسم كبير جدا من الجيشبكان قد توقف عن الحركة ولم يكن امامه فعل غير ذلك ، واضطر افراده إلى نصب الخيم للاستراحة وللوقاية من حر الشمس، ويبحث المؤرخ في أيامنا فيما حدث ، ولايهمه كثيرا ما يتمناه بعضهم لو أنه حدث أو لم يحدث فلا مكان لعبارة « لو» في التاريخ ، وللانصاف نستخلص،من مختلف الروايات بأن جهودا مضنية وجدية بذلت للوصول إلى الماء، وأن مقاومة الصليبيين استمرت إلى النهاية ، ولم يحدث انهيار في العزائم والقوى ، وهذا بحد ذاتسه هسام جدا ، وفيه دلالة على أن النصر الذي ناله صلاح الدين في حطين ، كان باهظ الثمن تـم بعـد جهود غير محدودة ، وهنا تظهر عظمته ودوره الحاسم ، كما ان الذي يهزم جيشا من الشجعان ليسن كمن يهزم الجبناء .

لقد كانت وقسائع اليوم الاول للزحف رهيبة ، وبلغ الانهساك الجسدي عند الصليبيين حدا عاليا ، وكانت النهاية محتومة ولايمكن الحيلولة دون تحطيم المؤسسة العسكرية اللاتينية ، هنا انتصرت العقيدة القتالية للمسلمين بعد سلسلة من الهزائم السسالفة ، انتصرت لأن تطبيقها جرى بشكل نمونجى .

لقد زحف الصليبيون من صفورية ، يشكلون جيشا عملاقا ، تخيلوا أنه لن يقهر ، وأن ما من قدوة على وجه الارضى يمكن أن

تتصدى له وتعترض سبيله ، سار قادته على الطريق المباشر نحسو طبرية ، وهم يخيل إليهم الوصول إليها في سويعات ، لهذا لم يفكروا باصطحاب الماء والمؤن الكافية ، ولكن فاتهم أن الشجاعة بلا عقل المساعة على عالم حماقة ، وأن العقل قادر على قهر جميع القوى ، ساروا عبر أرض، لم يقع اختيارهم عليها ، بل فرض الأمر عليهم فرضا ، ولهذا ما ان زحفوا قليلا حتى وجدوا الأمر صبعبا جيدا ، فسالحر والعبطش، والنشاب والنار ، والسيوف ، وأعمال الانقضاض الجريئة ، بدت اعظم من قواهم ، ووضح بعد قليل من الوقت انهم لن يتمسكنوا مسن تجاوزها ، وغرقوا في بحر من الفوضي والتعب ، صحيح انهم صاروا على مشارف طبرية ، لكنهم وجدوا الجسم الاسماسي من جيشن المسلمين واقفا بانتظارهم يسد جميع المسرات ، فتبعسوا هنا رأى ريموند أو سواه فتخلوا عن الطريق المباشر ، وقرروا الانعطاف نحو أقرب النقاط التي فيها ماء ، أي إلى حطين ، التي جثمت هناك إلى اليسار منهم في أعلى الهضبة ، انعطفوا وكلهم أمل بالخلاص ، ولم يدر بخلدهم أن صلاح الدين ترك هذا المر ، يبدو وكأنه مفتوح ، فنلك كان مرحلة تنفينية جديدة في الخطة ، وشرك جديد منصسوب ، انعطفوا فدبت الفوضي بين صفوفهم ، ووقف المسلمون مجددا حولهم وأمامهم في الطريق ثانية ، وصمار الوضع الآن إمما الاشتباك في معركة عامة أو الاستراحة هناك حتى تنقضى الليلة ، والسؤال الآن : هل كان بإمكان الفرنجة الدخول في معركة التحسامية بعد عناء ذلك النهار ، صحيح أن ريموند قد يكون قد توصل إلى المر في الأعالى ، لكن من يمنع من الافتراض - استنادا لوقسائع اليوم التسالي - أن الطريق اخلى امامه ، وأن صلاح الدين كان يريد قسطعة عن جسسم الجيش الصليبي لمعرفته بقدراته القتالية وعظيم خبرته بالتكتيك، وشجاعته .

لقد حدث التوقف ، وكانت ليلة لوبية رهيبة ، لكن النهار الذي تلاها كان اكثر رهبة ، لم يلمس الصليبيون في تلك الليلة ولا خيولهم الماء ، بينما كان المسلمون من حولهم في راحة وتمكن ، حيث كانت قرب وروايا الماء تنقل إليهم على ظهمور الجمسال مسن البحيرة

باستمرار ، وتبعا لبعض الرواة امر صلاح الدين بصب بعض الماء على الارض على مراى ومسمع من الصليبيين ، ليزيد في عذابهم ، واحاط المسلمون بالصليبيين من كافة الجهات ، وكانوا قريبين منهم إلى درجة ان سنورا لم يكن بمقدوره النجاة من داخل المعسكر الصليبي ، ولم تثوقف الهجمات واطلاق النشاب والمواد المحسرقة ، واصغى الصليبيون طوال الليل إلى اصوات المسلمين تنادي : الله اكبر ، لا إله إلا الله ، ولذلك \_ حسب قلول المؤرخ اللاتيني \_ لم ينالوا إلا قليلا من الراجة ، وفي ظلمة الليل غرقت امالهم كلها ، وزالت معها شجاعتهم ، أو لنقل ما بقى لديهم من شجاعة .

وكما قلنا اختلف حال المسلمين عنهم تماما. ، فقد كانوا في غاية السرور ، يهللون ويسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين ، لقد كانوا حتى الآن يخشون الصليبيين ويهابون اللقاء بهم ، لكن في هذه الساعة ، يقودهم صلاح الدين ، عندما راوهم داخل الشرك الذي نصبوه لهم ، قويت قلوبهم ، وازدادت ثقتهم بأنفسهم ، وحقا صنع المؤرخ الاسلامى العماد الكاتب حين وصف تلك الليلة وأحوال الفريقين بقوله : « وحجز بينهم وبين الماء ، واليوم قيظ ، وحجسز الليل بين الفريقين ، وحجرت الخيل على الطريقين ، وهيئت دركات النيران ، وهنئت درجات الجنان ، وانتظر مالك ، واستبشر رضوان فهى ــ ليلة القدر خير مـن الف شـهر تنزل الملائكة والروح ــ وفي سحرها ذشر الظفر يفوح ، وفي صباحها الفتوح ، فما أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة ، فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم : \_ فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة \_ وبتنا والجنة معروضة ، والسنة مفروضة ، والكوثر واقفة سيقاته ، والخلد قياطفة جناته ، والسلسبيل واضح سبيله ، والاقبال ظاهر قبيلة ، والظهـور قـائم دليله ، والله ناصر الاسلام ومديله » .

ولقد روي بأن صلاح الدين سهر ليلته بطولها ، وهو يشرف على ترتيبات المعركة لليوم التالي ، فقام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل كتيبة ، وعين الرماة ، وزودهم بالسهام ، وكان ما فرقه من النشاب

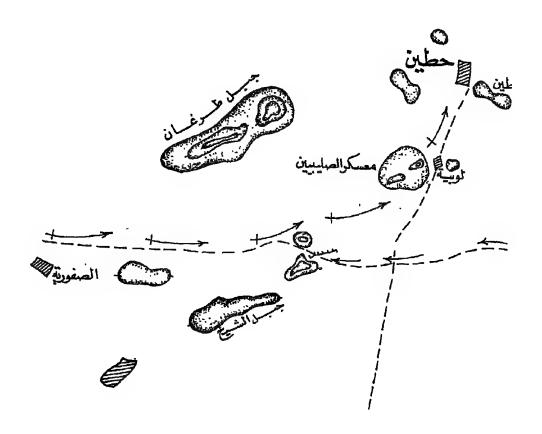

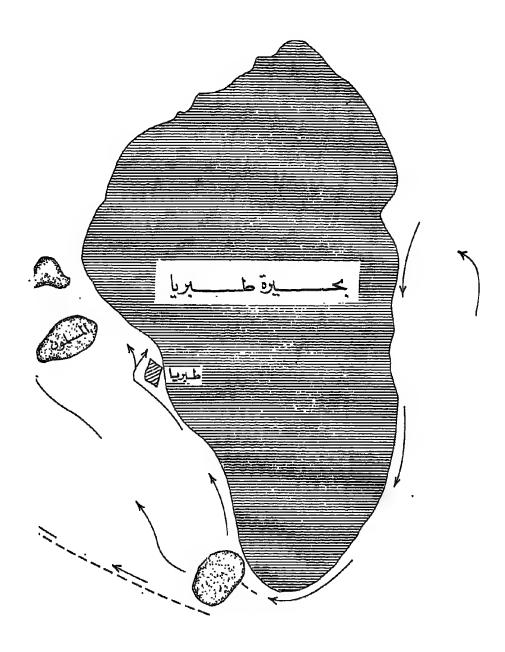

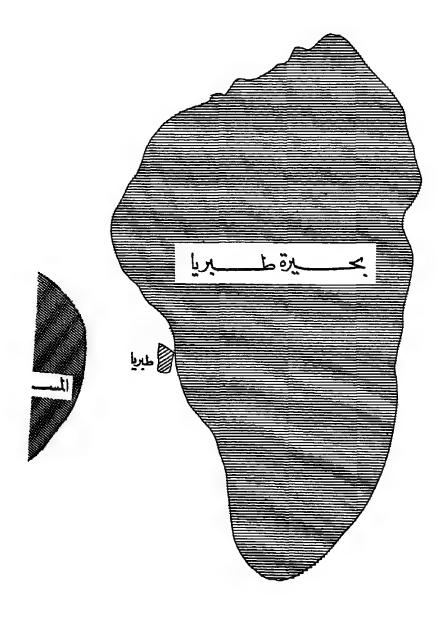

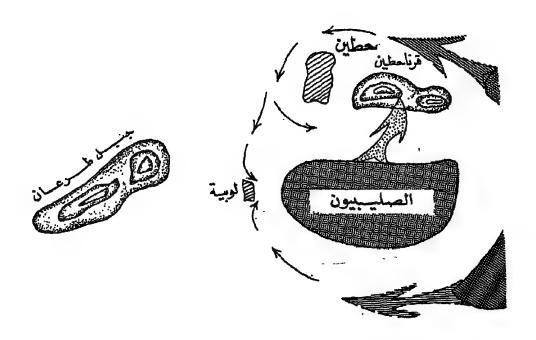

اربعمائة حمل ، واوقف « سبعين جمازة في حـومة الوغى ، ياخـذ منها من خلت جعابه ، وفـرغ نشسابه » ، واعد الجند اسـلحتهم ، وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء والحمد ، وكلهم امل وثقة بالفرج ، واستنزلوا النصر من عند الله ورجوا عونه وإعزاز دينه.

وفي صباح يوم السبت الرابع من تموز ، كان الفريقان جاهزان من أجل الصراع النهائي ، ولا شك أن كل منهما أدرك أن مستقبل المملكة اللاتينية والوجود الصليبي في المشرق متوقف على نتيجة الصراع ، ونعود لنذكر أنه من حيث التعداد والقدرة القتالية كان الجيشان ما يزالان متعادلين تقريبا ، لكن بينما كان المسلمون قد نالوا قسطا من الراحة ، وكانوا واثقين \_ دون غرور \_ بانفسهم بدرجة كبيرة لم يعرفوها من قبل ، كان الصليبيون طوال يوم وليلة بلا ماء ، لم ينل رجالهم ولا الخيول راحة كافية مصا عانوه في اليوم السابق ، ولاشك أن هذا عامل كان له فعاليته في المعركة .

لقد كان سلاح الفرسان الصليبي مايزال على حاله من القدوة والقدرة على الخرق، ويبدو أن خطة عمل الفسرنجة قامت على الانقضاض ثانية من أجل الوصول إلى المسر إلى الشسمال مسن القرنين، وللوصول إلى الماء مهما كان الثمن، وكانت المنطقة وعرة القرنين، وللوصول إلى الماء مهما كان الثمن، وكانت المنطقة وعرة الدين هذا، وهنا ظهرت عبقريته مجددا، وكان ريموند الثالث كما سبق التبيان في المقدمة، ومعه أبناء زوجته الاربعة وريموند أمير انطاكية وفرسانه، ومن جديد استخدم المسلمون التكتيك الفسرتي المعتاد، وأرادوا استدراج الفرسان إلى ما ظنوه « مجالا رحبا للحملة » وعزلهم عن الرجالة، وكان صلاح الدين يرغب في تاخير العمل حتى تصبح الشمس في كبد السماء، على أساس أن الحرارة كانت أكثر الأسلحة تأثيرا ضد أعدائه الصليبيين، وفتحت قدوات على اللرعبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفسرنجة بالوصول إلى الديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفسرنجة بالوصول إلى المدافها أو النجاة، ونتيجة لهذا وصل ريموند إلى المر، لكنه وجد

المسلمين هناك سدوا المنافذ كلها امسامه ، وحساول أن يتخسطاهم ، ويفتح ثغرة أو منفذا بين صسفوفهم فحبسطت أعمساله ، فقسد كان المسلمون جاهزين لاطلاق رماياتهم الكثيفة ، التي مالبثت أن برهنت أنها مميتة .

وانحرفت مقدمة ريموند قليلا نحو السهل القائم إلى جنوب قرني حطين ، وتبعها بقية الفرنجة ، وهناك التحمت القوتان الرئيسيتان من الجيشين ، وذلك من حوالي الساعة التاسعة صباحا ، ولقد كان ترتيب الجيش الصليبي بما فيه قوات ريموند به مختلفا عما كان عليه الحال في اليوم السابق ، فقد أوكل في أمر ترتيب الصفوف للمعركة إلى أخيه أما لرك ، الذي شغل وظيفة المراقب العام للملكة ، وأوكلت قيادة المؤخرة إلى بالين صاحب ابلين ، كمساكان في السابق ، وكان معه بعض الأمراء منهم رينالد أمير صيدا ، لكن لم يكن معه الداوية كما كان الحال في اليوم السابق .

وجاء تنظيم القسم الأساسي من الجيش الصليبي حسب المبادىء العامة التي جرى تبيانها في مطلع هذا البحث ، ولحسن الحظ ، لدينا وصف وثائقي مفصل لذلك ، قدمه احد الرواة الحضور جاء فيه :« بعد ما جرى تقسيم الجيش إلى وحددات وصفوف قتالية صدرت الأوامر إلى المشاة بالقيام بمهام حماية الجيش بوساطة الرمايات ، وذلك بغية تمكين الفرسان من القيام بمواجهة العدو بسهولة ، وعليه تتم حماية الفرسان من رمايات العدو ، بواسطة المشاة ، بينما يتولى الفرسان حراسة المشاة وحمايتهم برماحهم ، ويعدو بهذه الطريقة كل فريق أمنا من خلال التعاون مع الفريق الاخر » .

إنما كيف اصطف السلاحان ، وأين كان موضع كل منهما ؟ هذا ما لم تذكره المصادر ، ويمكن لنا أن نتصور أن ذلك كان : بان تسم توزيع المشاة المسلحين بالقسي العقارة والفؤوس في الأمام وعلى الجناحين ، تمهيدا لهجوم الفرسان الثقال ، وعندما حان وقت انقضاض الفرسان ، أفسح المشاة السبيل لهم في الأمام ، شم

مالبثوا أن تجمعوا لحماية المؤخرة والجناحين ، هذا ما نستخلصه من مختلف الروايات ، لكن مهما كانت صيغة التشكيلات ، من المهم لنا أن نلاحظ الحاح الكتاب ، واجماعهم على ايضاح مسألة اعتماد الفرسان على الحماية المقدمة إليهم من الرجالة .

وتمركز في قلب هذا القطاع الأساسي من الجيش الصليبي ، الملك غي مع فرسانه المختسارين ، وكان الى جسانيه صدليب الصدليوت يحمله اسقفان ، وكان هذا الصدليب هدو الينبدوع المتبقدي لدى الصليبيين ليبعث فيهم الشجاعة والصبر حتى يتمكنوا من خدوض غمار ذاك اليوم الحاسم ، وكان بين هؤلاء الذين وقفوا إلى جسانب الملك ، الداوية والاسبتارية الذين كانوا خيرة فرسان الفرنجة ، ولقد عهد الى هؤلاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد المسلمين .

وما ان تم الالتحام حتى ضعط الداوية بقيادة مقسدمهم جيرالد على المسلمين ضغطا شديدا ، فقتلوا عددا منهم ، واجبسروا قسسما منهم على التراجع ، وكان ما بنله هؤلاء الفرسان من جهسود كبيرا ومضنيا ، لكن تراجع المسلمين امامهم لم يكن فسرارا ، بسل عمسلا تكتيكيا مرسوما ، لذلك حبطت جهسود الداوية ، وكانت بسلا مسردود يذكر ، وتبددت معالم الخطة الصليبية التي جرت حسب العسادة ، لاحسب الحاجة والواقع ، فهجسوم الفسرسان كان يعسوزه الدعم والحماية ، وكان من المكن للمشاة في السسهول تقديم مثل هسذا المطلب ، لكن في ظروف حسطين حيث المناخ والتضساريس ونشساب المسلمين عجز المشاة عن الاحتفاظ بتنظيمهم الاسساسي في مسرافقة الفرسان ، وادى إلى عزل فرسان الداوية والاسسبتارية وتمسزيقهم إربا إربا ، وحدث هذا كله كما يلى :

« عوضا عن أن يبقى المشأة محتفظين بتشكيلاتهم إلى جانب الفرسان ، وذلك عندما زحف المسلمون نحوهم ، تكتلوا في جمع واحد ، واندفعوا إلى جانب أحد التلال ( وكان بلا شك وأحدا من قرني حطين ) وأرسل الملك والأساقفة خلفهم ودعوهم للعودة لحماية صليب الصلبوت - الأثسر الوحيد المتبقى مسن حسادثة

الصلب \_ ولحماية جيش الرب ، لكنهم اجسابوا بسالرفض ، وقالوا :لانستطيع القدوم ، لأن العطش انهك قوانا ، واعدمنا القدرة على القتال ، ومرة ثانية بعث يامرهم بالعودة فرفضوا ، وهكذا تركت خيول الفرسان بلا اية حماية .

ووجد في الوقت نفسه الداوية والاسبتارية والتسركبلي على مجنبتهم ، انهم ما عاد بإمكانهم ايقاف زحف المسلمين الذين تقدموا بتشكيلة غطوا فيها كل الجوانب ، واستمروا في إمسطار خصومهم بالذشاب ، وبعدما تقدموا لمسافة قصيرة استغاثوا بالملك ، وطلبوا منه المساعدة ، وقالوا بانهم لم يعد بإمكانهم الصمود وتحمل اعباء القتال العنيف ، لكن عندما رأى الملك والذين حوله بسأن المشاة رفضوا رفضا قاطعا العودة ، وأنه بدون مساعدتهم ، هم انفسهم ليس بإمكانهم الصمود اكثر في وجه نشاب المسلمين ، عندها امر الملك مجددا بنصب الخيم ، من أجل حماية صليب الصلبوت ، وعلى المل اتخاذ موقف دفاعي في وجه هجمات المسلمين ، فالملك بلا شك أمل اتخاذ موقف دفاعي في وجه هجمات المسلمين ، فالملك بلا شك عن خسارة المشاة ، لكن ما حدث مجددا هو أن المقاتلين تراجعوا عن خسارة المشاة ، لكن ما حدث مجددا هو أن المقاتلين تراجعوا بشكل فوضوي ، وتجمعوا حول الصليب ، وتركوا فرسان الداوية والاسبتارية لوحدهم يعانون من الخسائر الجسيمة » .

وهكذا حلت الفحوضى بين الصليبيين وتحكمت بصفوفهم منذ البداية ، بسبب عزل المشاة عن الفرسان ، ونتيجة لهذا اخفقت خطة الفرنجة التي رسموها باحكام ، ونجحت خطة المسلمين ، وحدث فصل الاسلحة عن بعضها بعضا ، وصار فرسان اللاتين الدارعين ومطاياهم بلا حماية من نشاب وسميوف وحراب المسلمين الذين ضغطوا عليهم من كافة الجهات .

لقد كان تكتيك المسلمين رائعا واعمالهم القتالية مدهشة ، تراهم ساعة في موقف الهجوم المتخرك ، وساعة أخرى في موقف الهجوم المتخرك ، وظل كونت طرابلس في المقدمة ، وعندما رأى ما حل بالملك والداوية والاسبتارية ، وشاهد تداخل قوات الجيش والفوضى الكبيرة التى

سانت بين صفوفه ، ادرك ومن معه أن لافائدة من التراجع نحسو مكان صليب الصلبوت لحيلولة المسلمين بينهم وبين ذلك ، وهنا نظر ريموند ومن معه كل بوجه الآخر وقسال : « من استطاع العبور فليعبر ، فالمعركة ليست لصالحنا ، ثم إن القتال لايمكن الاستمرار به » ، واستمر المسلمون بالاندفاع نحو الصليبيين واحكام الحصار عليهم ، وذشابهم يفتك بهم فتكا شديدا .

وتخلى في تلك الساعة ستة من الصليبيين عن مسواقعهم بعدما اصابهم الياس، وذهبوا إلى جيش صلاح الدين واخبسروه بالحال الصعب الذي كان فيه الجيش الصليبي ، واعلموه بأن هذا الجيش لن يستطيع الصمود إلا قليلا ، فالشمس احرقته ، والعطش انهك قواه ، واسقف عكا احد الأوصياء على صليب الصلبوت اصيب بضربة قاتلة ، فسلم الصليب إلى اسقف اللا .

واستفاد المسلمون من المعلومات الجديدة ، ووضحت صدورة الاوضاع داخل الجيش الصليبي لديهم ، فاندفعوا باتجاه الهضعبة إلى حيث التجأ المشاة ، وضغطوا عليهم لابادتهم قتلا واسرا ، وهنا حاول بعض المشأة تسلق بعض الصخور على الاطراف ، بعدما قتل اكثرية رفاقهم أو أسروا ، وحتى هؤلاء الذين " تخلوا عن صليب الصلبوت ، وعبثا تسلقوا إلى الهضبة واجهوا الموت » .

وعندما رأى ريموند والنين معه هذا الحال المتردي ، ازدادوا يقينا بأن المعركة غدت ميؤوسا منها ، وانه من المحال العودة إلى الملك والانضمام إلى صفوفه ثانية ، لذلك قام ومعه اتباعه بحملة يائسة على الجناح المسلم المقابل لهم ، لفتح طريق للنجاة ، وكان هذا التصرف منطقيا من بعض الجوانب ، جبانا من جوانب اخرى ، لهذا اجمعت المصادر اللاتينية على نقده حتى صاحب رواية ليبلوس ، وجه النقد لريموند ، عندما تحدث عن نجاته ، وقال بانه اقدم حلى التخلى عن الصليب المقدس .

المهم ، جمع ريموند اتباعه من حوله ، وكان بينهم ريموند صاحب

انطاكية مع اولاده الأربعة ، وتمكن معهم من تسلق الصخور ، وساعدتهم خيولهم على ذلك ، ثم شق طريقه بين المسلمين ، ووصل إلى المر الذي سبق له أن حاول احتلاله أكثر من مرة من قبل، وعندما رأى تقي الدين قائد ميمنة صلاح الدين المقابلة لهم هؤلاء الرجال وقد تقدموا يائسين من الحياة تغافل عنهم ومكنهم من الفرار ، ثم عاد فأغلق الممر خلفهم ، ولا بدأن هذا حدث عند الظهر ، وصحيح أن ريموند صار الان منفصلا عن الجيش الصليبي تماما ، فالذي أفاد من ذلك الجيش الاسلامي : لقد فقد الصليبيون أمهر قادتهم مع عدد كبير من الفرسان ، وغدت الساحة التي كانت تشغلها هذه القوة خاوية ، فاندفع المسلمون إليها وشغلوها ، وبذلك أصبح الطوق المضروب حول الفرنجة محكما وأكثر ضيقا ، واقترب القتال من النهاية .

وكان صلاح الدين مايزال يتابع اخبار القتال بنفسه ، وكان قلقا على نتيجة المعركة ، ذلك ان الفرسان الصليبيين استمروا يقاتون بياس ، وهنا تشجع صلاح الدين ، وقرر دفع اكبر القوات ، وبال غاية الجهد لحسم الموقف ، ذلك أن المعلومات التي تلقاها من الستة الذين التحقوا بجيشه ، مع المعلومات التي جاءته عن فرار ريموند ورجاله ، قد اثارت الحماس في نفسه ، فأمر تقي الدين مسع قواته المختارة بالتحرك ، واستغل تقي الدين الفراغ الذي تركه ريموند ، والساحة التي شغرت بعد فراره ، وجاء هجوم تقي الدين بعد الظهر ، واجبر الفرنجة على التراجع إلى المنطقة الصحيفرية الصعبة ، لكن المعركة لم تنته ، واستمر القتال عنيفا للغاية .

ولم يكف الفرنجة ما عانوا منه حتى الان مسن الحسر والعسطش والنشاب ، فقد تعرضوا الان لمحنة جديدة ، جاءت نتيجة لعبقسرية المسلمين المتفوقة ، فقد لاحظ واحد من المتطوعة مسن جيش صسلاح الدين أن أتجاه الريح هو نحسو الجيش الصسليبي ، فسرمى النار في الأعشاب التي كانت تغطي المنطقة ، ونتيجة لهذا نجد أن أولئك الرجال مع مطاياهم ، الذين كانوا بلا ماء لساعات طوال ، وكان قد

انهكهم القتال الشديد تحبت الشهمس المحسرقة ، ضساقت الآن صدورهم ، وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملأ الهواء ، لابل ربما فقد بعضهم حياته فعلا نتيجة لذلك ، ويتساءل الانسسان اليوم متى نفذ المسلمون عملهم البديع هذا ؟ فيجد أن ما من أثنين من المؤرخين اللاتين يتفقان في الرواية ، ولا يجد في المصادر الاسلامية ما يشسفي الغليل ، وأنه لأمر يبعث على الاسف أن مواد المصادر الاسسلامية ، خاصة ما كتبه العماد الاصفهاني ، ضاعت تفاصيلها في ثنايا صنعة البديع والجناس ، لهذا جاء جل اعتمادنا على المصادر اللاتينية ، التي روت تفاصيل مفيدة عما جرى داخل معسكر الفرنجة ، وحبدنا لو فعل كتاب الاسلام مثل ذلك لاكتملت الصورة بين الطرفين .

يقول واحد من المؤرخين اللاتين بسأن النار اشسعات في الصسباح الباكر قبيل بداية المعركة ، ويتذكر آخر أن صلاح الدين كان قد أعد المواد المحرقة في الليل قبل المعركة ، ويستخلص من مواد الرواة المسلمين بأن ذلك كان بعد فرار ريموند ، وقد أوضح واحد منهم بأن ذلك كان الضربة الاخيرة التي وجهها المسلمون عندما شرع بقية الفرسان الصليبيون مع ملكهم بالتجمع فوق أحدد القرنين ، حيث كان من المكن سجنهم وسط دائرة من الدخان والنار الملتهبة في وجوهم ، ذلك أن شكل القرن كان مستديرا .

واشد حال الصليبين سوءا ، وزاد الضغط عليهم وعظم بشكل مؤلم ، فصاروا يعانون اكثر فاكثر من الحسرارة والدخان ، وقد انقص شجاعتهم تخلي عدد كبير من الجيش وفراره مع مقتل اعداد كبيرة اخرى من مقاتليهم ، ولهذا تدنت معنوياتهم إلى الحضيض ، لكن رغم ذلك فإن يأسهم اعطاهم بعض الشجاعة التي كانت كافية لتابعة الدفاع حتى اخر ساعات المعركة ، واضطر بالتدريج هؤلاء الذين لم يقتلوا أو يهربوا إلى التراجع إلى احد القرنين ، ربما نفس القرن الذي التجا إليه الرجالة من قبل ، وعندما تجمسع هؤلاء المقاتلون المنهكون هناك من أجل الدفاع النهائي ، حلت بهم أقسى ضربة مذ دخلوا الحرب ، ضربة المتهم إيلاما شديدا أكثر من الحسر

والعطش والدخان والنشاب ، وحتى من الهنزيمة نفسها ، ذلك أن تقى الدين قد تمكن بهجومه الكاسح ، الذي جاء عقب فرار ريموند ، من الاستيلاء على صليب الصلبوت ، وكانت هذه الخشبة هي مصدر العواطف والمعنويات الوحيد الذي تبقى لدى الصليبيين ، قـد يكون من الصعب بالنسبة للانسان المعاصر تصور خسارة تلك القطعة من الخشب بالنسبة لأولئك الرجال ، لكن الذين يفقهون في أستاليب الحرب النفسية والتوجيه المعنوى يقدرون عظيم التقدير مكانة أية اداة ، تؤثر على المقاتلين ، خاصة أثناء القتال ، وكانت خشبة الصليب في العصور الوسطى ذات مكانة سامية جدا لدى المسيحيين عامة والكاثوليك منهم خاصة ، فهي الاداة التي من أجلها أثار هرقل \_ امبراطور بيزنطة \_ صليبية القسرن السسابع ضسد الامبراطورية الساسانية ، لقد حملت خشبة الصليب المزعوم هذه مع الفرنجة في جميع معاركهم الرئيسية ، لاعتقادهم بأنها تجلب - لابل تضمن \_ التاييد السماوي لأعمالهم ، وقدد حفسظ الفرنجة هدده الخشبة ، واعتنوا بها عناية فائقة ، ولم يتم استرداد هذه الخشبة من قبل الفرنجة ثانية ، واختفت أثارها ، وكما هو متوقع بكاها المؤرخون اللاتين ، وحزنوا لفقدها ، حتى أننا لنجد مصنف ليبلوس ، انفعل انفعالا شديدا حين أتلى على ذكر خسارتها ، واعتبر هذا الحدث خاتمة المعركة ، فلم ينكر إلا شذرات عما حدث بعد خسارتها ، والمفيد هنا نكره وملاحظته بعمق هو اثر هذا العمل على المسلمين ، فلقد عرف المسلمون دين عدوههم بشكل عميق ، وأدركوا مدى مكانة هذه الخشبة في معتقداته ، وقدروا كم هو مهم الاستيلاء عليها ، ولهذا نعاود تاكيدنا على أن معركة حسطين انتصر فيها التكتيك الاسلامي المطبق بعقل وشجاعة والتزام ، وهمكذا كان هذا النصر باهظ الثمن .

ولنستمع الى العماد الأصفهاني الكاتب يحدثنا عن الصليب وعملية الاستيلاء عليه : « ولم يؤسر الملك ، حتى أخذ صليب الصلبوت ، وأهلك دونه أهل الطاغوت ، وهو الذي إذا نصب وأقيم ورفع ، سجد له كل نصراني وركع ، وهم يزعمون أنه من الخشبة

التي يزعمون أنه صلب عليهسا معبسودهم ، فهسو معبسودهم ومسجودهم ، وقد غلفوه بالذهب الأحمر ، وكللوه بالدر والجوهر ، وأعدوه ليوم الروع المشهود ، ولموسم عيدهم الموعود ، فإذا أخرجته القسوس ، وحملته الرؤوس ، تبادروا إليه وانثالوا عليه ، ولايسم لأحدهم عنه التخلف ، ولايسوغ للمتخلف عن اتباعه في نفسه التصرف ، وأخذه أعظم عندهم من أسر الملك ، وهو أشهد مصاب لهم ، في ذلك المعترك ، فإن الصليب السليب ماله عوض ، ولا لهم في سواه غرض ، والتأله له عليهم مفترض ، فهمو إلههم ، وتعفمر له جباههم ، وتسبح له افواههم ، يتغاشون عند احضاره ، ويتعاشون لابصاره ، ويتللشون لاظهاره ، ويتغلباضون إذا شلاوه ، ويتواجدون إذا وجدوه ، ويبذلون دونه المهم ، ويطلبون به الفسرج ، بل صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها ، ويخشعون لها في بيوتهم ، ويشهدونها ، فلما أخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم ، ووهت أصلابهم ، وكان الجمع المكسور عظيما والموقف المنصور كريمها ، فكأنهم لمأعرفوا اخراج هذا الصليب لم يتخلف أحدد من يومهم العصيب ، فهلكوا قتلا وأسرا ، وملكوا قهرا وقسرا ».

وعلى الرغم من اثر خسران خشبة الصليب القاصم على الجهزء الأعظم من عساكر الفرنجة ، فإن عصبة منهم ثابرت على المنافحة ، وبقي في نفوسها بعض الشجاعة ، وفي ابدانها بعض القهوة لمشابرة الصراع والدفاع ، وتجمع قلة من هؤلاء الفسرسان الأشسداء حسول الملك ، وتمكنوا بطريقة ما من نصب خيمت ، وقساموا مسن هناك بهجوم يائس ، ربما الملوا من ورائه شق طريق للفرار ، كما فعسل كرنت طرابلس من قبل ، وبعد نجاح اولي حيث تمكنوا مسن دفسع المسلمين إلى الخلف نحو صلاح الدين ، بادر هذا القائد الشسجاع ، فأمر على الفوربهجوم معاكس رد الصليبيين على اعقابهم ، ومسكن المسلمين من هدم خيمة الملك ، وبنلك انتهت المعركة ، ووصف واحد من المؤرخين المسلمين هذه الخاتمة بقوله :

ولما حمل الأفرنج « تلك الحمالات ازدادوا عطشا ، وقد كانوا يرجون الخلاص في تلك الحمالات مما هم فيه ، فلم يجدوا إلى

الخلاص طريقا ، فنزلوا عن دوابهم ، وجلسوا على الأرض ، فصعد المسلمون إليهم ، فألقوا خيمة الملك ، وأسروهم عن بكرة أبيهم ».

وجاءت نهاية المعركة قرابة العصر ، وافضل وصف وتسائقي لساعتها الأخيرة ولأحداثها المثيرة مما رواه ابسن الأثير عن الملك الأفضل بن صلاح الدين ، « قال :كنت إلى جانب ابسى في ذلك المصاف ، وهو أول مصاف شاهدته ، فلما صمار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة ، حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي : قسال :فنظرت إليه ، وقد علته كآبة ، واربد لونه ، وأمسك بلحيته ، وتقدم وهمو يصميح : كنب الشيطان ، قال : فعاد المسلمون على الفرنج ، فرجعوا فصعدوا إلى التل ، فلما رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صححت من فرحى : هزمناهم ، فعاد الفسرنج فحملوا حملة تسانية مثل الاولى ، والحقوا المسلمين بوالدي ، وفعل مثل ما فعل ، وعطف المسلمون عليهم ، فالحقوا بالتل ، فصحت أنا أيضا : هـزمناهم ، فـالتفت والدي إلى ، وقال : اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة ، قال : فهو يقول لى ، وإذا الخيمة قد سقطت، فنزل السلطان وسـجد شكرا لله تعالى ، فبكي من فرحه ، وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ، ازدادوا عطشا ، وقد كانوا يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيه ، فلم يجدوا إلى الخلاص طريقا ، فنزلوا عن دوابهم ، وجلسوا على الأرض ، فصعد المسلمون إليهم ، فالقوا خيمة الملك ، واسروهم عن بكرة ابيهم ، وفيهم الملك ، وأخوه ، والبرنس أرناط صاحب الكرك ، ولم يكن في الفرنج أشد منه عداوة للمسلمين ، وأسروا أيضا صاحب جبيل ، وأبن هنفري ، ومقدم الداوية ، وكان من اعظه الفهرنج شهانا ، واسروا ايضها بليبانوس صاحب البترون ، وهيوج صاحب جبلة ، وصاحب مرقية ، وجماعة من الداوية وجماعة من الاسبنارية ، وكثر القتل والأسر فيهم ، فكان من يرى القتلى لايظن أنهم أسروا وأحدا ، ومن يرى الأسرى لايظن أنهم قتلوا أحدا ، وما أصيب الفرنج مذ خرجوا إلى الساحل..إلى الآن بمثل هذه الوقعة ". لقد كان عدد النين قتلوا او اسروا يعدون بالآلاف ، والذين لم يقتلوا كانوا منهكين ، وقد هدهم فقدان صليب الصلبوت ، إلى حد انهم لم يحاولوا الفرار ، نلك انهم وضعوا بالاسر ، وتسركوا بلا حراسة ، حتى حملوا إلى اسواق النخاسة في بلاد الشام ليباعوا هناك ، ويقول ابن شداد في المحاسن اليوسفية : « وكان الواحد العظيم منهم يخلد إلى الاسر خوفا على نفسه ، ولقد حكى لي مسن اثق به أنه لقي بحوران شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف وثلاثون اسيرا اخذهم وحده لخذلان وقع عليهم » .

ولما انتهت اعمال القتال ، وفسرغ المسلمون مسن جمسع الاسرى « نزل صلاح الدين في خيمته ، واحضر ملك الفسرنج عنده ، وبرنس ارناط صاحب الكرك ، واجلس الملك إلى جانبه وقسد اهلكه العطش ، فسقاه ماء مثلوجا ، فشرب واعطى فضله بسرنس ارناط صاحب الكرك فشرب ، فقال صلاح الدين : إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإنني فينال اماني ، ثم كلم البرنس وقرعه بننوبه ، وعدد عليه عوراته ، وقام إليه بنفسه فضرب رقبته ،وقسال :كنت نذرت دفعتين أن اقتله إن ظفرت به ، إحداهما لما اراد المسير إلى مكة ، والمدينة ، والثانية لما أخذ القفل غدرا ، فلما قتله وسحب وأخسرج ، ارتعدت فرائص الملك ، فسكن جأشه وأمنه ».

لقد عومل الاسرى جميعا معاملة إنسانية ممتازة ، واختوا إلى دمشق حيث اطلق سراح بعضهم أو فودي بهم ، أو جسرى بيعهم ، ونلك فيمسا عدا أرناط صساحب الكرك ، وفسسسسان الداوية والاسبتارية ، حيث اعتبرهم صلاح الدين مجسرمي حسرب ، فبعد اعدام أرناط جسرى اعدام حسوالي المئتين مسن فسسرسان الداوية والاسبتارية ،حتى روي بأن صلاح الدين اقدم على شراء بعض مسن هؤلاء الفرسان من أسريهم ، وأمر بإعدامهم أمام الجيش وجنده جميعا ، وهكذا كانت نهاية أكبر جيش جمسع قسط للصسليبيين ، أو بالحري نهاية المؤسسسة العسسكرية للاحتسلال الصسليبيي ، الذي استهدف جعل بلاد الشام وطنا لاتينيا فيما وراء البحار .

لقد كان عدد الفرسان الجسرحى قليلا ، لكن لم ينج مسن الخيول فرس واحد ، ووصف العماد الكاتب ما رأه على ساحة المعركة ، وقد اثر به المنظر تأثيرا عظيما فقال : « ومن عجسائب هسنه الواقعسة ، وغرائب هذه الدفعة أن فارسهم ما دام فرسه سالما لم ينل للصرعة ، فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قسدمه كان كأنه قسطعة حسديد ، ودراك الضرب إليه غير مفيد ، لكن فرسه إذا هلك فرس وملك ، ولم يغنم من خيلهم ودوابهم ، وكانت الوفا ما هو سسالم ، ومسا تسرجل فارس إلا والطعن والرمى لمركوبه كالم ، ».

في يوم الماء ، يوم حطين لابد أن خيول الفسرنجة قسد عانت مئسل رجال الصليبيين من الحر والعطش والنار والدخان والنشاب ، ذلك أنه إذا كان نشاب المسلمين الذي وصف المؤرخون كثرته وفاعليته ، لم يجرح عددا كبيرا من الفرسان اللاتين ، فإنه قتل اعدادا هائلة من الخيول ، وبكلمة موجزة لم يتجسل أثسر تخلي المشساة عن حمساية الفرسان ولم يظهر بوضوح كما في حطين ، ولقد رأينا بوضوح كيف تحول مجرى المعركة بسرعة إثر نجاح المسلمين في تنفيذ خسططهم بفصل المشاة عن الفسرسان ، وكيف حلت الفسوضي وسسط الجيش الصليبي

لقد افرد العماد الكاتب واحدا من فصول كتابه البسرق الشسامي الحديث عن النشاب ويمكننا من اوصافه مع اوصساف بقية المؤرخين المسلمين استخلاص صورة واضحة مشرقة لما حدث بالفعل: لقسد كان فرسان الفرنجة على خيولهم وبدروعهم لايمكن اصابتهم ، ولكن يمكن اصابة مطاياهم ، لهذا اعتمدوا على حمساية الرجسالة الذين احاطوا بهم ، وكانوا أشبه بسستارة بشرية ، حمست المطسايا مسن النشاب وضربات المسلمين ، ولاجباز فرسمان المسلمين على الابتعاد عنهم برماية قسيهم العقارة القوية ، ولذلك عندما حسدث الفصسل ، وتخلى الرجالة وعجزوا عن التقدم ، طوق المسلمين الفسرسان مسن جميع الجهات ، وفتكوا بخيولهم بسسهامهم وسسيوفهم وحسرابهم ورماحهم ونفوطهم ، ولابد ان عمليات الافناء حلت اولا بسالخيالة

الخفاف التسليح مثل السارجنتية ، ذلك انهم كانوا وخيولهم غير مجهزين بأسلحة ثقيلة تؤمن لهم الحماية الكافية ، وبعد هؤلاء جماء دور الفرسان الثقال الذين فقدوا الآن جميم انواع الحماية .

لقد حاول المسلمون مرارا \_ في معارك متقدمة \_ فصل المساة الفرنجة عن فرسانهم ونجحوا ، لكن نجاحهم في حطين كان مثاليا ، جاء نتيجة للخبرات السابقة ، وجرت ممارسته ضد جيش عملاق لاضد قوة صغيرة ، فلقد انتهز المسلمون يوم حطين فرصة تخلي المشاة عن الفرسان ، فأبادوا الفرسان الخفاف ، ثم التفتوا نحو الفرسان الثقال ، فبددوا قواهم بقتل خيولهم أو عقرها ، ومعم أن دروع الفرسان لم تكن ثقيلة جدا ، ومعيقة بشكل كبير ، إلا أنها لابد قد غدت ثقيلة جدا ، وحملا منهكا بعد يومين من القتال الشديد ، حتى أن الفرسان الذين ظلوا يقاتلون إلى النهاية على خيولهم ، لابد انهم كانوا في غاية الانهاك ، ولم يعد بمقدورهم الاستمرار .

وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين ، ربحها بعد جهود جبارة مضنية ، ربحها بعدما بدد قسوى عدوه وصسان قسسواه واحسسن استغلالها ، وهنا ما هو السسبب الحقيقي الذي كمسن وراء نصره المؤزر ؟ لاشك انه لم يكن لا في التعداد ولا في القوة ، فالجيشان كان الرجحان في التعداد والاحتراف والتسليح فيهما لصالح الفسرنجة ، الحقيقة ساطعة امامنا هي تفوق صلاح الدين في الاستراتيجية والتكتيك ، حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفورية ، وتمكن من جذبهم إليه ، وابعدهم عن الماء ، واجبرهم على القتال تحست شروط ضاغطة ، فيها عطش وانهاك ، بينما ظلت قسواته حسرة طليقة ، فالعطش والإنهاك دفعها المشاة إلى الفسرار ، وكان هذا طليقة ، فالعطش والإنهاك دفعها المشاة إلى الفسرار ، وكان هذا

وقاد ذلك إلى الضربة اللازبة التي انزلها بالفرسان ، وعليه فإن فصل السلاحين عن بعضهما البعض هدو الحقيقة الحاسمة في المعركة ، لقد عوض صلاح الدين التفاوت بين قواته وقدوات أعدائه عن طريق استغلاله لعوامل الطبيعة ، ونجح فيما استهدفه عن طريق

المناورة البارعة ، لهذا راينا كيف كان الجيشان قبسل التحسرك ، وكيف صار حالهما يوم السبت حين التقيا على سهل حطين حيث تبدلت النسبة التعادلية من جوانب القدرة البدنية والقوة الجسدية .

وحين نتفحص بإمعان قضية استراتيجية صلاح الدين ، علينا الا ننسى ابدا عنصر المخاطرة التي امتزجت فيها ، فالحرب تبقيى من اولها إلى أخرها مغامرة ، فوضع صلاح الدين كما سلف التبيان لم يكن مأمونا تماما ، خاصة والبحيرة إلى ظهره ، ولايوجد مكان للتراجع والالتجاء إليه ، وهو لم يكن بامكانه المكوث دون تحديد للمدة في تلك المنطقة الوعرة ، وبدون طعام ، وفي ظل تلك الأحوال كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مشكلة الاحتفاظ بجيشه متماسكا ، فقد جمعت قواته للدخول بمعركة ، وكان تأخير المعركة ، والجند بعيدين عن ديارهم سيسبب بعض التنمر بين صفوف العساكر والمتطوعة ، وباختصار كان سيجد نفسه عاجلا أم أجلا مضطرا إلى الانسحاب أو إلى القتال في ظل الظروف الصعبة نفسها التي فحرضها على الصليبيين ، أو التوغل عميقا في الأراضي الصليبية إلى قرب مدنهم المحصنة ، كما نصحه بعض ضباطه وتمنى ريموند الثالث وأميل أن

ويقول ابن الأثير حول هذا الموضوع في أخبار سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة :« لما اجتمع الفرنج ، وسساروا إلى صسفورية ، جمس صلاح الدين أمراءه ، واستشارهم ، فسأشار اكتسرهم عليه بتسرك اللقاء ، وأن يضعف الفرنج بشن الغارات ، وأخراب الولايات مسرة بعد مرة ، وقال له بعض أمرائه : الرأي عندي أن نجسوس بسلادهم وننهب ونحرق ونسبي ، فإن وقف أحد من عسسكر الفسرنج بين أيدينا لقيناه....فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جمع الكفار ، فإن الأمور لاتجري بحسكم الانسسان ، ولا نعلم قدر الباقي من أعمارنا ، ولا ينبغي أن نفرق الجمع إلا بعد الجد بالجهاد.... »

ونعود لنؤكد لو أن صلاح الدين سمع ما قاله بعض ضاباطه ،

واختار القتال في ظل تلك الشروط الصعبة كان سيهزم بواسطة ذلك الجيش الصليبي الكبير، الذي كان افضل جيش اجتمسع مثله للصليبيين، ولابد أن الهزيمة كانت ذات وقع حاسم، مثلما كان انتصاره، فقبل حطين التقى المسلمون بالصليبيين في اكثر من معركة، وهزموهم، ولكن لم يحدث أبدا لا من قبل ولامن بعد أن بدوا لهم جيشا كاملا بمثل هذا الحجم، وبددوه قتلا واسرا بشكل بدوا له ولهذا لم يكن في يوم حطين اعمال مطاردة أو مسلاحقة لفلول الجيش المهزوم.

ومن جهة أخرى كان اختيار الانسحاب معناه التخلي عن خطة الجهاد لاسترداد القدس والأراضى الساحلية ، ومن الضروري تقدير هذه الناحية وفهمها ، فقد روى ابن الأثير أن وأحدا من ضباط صلاح قال أثناء مناقشة خطة الغرو قبل حطين : • إن الناس بالمشرق يلعنوننا ، ويقولون ترك قتال الكفسار ، واقبسل يريد قتسال المسلمين ، والراي أن نفعل فعلا نعستر فيه ، ونكف الالسسنة عنا «،ومؤكد أن صلاح الدين ملك امبراطورية واسعة ، لكن على الرغم من اتساع دولته كان هناك مثبطات كثيرة وعوامل معيقة لجمع جيش كبير، وفي الحقيقة جمع صلاح الدين اكبر جيش كان بامكانه جمعه ، أو بالحرى أكبر جيش جمعه طيلة حياته ، ومع هــذا لم يكن نلك الجدش كافيا لتسامين نصر أكيد في معسركة تتسم ضسمن شروط متساوية للطرفين ، وسنرى انه بعد حطين مبساشرة لم يستطع الاحتفاظ بجيشه متماسكا لمدة طويلة كان فيها بامس الحاجة لهذا الجيش ( اثناء حصار عكا ) وعلى هذا لو أن صلاح الدين أخفسق سنة ١١٨٧ م في استخدامه لجيشه ، كان من المشكوك فيه أنه سيتمكن ثانية ، من جمع جيش مساو له ، فكيف بنا بزيادة حجمه وقوته ، وكما حدث لم يعش صلاح الدين بعد حطين طلويلا ليتمتلع بنصره كاملا وليقسطف جميع ثمساره ، ولو أنه أخفق في نيل النصر سنة ١١٨٧ م ،ما كان له أن يتمتع بالمكانة التي تمتع بها في العسالم الاسلامي والتاريخ الانساني ، ولربما كانت الاحكام ضده قاسية

على ارضية موقفه من نور الدين ، وحسروبه الداخلية لوراثسة نور الدين ، وتأسيس امبراطوريته الواسعة •

وبحث عدد من الأوروبيين في العصر الحديث في حـوادث معـركة حطين ، بحث بعضهم لاهتمامه بتاريخ الحروب الصليبية عامة ، وبعضهم الأخر لاهتمامه بفن الحرب في العصور الوسطى وكان من هؤلاء اومان فبالنسبة لهذا الكاتب الانكليزي الكبير، كان القتال في حطين \_ بالنسبة للصليبيين \_ غير ضروري أبدا ، من المكن تجنبه ، وكان التورط به خطأ قاتلا ، زد على هذا أن هـذا الخـطأ المبيت لم ينجم عن عدم قدرة في المعسكر اللاتيني ،أو عجز لدى قادته في التصدي إلى صلاح الدين البارع والشباع ، فسالفرسان الصليبيون كانوا انكياء وبارعين وشجعان مثل صلاح الدين في فسن الحرب ، وكان ريموند الثالث من الذكاء بمكان ، أمكنه من رؤية نوايا صلاح الدين واهداف خططه ، وكان بقية البارونات عقلاء إلى درجة كافية تفهموا فيها حجج ريموند وقنعوا فيها ، بعدما ادركوا صحتها ، إن جيرالد هو الذي تقع عليه المسؤولية ، يشساركه فيها ارناط ومن ماثله بالتركيب والصفات ، لكن ما الذي دار في خلد هؤلاء ، وهل مشاعر العداوة لريموند كافية للتسبويغ ، أم القضية مرتبطة بالرعونة والطيش وانعدام الصدبر والرغبة بسالثار مسمع التعصب ، والطموح في الاستيلاء على ممتلكات اسلامية جديدة؟!....

والآن ماذا عن غي ، الذي اتخذ القرار تلو القررار ؟ المؤرخون يجمعون على أنه لم يكن يحب جيرالد فقط بل كان يخشاه ، وكان يعتمد عليه اعتمادا مطلقا ، فهو الذي بذل غاية الجهد في سبيله حتى جعله ملكا على القدس ، وهذا يوضيح لنا سربب اتباعه لنصريحة جيرالد في كل مناسبة ، ففي الماضي نصح الملك باعلان الحرب على ريموند ، ففعل وحاصره في طبرية ، مما دفع ريموند إلى التحالف مع صلاح الدين ، فغي لم يملك ليلة صفورية الجراة على مخالفة الرجال الذين صنعوه ملكا ، لهذا استجاب فاعلن الحرب من صفورية ليلا ،

ولعل جيرالد حلم يومذاك بانه سيفاجىء صلاح الدين مع تباشير الصباح فيوقع به ضربة قاصمة .

لم يكن صلاح الدين من هواة الحرب ، بل من ابطال التحسرير ، وقد مت إلى حضارة فيها : « الراي قبل شسجاعة الشسجعان ، ، فالراي هو الذي انتصر في حطين ، وكان على كل حال رايا مدعوما بالقوة والعقيدة ، وبراعة التنفيذ .

وفي البحث في وقائع حطين يجد الباحث نفسه في كل زاوية مسن زواياها امام عبقرية متناهية ، وامام معاني جديدة ، ولعل ما جرى عرضه حتى الآن يفي بالغرض ، المهم الآن أن ننهي حديثنا في هذا المقام ببضع عبارات تأتي بمثابة خاتمة ، وفي الوقت نفسه مقدمة للحديث المقبل :

لقد بشرت معركة حطين بسقوط مملكة القدس ، هذه المملكة التي لم يتحطم جيشها فقط ، بل أفرغت قلاعها وحصونها ومدنها مسن خيرة حماتها ، لهذا حالما انتهى القتال في حطين حتى أخنت طبيرية دونما قتال ، ثم زحف صلاح الدين ضد مدن الساحل ، فجسرى تطويق عكا ، وتم الاستيلاء عليها ، وأخنت عسقلان ولم تسقط صور ، أمنا المدينة المقدسة فقد استتسلمت في ٢ تشرين أول سنة ١١٨٧ م ، أي بعد ثلاثة أشهر من حطين ، وهكذا انتهت مملكة القدس ، وزالت من الوجود بعدما عاشت قرابة قرن من الزمن ، إنما استمرت بالاسم فقنط ، والذي بقني الأن من مستعمرات الصليبيين في الشرق لم يتجناوز كونتينة طنرابلس ، وإمسارة أنطاكية (٥) .

## حصاد حطين

فقد الصليبيون يوم حطين جل فسرسانهم ومقاتليهم ، ودمسرت مؤسستهم العسكرية ، بعد أن كانت أداة رعب في الشرق قرابة قرن مضى ، وفي حسطين وقسع في أسر صسلاح الدين أعداد كبيرة مسن

الصليبيين كان يتصدرهم غي ملك القدس مع اخيه امسالرك مدير ادارة الحرب في مملكة القدس اللاتينية والمشرف العام عليها ، وعدد من النبلاء مع مقدمي الاسبتارية والداوية ، وارناط صاحب الكرك ، ولقد صسان صسلاح الدين حياة غالبية الاسرى وعاملهم معساملة ممتازة ، لكنه لم يبق على ارناط وفرسمان الاسبتارية والداوية ، ذلك انه كان قد عاهد نفسه امام الله على عدم الابقاء عليهم لما قاموا بسه من جرائم .

وقام صلاح الدين باستغلال نصره المؤزر فاحتل معظم الأراضي والقلاع التي كانت بايدي الصليبيين ، وحسررها بسرعة خاطفة وببراعة سياسية تجلت فيها عبقريته وانسانيته واخلاقه ، فقد كان يستهدف تحرير الأرض لاسفك الدماء وكسب الأموال ، علما انه كان يمكنه دون أن يلام د أن يسفك دماء عشرات الالوف من الصليبين ، وهذا السلوك ، الذي لم يفهمه حق فهمه كثير من الكتاب تجلى في عمليات تحرير القدس الشريف ، ودون القيام بشرح تفاصيل عمليات ما بعد حطين يمكن أن نجمل نلك كله بالقول بأنه مع نهاية سسنة ١١٨٧ م كان ما بقي للصليبين في الشرق بعض المتلكات القليلة التي توزعت حول المدن الرئيسية التالية :انطاكية ، طرابلس ، وصور .

فأنطاكية كانت بعيدة عن مسرح عمليات حسطين ، وطرابلس كانت حصينة وتحتاج إلى حصار طويل ، وكان صلاح الدين قد عمد إلى تحرير المواقع التي عرف بأنها شبه فارغة من المقاتلين .

اما صور فقد كانت حصينة للغساية ، بفضل مسوقهها المتميز ، وبسبب وصول غالبية الناجين من حطين اليها ، يُتقدمهم ريمسوند الثالث صاحب طرابلس ، وكان فيها عدد كبير من الجنوية بالاضافة الى قطعة بحرية جنوية كبيرة.

وتنبه صلاح الدين الى خسطورة التسطورات في صسور ، فقسام بحصارها ، رغم جميع المعوقات الداخلية ، ذلك أن امكاناته البحرية

كانت اضعف من أن تتصدى لامكانات أوربة ، وبخاصة أساطيل الدويلات الايطالية : (البندقية ، بيزا ، جنوى ، أمالفي ) شم إن قواته ، التي كانت مهيأة لخوض المعارك المكشوفة ، لاتملك أسلحة ثقيلة ، وكانت أنظمة أدارة الاقطاع العسكري تحول بين المقاتلين وبين البقاء تحت السلاح مدة طويلة على الأخص في مواسم الفلاحة وجنى المحصولات .

ورغم هذا فقد حاصر صسلاح الدين صسور ، ونجسح في تشسديد الحصار عليها ، وقنط المدافعون عنها ، واتصلوا به وفاوضوه على تسليم المدينة ، وقبيل موعد التسليم بوقت قصير وصسل الى صسور يوم ١٤ تموز نبيل كبير اسمه كونراد أوف مسونتفرات ، وهسو مسن أفراد الأسرة الملكية للقدس ، وكان قد غادر أوربسا سسنة ١١٨٥ م يريد الأراضي المقدسة ، لكنه لم ياخذ طريقه إليها مباشرة ، بل مكث في القسطنطينية ودخل في خدمة الامبراطور البيزنطسي ، وظسل كذلك حتى وصلت نداءات ما قبل حطين إلى عاصمة البسفور فطلب الأذن بالمغادرة ، وركب البحر مع أتباعه ، وأتجه نحو عكا ، وجاء وصوله إلى عكا بعد حطين وتحرير صلاح الدين لهذا الميناء الهام "

ويروى انه عندما وصل مشارف ميناء عكا ، رأى من المظاهر ما جعله يرتاب ، لذلك لم يدخلها وتوجه نحو صور ، فنزلها وتسلم على الفور شؤون الدفاع عنها ، وبذلك حال دون سقوطها بأيدي صلاح الدين (٢) .

وبسرعة غدت مدينة صور مركزا لتجمع الصليبيين في الشرق ، ومن صور قام كونراد ، مع المقدمين الجديدين للاسبتارية والداوية وجميع الاساقفة اللاتين ، بمراسلة ملوك أوربا الفربية والبابوية ورجال الاقطاع وسواهم طالبين النجسدة ، حتسى ليروى أن كونراد « صور القدس في ورقة عظيمة وصور فيه القيامة التي يحجون اليها ويعظمون شانها ، وفيها قبر المسيح الذي قبر فيه بعد صلبه ، بزعمهم ، وذلك القبر هو أصل حجهم ، وهو الذي يعتقدون

نزول النور عليه في كل سنة في عيد من اعيادهم ، فصور القبر ، وصور عليه فارس مسلم راكب عليه ، وقد وطيء قبر المسيح ، وقد بال الفرس على القبر ، وابدى هذه الصورة – وراء البحر في الاسواق والمجامع ، والقسوس يحملونها ، ورؤوسهم مكشفة ، وعليهم المسوح ، وينادون بالويل والثبور ، وللصور عمل في قلوبهم ، فإنها أصل دينهم ، فهاج بذلك خلائق لايحصى عددهم إلا الله تعالى » . كما ارسل كونراد رئيس اساقفة صور واسمه جوسشوس إلى اوربا وحمله العديد من رسائل الاستغاثة ، ووصل هذا المبعوث اولا إلى جريرة صقلية ، وهناك قابل ملكها وليم الثاني ، الذي استجاب له ، وأرسل حملة بحرية نصو شواطىء الشام ، تمكنت من تقديم المساعدات إلى انطاكية وحالت دون سقوط طرابلس بيد صلاح الدين .

ومن صقلية قصد رئيس أساقفة صور ايطاليا ومنها توجه إلى فرنسة فكان هناك في مطلع عام ١١٨٩ . ففي ٢٢ كانون الثاني مسن ذلك العام ، عقد هناك مؤتمر كبير ضم كلا مسن فيليب اوغسط ملك فرنسا ، وهنري الثساني ملك انكلتسرة ،وعددا كبيرا مسن رجالات الكنيسة والنبلاء والاقطاعيين الكبار ، وقد استطاع رئيس الأساقفة أن يؤثر على المجتمعين إلى درجة وعدوه فيها بحمل شارة الصليب والتوجه إلى الشرق لاسترداد القدس ، وتم الاتفاق أن تكون شارة الصليب حمراء للفرنسيين ، وبيضاء للانكليز ، وخضراء لسواهم .

وتحمس ملك انكلترا للذهاب الى الشرق ، فـراسل ملوك اوربـة الغربية ودعاهم الى مشاركته ، كما راسل ملك هنفاريا مخبرا اياه بخططه وطالبا إذنه ومساعدته على عبـور اراضي هنفـاريا ، كمـا راسل الامبراطور البيزنطي وقدم له المطالب نفسها ، وقـام الملكان بفرض ضرائب خاصة على شعبيهما عرفت بـاسم ـ عشر صـلاح الدين ـ من أجل تمويل الجيوش .

وعلى الرغم من اتفاق ملكي فرنسا وانكلتسرا على حمسل شسارة الصليب فانهما كانا متضاربي المصالح وفي عداء دائم ، كمسا عاني

كل منهما من مشاكل داخلية كبيرة احيانا ، فأدى هذا الى تسأخير تنفيذ رحيلهما الى الشرق ، وضاق عدد كبير من الأوربيين ذرعا بهذا التأخير فأخذوا يرحلون نحو الشرق جماعات وأفرادا ، ولعسل أشهر من تسوجه على رأس حملة معتبرة الامبراطور فسريدريك بربروسا ، امبراطور ما عرف باسم الامبراطورية الرومسانية المقدسة ، وقد وصل هذا الامبراطور الى اسبة الصغرى ، لكنه غرق هناك فتفرق رجاله ولم يبق منهنم سسوى حسوالي تسلائمائة فارس ، واصلوا السير الى أنطاكية ومنها الى صور ، وكثر عدد الأوربيين الذي وصلوا الى المشرق ، وهذا ماشجع الفرنجة على الأخذ بمبدأ الهجوم ثانية ضد أراضي صلاح الدين وقواته ، ولقد متن عزمهم في هذا السبيل توفر الدعم البحري القوي .

وكان صلاح الدين قد قسام عام حسطين بحصسار مسدينة عسقلان ، وعندما صعب عليه فتحها فاوض المدافعين عنها واتفق معهم على تسليمها له شريطة رحيلهم مع امسوالهم عنها وأن يطلق لهم سراح الملك ومقدم الداوية وعدد من كبار النبالاء ، ويبدو أن صلاح الدين أخذ العهد على الملك غي قبل أن يطلق سراحه أن لايحاربه ثانية ، وكان هذا ماحدث لكن الأخير حافظ على عهدة مدة سنة كان قد قضاها في طرابلس وانطاكية .

وتوحي مصادر عصر حطين ان صلاح الدين ، كان يعلم بأن غي لن يحفظ عهده ، ولن يجد صعوبة في ايجاد رجل دين يحلله مسن مواثيق ايمانه ، انما اقدم على تسريحه ليربح عسقلان وكيلا يملك الفرنجة عليهم ملكا جديدا صاحب قدرات كبيرة ، فالملك غي رغم شجاعته كان ملكا بلا ارادة ، وقائدا عسكريا ضعيفا .

ومهما يكن الحال فقد تجمع لدى غي نواة جيش جديد ، فقرر الزحف نحو عكا مستغلا اقسامة صلاح الدين في بلدة مرج عيون وانشغاله بحصار حصن شقيف ارنون ، ومر غي اولا بمدينة صورء وقد منعه كونراد من دخولها ، انما تحالف معه واسده ببعض المساعدات ، ووصلت أخبار تحرك غي الي صلاح الدين فظنها مناورة صليبية لفك الحصار عن شقيف ارنون ولكنه عندمًا بلغه توجه الملك نحو عكا سعى لقطع الطريق عليه فأخفق .

وقام صلاح الدين باستدعاء قواته الاحتياطية من كافسة المناطسة وطلب اليها الاجتماع به في مرج الصغورية ، وعندما استكمل جمسع قواته توجه نحو عكا ، فوجدها شبه محاصرة من الجهة الشسمالية برا وبحرا مع جزء من الجهة الشرقية ، فعسكر صلاح الدين خلف خط الحصار الصليبي شرقسي المدينة وملك في البداية ممسرا بسريا اليها ، وأخر من جهة البحر انما بصعوبة ، وكان صلاح الدين قبالة عكا في شهر ايلول ١١٨٩ م ، وفي الاسبوعين الأخيرين لهذا الشهر بدأت قواته بمناوشة المهاجمين الفرنجة ، لكنها لم تستطع الالتحام بهم في معركة فاصلة ، ويبدو ان قادة الفرنجة تعلموا مسن الدرس القاسي الذي لقنه إياهم صلاح الدين في حطين .

وحل موسم الشناء بقسوته ، وساء حال الصليبيين ، ولكنهم صبروا ، فقد كانوا غرباء عن البلاد ، يعتمدون اعتمادا مطلقا على ماكانت تحمله اليهم سفن الدويلات الايطالية من مون واسلحة ورجال ، ولقد اعتمادت اسماطيل هده الدويلات على القدوم الى الشرق ابتداء من موسم الربيع ، وكانت اثناء وجودها امام سواحل الشام تملك السيادة عليها ، وكان اختفاؤها في فصل الشتاء يعطي الفرصة لاسطول صلاح الدين الصغير بحرية الحركة ، وهذا الاسطول كان مصريا الى ابعد الحدود ، واعتماد على حمل المؤن والبضائع من مصر ، هذا ولئن اخفق صلاح الدين في اقتلاع الفرنجة من احواز عكا ، فان سفنه قد استطاعت في شتاء عام ١١٩٠ م ان تقليل كميات جيدة مسن المؤن والذخاع عنها .

ومع مرور الأيام تعقد الموقف في منطقة عكا ، وبدات وقسائع ملحمة عنيفة ، قد تكون اشد وقائع تاريخ الحروب الصليبية ، فيها برزت معائب نظام الاقطاع العسكري الاسسلامي ، وبسانت معسالم الخلل السياسي في امبراطورية صسلاح الدين ، هذه الامبسراطورية

التي بناها بذاته ، فلم تعد تملك الصبر حتى تجتث اواصر الوحدة بينها .

وصحيح أن أمبراطورية صلاح الدين حافظت على وحدتها الظاهرية حتى وفاته ، لكن تصرقها الواقعي يكاد يكون المسؤول الأول عما جري أمام عكا ، ولقد سعى صلاح الدين الى تدارك الخلل فلم يحالفه النجاح ، ذلك أن عمليات سد الخلل كانت تقتضي منه القيام بعمليات عسكرية داخلية وهذا مالم يقدم عليه صلاح الدين القيام بصلاح الدين الكهل ليس بسبب وضع المواجهة أمام عكا ، ثم أن صلاح الدين الكهل ليس هو صلاح الدين الشاب .

ومهما قبل عن انتكاسات ملحمة عكا وسلبيات وحوادث مايعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة ، فانه ينبغي ان نتنكر دائما ان نصر

حطين حكم على الوجبود الصليبي في الشرق حسكما مبسرما بالزوال ، فما كان لقوة ان تغير هذا الحكم ، وكل ماكانت تستطيعه هو تعويق التنفيذ بعض الوقست ، وبعبودة الى كل مسن انكلتسرا وفرنسة ، نجد أن هنري الثاني ملك انكلترا قسد تسوفي وخلفه ابنه رتشارد الذي شهر بلقب قلب الأسد ، فقد أعلن رتشسارد عن نيته بالتوجه الى الشرق ، لكن تورطه في العبديد مسن المشاكل الداخلية والخارجية أعاق سفره ، وكما أن حسالة نظيرة الفسرنسي لم تختلف عنه ، فقد دعا هذا عددا كبيرا من نبلاء أوربة وكبار الاقطاعيين فيها الى الابحار نحو منطقة عكا ، وما أن حل ربيع عام ١١٩٠ م حتى بدأ سيل من الرجال والعتاد والمؤن من أوربة يصل الى عكا ، مسادى الى تحريك الموقف وتغييره .

ويتساءل المرء عن عدد قوات الفرنجة التي تجمعت حول عكا حتى بسداية خسسريف عام ١١٩٠ م ، فيحصسل على اجسسابات متفاوتة ، فالمصادر العسربية تحسكي غير مساتحكيه المسادر العسربية ، علما بأن اصعب المهام التي يواجهها الباحث في التاريخ العسكري للعصور الوسطى هي تقدير تعداد الجيوشي.

وامام عكا نجد انه في حين تتحدث المصادر الأوربية عن بضع مئات من الفرسان ، واقل من الفين من الرجالة رافقوا الملك في القدوم اولا الى عكا ، نجد القاضي ابن شداد ، وهو شاهد عيان يقول : وكان عدد راكبهم الفي فارس ، وعدد راجلهم شلائين الفا ، ومارايت من انقصهم عن ذلك ، ورأيت من حزرهم بريادة على ذلك ، ومددهم من البحر لاينقطع (٧)

ونظرا لتزايد قوى الفرنجة ، فقد شددوا حصسارهم لدينة عكا ، وكان صلاح الدين قد اوكل شؤون الدفاع عنها من الداخل الى غلامه قسراقوش ، ويبدو أن خبرته في التحصسين والبناء كانت جيدة ، فقد سبق له القيام بالاشراف على مهام معمسارية حسربية في القاهرة وسواها ، وشدد الفرنجة ضغطهم على عكا ، وحساول صلاح الدين اقتلاعهم من معسكرهم ، ورأى الخال قسواته المشساة الى داخل عكا ، والانقضاض عليهم بفسرسانه مسن الخسارج واستدراجهم حتى يتمكن المشاة من الخروج مسن المدينة وتسطويقهم وابائتهم .

لكن قادة قواته لم يوافقوه ، واحتج بعضهم بأن مايملكون مسن جند قليل ولايستطيع القيام بمثل هذه المخاطرة ، ثم قالوا : « هؤلاء عالم لايحصى ، قدد حضروا مسن الادنى والاقضى ، وأزوادهم عن قريب تفسرغ ، وأمسسادهم في الصسسبر تبلغ ، وأمسسدادهم تنقطع ، وانجسادهم تمتذع ، ومسوادهم تقسل ، وجسوادهم تضل ، ولمراكبهم في الشتاء شتات ، ولحبائلهم وحبالهم انبتات ( انقطاع ) ، فاما أن يضطروا الى الانفصال ، وأما أن يؤذن فناء أرزاقهم بحلول الأجال ، ويهون علينا حربهم في تلك الحال (٨) »....

ويبدو ان الفرنجة قد لاحظوا تردد صلاح الدين ، لذلك التحموا به ، واوقعوا به خسائر كبيرة واجبروه على تغيير معسكره واحكموا حصار عكا ، وقد وصف العماد الأصفهاذي الحال حول عكا بقوله « وصرنا محاصرين المحاصرين ، قدد احطنا بالعدو ، وهسو بسالبلد محيط ، واستشطنا منه وهسو

مستشيط ، واحدقنا بأولئك الكفرة احساطة النار بساهلها ، ومنعنا الطرق من ورائهم في وعرها وسهلها ... واستدارت الفرنج بعكا كالدائرة بالمركز ، وزادوا من جانبنا في التحرسر والتحرز » (٩) .

وفي أوربة اتخذ ملكا فرنسا وانكلترا قرارا بالابحار نحو الشرق في تموز من عام ١٩٠ وهكذا كان ريتشارد في الثاني من تموز في ميناء فزلي حيث التقى بملك فرنسا ، وفي الرابع من ذلك الشهر اقلع الملكان نحو ليون ، وكانت مرسيليا مركزا لتجمع الاساطيل ، وقد ابحرت هذه الأساطيل من فرنسا نحو صحقلية مسايرة للشاطى الايطالي ، وتوقفت الحملة طنويلا في مسينا ، وفي نهاية أذار لسنة ١٩٩١ م اخذ ملك فرنسا الطريق نحو فلسطين ، وبعده بأيام ابحر ريتشارد على راس اسطول كبير ضمة ١٨٠ سمفينة ركاب وحمولة كبيرة ،و ٢٩ سفينة حربية ، فوصل أولا الى كريت ، شم وحمولة كبيرة من الزمن .

وفي اثناء هذا كله كانت المعارك محتدمة حول عكا ، وكان صلاح الدين قد وصلت اليه اخبار اساطيل ملكي فسرنسا وانكلتسرا ، مع اخبار قوات جديدة قادمة عبر اسمية الصلغرى ، فسأقلقه نلك غاية الاقلاق ، فقام باعداد بعثات زودها برسائل الى خليفة بغداد وامراء الموصل والجزيرة ، كما اصدر تعليماته بتقوية اسلطول مصر ، وفي الوقت نفسه راسل مراكش ، ربما للمرة الثانية ، وكان على عرشها يعقوب المنصور الموحدي ، وكانت امبسراطورية الموسدين انذاك في نروة قوتها ، تملك من الجيوش الكثير ، مع اساطيل كبيرة وقسوية وسواحلها المتوسطية تمتد مسن ليبيا الى جبسل طارق ، وتشمل سواحل الاندلس ، وكان بإمكانها اعاقة الملاحة في مضيق مسينا ان لم نقل السيطرة عليه .

واستجاب امسراء الشرق لنداءات صسلاح الدين ، ووعد خليفة بغداد بارسال بعض النجات ، وسسارع ببعست جمساعة مسن النفاطين ، كما انن باقتراض مبلغ ٢٠ الف دينار من تجار بغداد لانفاقها في الجهساد ولم يستجب المنصسور الموحسدي ، واختلف

المؤرخون في تعليل اسباب ذلك ، ولعل اهم سبب كمن في التسوسع الأيوبي في ليبيا الملاصسقة لأراضي تسوذس الموحدية ، ومهما كان الجال ، فقد بات الآن على صلاح الدين تحمل اعباء التصدي للحملة الجديدة بطاقاته الذاتية .

فغي مطلع حزيران لعام ١١٩١ م غادرت اساطيل ملكي انكلترا وفرنسا قبرص واتجهت نحو صمور ثم عكا ، وكان قد مضى على حصارها عامان ، ابدى المدافعون خلالهما ضروبها من البطولة النادرة ، ولقد شارك شعب بلاد الشام جميعا في الصراع وظهرت بطولات فردية نادرة ، فعندما شدد الحصار على المدينة ، استخدم المقساتلون العسرب السماحة للوصمول الى المدينة ، على طريقة « الضفادع البشرية » وغيرها من الطرائق

وقلت المؤن داخل عكا ، وكاد العتاد ان ينفد ، وكان الصليبيون متفوقين في تقنية صناعة الأبراج المتحركة وغيرها من وسائل القتال الجماعي وأبوات الحصار ، ونلاحظ أثر هذا التفوق في إحدى رسائل القساضي الفساضل ح رئيس ادارة صسلاح الدين ح بقوله : « ولهم قاتلهم الله تنوع في المكائد ، فانهم قساتلوه مرة بالأبرجة ، وأخرى بالمنجنيقات ، ورادفه بالدبابات ، وتسابعه بسالكباش ، وأونه بسساللولب ، ويومسا بسالنقب ، وليلا بالسرابات ، وطورا بطم الخنادق ، وأنا بنصب السلالم ، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار ، وحالة في البحر بالمراكب ».

وبعد وصول رتشارد وفيليب بقرابة شهر تقريبا بدا الصليبيون بتضييق الخناق على عكا ، وابتغوا اولا خلخلة دفساعاتها ، يقسول القاضي ابن شداد واصدفا ذلك :« ولم يزالوا يوالون على الأسسوار بالمنجنيقات المتواصلة الضرب ، وينقلون احجارها ، واقتصروا من القتال على هذا القدر ، حتى خلخلوا سور البلد ، واضعفوا بنيانه ، وانهك التعب والسهر اهل البلدة لقلة عددهم وكثرة الاعمال عليهم ، حتى ان جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون اصلا ... والقسموا احس العدو بنلك شرعوا في الزحف مسن كل جسانب ، وانقسموا

اقساما وتناوبوا فرقا ، كلما تعب قسم استراح وقام غيره مقامه «
وبذل صلاح الدين كل مالديه من طاقات لتخفيف شدة الحصار
على المدينة وايصال بعض المساعدات الى داخلها فأخفق ، وهكذا
تلقى من المدافعين عن عكا رسالة فيها :« إنا قد بلغ منا العجر الى
غاية ما بعدها الا التسليم ، ونحن في الغد ان لم تعملوا معنا شيئا
نطلب الأمان ودسلم البلد ونشتري مجرد رقابنا ، ومجددا وضح
ان صلاح الدين عاجز عن القيام بأي شي وقام المدافعون عن عكا
بالاتصال بالفرنجة وفاوضوهم واتفقوا معهم « على أنهم يسلمون
اليهم البلد وجميع مافيه من الآلات والعدد والمراكب ، ومائتي الف
دينار ، والف وخمسمائة اسير مجاهيل الأحوال ، ومائة فارسي
معينين من جانبهم ، يختارونهم ، وصليب الصلبوت ، على أن
يخرجوا بأنفسهم سالمين ومامعهم من الأموال والأقدشة المختصة

وفوجى صلاح الدين بخبر الاتفاق ، وحاول القيام بعمال مالإيقاف التنفيذ « وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه ... فما احس المسلمون الا وقد ارتفعت أعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على اساوار البلا وذلك في ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة ( ١٢ حتموز ١٩١٩م ) ) (١٠)

وكان اثـر ســقوط عكا على صـالاح الدين مفجعـا ، لكنه تحمله ، واصـدر اوامـره بـالانسحاب الي الخلف مسافة قصيرة ، وبات عليه التحرك بسرعة وفي عدة اتجاهات :

فقد صار عليه التصدي للتحرك المقبل للفسرنجة ، وانقساذ جنده الذين كانوا داخسل المدينة ، ذلك ان الفسرنجة اعتبسسروهم أسرى لديهم ، أو رهائن حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق .

وراسل الأسرى صلاح كما راسله ردشارد قلب الأسد الذي صار المسؤول الأول عن الصليبيين ، ذلك أن فيليب ملك فردسا رحل عائدا نحو بلاده ، إثر سقوط عكا ، وقد أعلن صلاح الدين عن نيته

الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذه ، فقام بجمع الامسوال المطلوبة واحضر صليب الصلبوت مسع أعداد مسل اسرى الفرنجة ، وجاء وقد صليبي الى معسكر صلاح الدين ليشاهد المال والصليب والاسرى ، وهنا حصل خلاف حسول الاسرى ، وجسرت محاولات لتسوية هذا الخلاف فباءت كلها بالاخفاق .

وكان رتشارد قلب الأسد متهورا ومتعجرفا ، في طباعه رعونة ، وفي أخلاقه ميل شديد إلى سفك الدماء واللامبالاة ، لذلك قام أثناء المفاوضات باصدار أوامره باحضار الأسرى « وكانوا زهاء ثلاثة الاف مسلم في الحبال » وأوقف هؤلاء الأسرى في ساحة مكشوفة وحشد فرسانه وقام هو وإياهم « وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد فقتلوهم صبرا ، طعنا وضربا بالسيف »

وهكذا اضاف رتشارد الى السجل الدموي لتاريخ الصليبيين واعمالهم في الشرق فقرة جديدة ، لم يقتصر السرها هدده المرة على المؤرخين والأخباريين العرب واللاتين ، وانما حفظهما لنا صاحب ملحمة كتبت في القرن الثاني عشر بالنورماندية القديمة وحملت اسمه ، وقام صاحب الملحمة برواية اخبار الاحداث بشكل رهيب ، فرتشارد لم يكتف بسعفك دماء العرب من اسرى وسواهم ، وانما اقدم على اكل لحوم القتلى منهم وذلك بعد طهيها واصدر اوامره لجنده بفعل ذلك (١٠) .

ومن جدید تحمل صلاح الدین مانزل به ، ولم یشیغله حسزنه عن رصد نوایا رتشارد ، وتحرکاته ، وخاصة بعد ان علم ان رتشارد قد اعاد ترمیم اسوار عکا وتحصیناتها.

وفي « مستهل شـــعبان ســـنة ســبع وثمــانين ( ٢٤ أب ١٩٩١ ) اشـتعلت نيران العدو في سـحرة ذلك اليوم ، وعادتهم انهم اذا ارادوا الرحيل اشـعلوا نيرانهـم ، •••• ولما أن علا النهار شرع العدو في السير على جانب البحـر وتفـرقوا قـطعا ثلاثة ٤، وعلم صلاح الدين بذلك فأمر قواته بـالتحرك على محـور مقابل لمحور تحرك الفرنجة ، وبان له أن الوجهة هي عسقلان ومنها إلى القدسن •

واثناء التحرك جرت مناوشات بين الطرفين ، وحاول صلاح الدين استدراج الصليبيين الى معركة مكشوفة فلم يفلح • وكان رتشارد في غاية الحذر • ومع ذلك فقد خشيان يعد له صلاح الدين كمينا في غابة ارسوف •

لذلك قام قبل وصوله الى ارسوف بمراسلة الملك العادل ، اخيى صلاح الدين ، وابرز رجالات دولته ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين رتشارد والملك العادل ، وفي ذلك الاجتماع طلب رتشارد عقد صلح مع صلاح الدين فقال له الملك العادل : « انتم تطلبون الصلح ، ولاتنكرون مطلوبكم فيه حتى اتوسط انا الحال مسع السلطان » ، فأجابه رتشارد : « القاعدة ان تعود البلاد كلها إلينا ، وتنصرفون الى بلادكم ، فأخشن له الجواب وجرت منافرة » وارفض الاجتماع دون نتيجة .

وفي منطقة ارسوف حساول صسلاح الدين انزال ضربسة قساصمة بجيش رتشارد ، فلم يفلح ، بل حدث العسكس حيث هسزمت قسواته وتفرق شملها ، وبات الأن صسلاح الدين وجنده على قناعة انهام لن يستطيعوا هزيمة الفرنج ، لذلك سارع صلاح الدين من ارسوف الى يافا القريبة ، فأخلاها وهدم أسوارها ودفاعاتها ثم قصد عسقلان ، فكرر بها ما صنعه في يافسا ، ومسن هناك أخسد الطسريق إلى الرملة فالقدس حيث شرع في تقوية دفاعات المدينة .

ولدى وصول رتشارد إلى عسقلان حاول أن يعيدها إلى سابق مجدها وحصانتها فلم يغلح ، وفي عسقلان وصلته أخبار مزعجة من انكلترا استدعت عودته إليها ، ولذلك كثف أتصالاته بصلاح الدين واجتمع بالملك العادل أكثر من مرة ، وتم طرح أكثر من حل لمساكل الخلافات بين الطرفين ، كان من بينها زواج سياسي بين الملك العادل وأخت رتشارد ، لكن ذلك كله لم يثمر عن نتيجة مفيدة ، وظل صلاح

الدين طوال الوقت متصلبا في مواقفه تصلبا شديدا ، عازما على القتال مهما ساءت الأحوال •

لكن هذا التصلب اضطر صلاح الدين الى التخلي عنه عندما علم بنية رتشارد الزحف على القددس ، وبعدما عرف موقف امراء جيشه ، فقد اراد اتخاذ موقف الدفاع داخل القدس وعقد لهذه الغاية مجلسا حربيا ضم كبار قادة جيشه وافتتح صلاح الدين ذلك المجلسر بخطاب الحضور بقوله :

« الحمد لله ، والصلاة على رسول الله ، اعلموا انكم جند الاسلام اليوم ومنعته ، وانتم تعلمون ان دماء المسلمين واموالهم وذراريهم معلقة في ذممكم ، فان هذا العدو امن له من المسلمين من تلقاه إلا انتم ، فإن لويتم اعنتكم - والعياذ بالله - طوى البلاد كطي السجل للكتاب ، وكان ذلك في نمتكم فإنكم انتم الذين تصديتم لهذا ، واكلتم بيت المال ، والمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام » .

ورد القادة على صلاح الدين بكلام حماسي عام طيبوا به خاطره ، وتفرقوا عنه ، ولكن مالبثوا في مساء ذلك اليوم ان ابلغوه انهم بعد اجتماعهم ببقية قادة الجيش ، رفضوا فكرة اخذ الموقف الدفاعي ، وقالوا : لامصلحة في ذلك فإنا نخاف ان نحاصر ويجري علينا ما جرى على اهل عكا ، وعند ذلك تؤخذ بلاد الاسلام اجمع ، والراي ان نلقي مصافا ، فإن قدر الله تعالى ان يهزمهم ملكنا بقية بلادهم ، وإن تكن الأخرى سلم العسكر ، ومضى القدس ، وقد انحفظت بالدلام الاسلام بعساكرها مدة بغير القدس».

ويصف أبن شداد حال صلاح الدين عندما بلغه موقف القادة هذا بقوله : فشق عليه هذه الرسالة ، واقمت تلك الليلة في خدمته حتى الصباح ، وهي من الليالي التي احياها ... وكان عنده من القدد من المرعظيم لاتحمله الجبال .. ولما قارب الصبح اشفقت عليه وخاطبته في أن يستريح ساعة . •

ومن جديد تم استئناف المفاوضات بين الطرفين واصيب خلال نلك الوقت رتشارد بمرض شديد ، وقام صلاح الدين بارسال طبيب خاص لمعالجته واتحفه ببعض الادوية والاطعمة والفواكه والهدايا ، وكان لهذا كله اثره على المفاوضات التي اثمرت اخيرا باتفاق عرف باسم صلح الرملة ، تمت الموافقة عليه ، صبيحة الثالث والعشرين من شعبان ، سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ( ٣ ايلول ١١٩٢ م ) .

١ ــ بقاء الشريط الساحلي الضيق المتد من يافا حتى صور بيد الصليبين •

- ٢ ـ اعادة عسقلان الى صلاح الدين شريطة هدم اسوارها .
- ٣ ــ امتلاك صلاح الدين للمنطقة الساحلية الجنوبية اعتبارا من عسقلان
  - ٤ ـ احتفاظ صلاح الدين بالقدس.
  - ٥٠ ـ السماح للحجاج المسيحيين بالوصول الى القدس .
    - ٦ ـ حرية تنقل الافراد والتجار بين البلدين .
- ٧ ــ السماح لكل من انطاكية وطرابلس النخول بهدا الاتفاق إذا
   رغيتا .
  - ٨ ـ مدة الاتفاق ثلاث سنوات .

وبعدما أبرم الصلح « غشي الناس، من الطائفتين من الفرح والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى « لكن صلاح الدين كان على عكس الناس حزينا ذلك أنه كما ذكر أبن شداد « أن الصلح لم يكن من ايشاره ، فإنه قال لي رحمه الله و في بعض محساوراته في الصلح : أخاف أن أصالح وما أدري أي شيء يكون مني ، فيقوي هذا العدو ، وقد بقي لهم هذه البلاد ، فيخرجون لاستعادة بقية بلادهم ، وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في راسي قلته ويعنى حصنه وقال : لاأنزل ، ويهلك المسلمون »

ومهما يكن الحال فقد توجه رتشارد إثر ابرام الصلح إلى عكا في التاسع من شهر تشرين الأول من العام نفسه ، وركب البحر عائدا

إلى أوربا وبذلك انتهت وقائع ما عرف بالسمسم الحملة الصليبية الثالثة ، وانتهت معها أهم فترات حياته ، وأكبر انجازاته •

اما صلاح الدين ، فقد سرح قدواته ، وتسوجه مدن الرملة الى القدس ، وعقد النية على القيام بجولة تفقدية على جميع مناطق دولته في الشمام اولا شم مصر ، وأعلن عن رغبت بقصد الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ، ومن القدس تسوجه إلى دمشسق حيث استقر في قلعتها ، لكن ليس طويلا حيث مالبث ان حل به المرض فالزمه فراشه قرابة اسبوعين غشي اهل دمشق خلالها من الكابة والحزن ما لايمكن حكايته » وفي صباح الاربعاء سابع عشرين مدن صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة ( ٤ أذار ١٩٣٣) توفي صلاح الدين فغشي القلعة والبلد والدنيا من الحزن والبكاء عليه مالا يعلمه الله تعالى» « وبالله لقد كنت اسمع مدن بعض الناس انهم يتعذون فداء من يعز عليهم بذفوسهم ، وما سمعت هذا الصديث الا على ضرب من التجوز والترخص الا ذلك اليوم ، فاني علمت مدن نفسي ضرب من التجوز والترخص الا ذلك اليوم ، فاني علمت مدن نفسي ضرب غيرى انه لو قبل الفداء لقدى بالنفس» (١٢) .

وجهز صلاح الدين ودفن خارج قلعة دمشق قسريبا مسن المسجد الاموي في منطقة كان اسمها الكلاسة ، وحوت ارض دمشق الخالدة جسده الطاهر ، وبوفاته طويت صفحة المرحلة الثالثة مسن مسراحل حرب الاستر داد العربية ، وهي اهسم مسراحل تساريخ الحسسروب الصليبية واجلها حوادث واهمها انجازات ، ولعل مسن ابلغ الدلالات على اهميتها وخلودها انها ارتبطت بخلود دمشق وبعسظمة صسلاح الدين الايوبي .

## الفصل الرابع

## المرحلة الرابعة من حروب الاسترداد في الطور الثاني

## ( مرحلة القاهرة)

قرانا مسن قبل ان المؤرخ اللاتيني وليم الصوري المتسوق سنة ١١٨٥ م قد تنبأ بزوال مملكة القدس الصليبية من الوجود على الدي صلاح الدين ، وهذا ماكان إثر النصر المبين في معركة حطين ، ففي هذه المعركة دمر سكما راينا سالمسلمون المؤسسة العسكرية الصليبية التي كانت لقسرابة قسرن مضى اداة رعب في المشرق وقسام صلاح الدين إثر ذلك باستغلال نصره احسن استغلال فحرر بسرعة خاطفة وببراعة كبيرة معظم الاراضي والقسلاع التي كانت في ايدي الصليبيين بما في ذلك بيت المقسدس، وتمست عمليات التحسرير دون سفك كبير للدماء وبلا مغائم ومنهوبات فقد كان صلاح الدين باخلاقه ومبادئه وموارثيه السامية بحسكم انتمسائة الى الحضسارة العسربية الاسلامية العريقة ، رجل تحرير ولم يكن رجل عدوان .(١) .

ومع نهاية عام ١١٨٧ م كان مابقي للصليبيين في بسلاد الشام لايتعدى شريطا ساحليا ضيقا تسوزع حسول صسسور وطسسرابلس وانطاكية ، وسعى صلاح الدين الى تحسرير هدنه المناطبق لكنه لم يتمكن من ذلك وصارت الان مدينة صور مركز تجمع للصليبيين في الشرق ومنها جرت مراسلة اوروبا الغربية طلبا للنجدة ، واثسارت الانتصارات التي حققها صسلاح الدين حملة صليبية جديدة اطلق عليها اسم الحملة الصليبية الثالثة وقد تزعمها ملكا فرنسا وانكلترا وجرت مواجهات قاسية بين قسوات هدنه الحملة وصسلاح الدين عمركزت حول مدينة عكا ، وضيق الصليبيون الخناق على هذه المدينة وعندما سلمت اليهم غدر ريتشادر قلب الاسمد بالمسلمين فقتلهم

جميعا غدرا وخيانة وبذلك اضماف الى السمجل الدمسوي لتساريح الصليبين في الشرق صفحة مخسرية جسديدة ، وتسابع صسلاح الدين تصديه للسيل البشري الذي تدفق من اوروبسا الى ان تمسكن في ٢٣ شعبان ٥٥٨ هـ ٣ ايلول ١١٩٢ م من عقد صلح الرملة مع قادة الحملة الثالثة ، وكان هذا الصلح عبارة عن هدنة غادر بعدها ريتشارد عكا عائدا الى اوروبا ، وكذلك فعل فيليب ملك فرنسا ، كما توجه صلاح الدين نحو القدس، ومن القدس، ذهب الى دمشق حيث استقر في قلعتها معلنا عن نيته القيام بالحج ، لكنه اصبب بمرض الزمه فسراشة قسرابة استبوعين ، وفي صسباح يوم الاربعاء السابع والعشرين من صلفر سلنة تسلم وثمسانين وخمسمائة ـ الموافق ٤ أذار ١١٩٣ م توفي صسلاح الدين ، فعم ( القلعة والبلد والدنيا من الحسزن مسالا يعلمسه الآالله تعسسالي ، وبالله \_ يقول ابن شداد \_ لقد كنت اسمع مـن بعض الناس انهـم يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم ومساسمعت هسذا الحسديث الا ضربا من التجوز والرخص الاذلك اليوم فاني علمت من نفسي ومن غيرى انه لو قبل الفداء لفدى بالنفسس) (١٦) .

لاشك ان وفاة صلاح الدين المبكرة جاءت خسارة كبسرى لعسرب الشام ومصر وللعالم الاسلامي اجمسع وهسو بساعتراف جمهسرة المؤرخين قديما وحسديثا في الشرق والغسرب كان اعظهم شسخصية شهدها عصر الحروب الصليبية ، ومسايزال يتمتسع عبسر العصسور بشهرة ومكانة لم ينلها قائد اخر ، فشهرة صلاح الدين في اوروبا قد تكون اعظم منها في الشرق ، وجميع الذين كتبوا عنه اشادوا بقسوته وعدله وتسامحه وانسانيته .

لقد ترك صلاح الدين خلفه دولة واسعة الاطراف وفراغا كبيرا لم يستطع احد من ابنائه السبعة عشر او اخـوانه او ابناء اسرتـه ان يملأه ، واصاب ابن شداد بقوله واصـفا انه « لم يصـب الاسـلام والمسلمين بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشـدين » لقـد انذرت وفـاة صلاح الدين بقيام منازعات بين ورثته حول تقسيم التركة الضـخمة

التي خلفها وحدث هذا في الوقست الذي كان فيه هنري دي شامبين ملك مملكة القدس الصليبية يعمل على توحيد صفوف الصليبيين في انطاكية وارمينيا وقبرص وعكا ، ومن القاء نظرة سريعة على وضع الدولة الايوبية عند وفاة صلاح الدين ندرك مدى المخاطر التي كانت تتهددها وتتهدد وحدتها وكيانها ، ذلك ان صلاح الدين اعتمد قبل وفاته على تعيين اولاده حكاما على المناطق الرئيسة في دولته ، كما استعان ببعض اقاربه وكان الملك الافضل نور الدين علي وهو الابن الاكبر لصلاح الدين مسلازما لابيه عند وفاته ، فساحتفظ بحدمشق والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانياس وهونين وتبنين الى الداروم ، وكان الملك العزيز عثمان وهو الابن الثالث لصلاح الدين في مصر وقت وفاة ابيه فاحتفظ بها واخذ الابن الثالث لصلاح الدين في مصر وقت وفاة ابيه فاحتفظ بها واخذ الابن الثالث الملك الظاهر غازي حلب وجميع اعمالها مع شمالي بالاد الشام ، واختص الملك العادل سيف الدين ابو بكر اخو صلاح الدين بالكرك والشوبك والاردن فضلا عن بعض مناطق الجزيرة وديار بكر .

لقد توزع بقية ابناء صلاح الدين وابناء بيته المناطق الاقسل اهمية فاخذ الظافر خضر بصرى وحوران ، واخذ الامجد بهرام شاه بسن اخي صلاح الدين بعلبك ، واخذ المجاهد شيركوه الثاني بن محمد بن شيركوه حمص ، واخذ المنصور الاول محمد بسن تقسي الدين عمسر حماة ، واختص سيف الاسلام طغتكين وهو الاخ الرابع لصلاح الدين باليمن واجزاء من جزيرة العرب .

وعندما توفي صلاح الدين استيقظت مطامح ابناء البيوت القديمة في الجزيرة وغيرها لاسيما افراد البيت الزنكي والارتقي واخد كل واحد يفكر بمملكة وبالتوسع (٣)، وهدفه النظرة السريعة على اوضاع الدولة التي وحدها صلاح الدين تجعلنا ندرك ان الايام عادت سيرتها الاولى وان تمزق البلدان المحيطة بالصليبيين لن يضر غير المسلمين ،وكان صلاح الدين قبل وفاته قد اوصى بالسلطنة من بعده لابنه الافضل صاحب دمشق ، بمعنى جعله صاحب السلطة العليا في جميع انحاء الدولة الايوبية ، لكن الافضل لم يكن الاختيار المناسب

لضعفه وسوء سيرته ، فقد اتهمه ابو الفداء بأنه كان يشرب الخمرة ويقضي ليله ونهاره في اللهو وسماع الاغاني وقسال المقسريزي : انه « اقبل على اللعب ليله ونهاره وتظاهر بلذاته » ووصفه ابو المحاسن في نجومه » بالملك النوام » ، لانه احتجب عن الرعية واشتغل باللهو وزاد من كراهية الناس له تخليه عن رجسالات ابيه ووضع ثقته في وزير جديد هو ضياء الدين ابن الاثير ، اخسي المؤرخ المشهور ، ولذلك فسر المستبعدون مسن اركان دولة صسلاح الدين الى مصر واستعدوا الملك العزيز على اخيه الافضل ، فخرج العزيز من مصر في صيف سنة ١٩٤٤ م قاصدا الشام وشر عني محساصرة دمشسق في صيف سنة عمل الأفضل يستنجد بعمه العادل .

من الثابت أن الملك العادل لم يكن راضيا عن نصيبه من تسركة اخيه صلاح الدين وكان ذكيا ماكرا حانقا صلورا ، فيه اناة وتؤدة ، ورأى في استنجاد الافضل به فرصة ينبغي عدم تضييعها ، لكنه احتاط للامسور فسالتقى الملك الظساهر غازي صسساحب حلب ، وبالمنصور محمد صحاحب حماه ، وبشميركوه صحاحب حمص، وبالامجد صاحب بعلبك واتفق معهم على منع العبزيز من الاستيلاء على دمشق لانهم راوا أن الاستيلاء على دمشق يهدد ممالكهم جميعا ، وادرك العزيز عدم قدرته على محاربة أمـراء بني أيوب جميعا فانصرف عائدا الى مصر ، وقبل انسحابه اجتمع به الملك العادل خارج دمشق وطيب نفسه وأعطاه أحدى بناتسه زوجسة له . وصنع معه تسوية احتفظ بموجبها الافضل بدمشق ومعها طبرية واعمال الغور ، واخذ الملك الظاهر جبلة واللانقية ، واخد الملك العزيز بيت المقدس وماجاوره من اعمال فلسطين ، وثبت خلال هذا كله أن العادل هو رجل بني أيوب وأنه حريص على وحدة البيت الايوبي والدفاع عن مصالح المسلمين ضد الصليبيين ، ويقول ابو المحاسن أن العادل عندما التقى بالملك العسزيز قسال له : « لاتخسرب البيت الايوبى ، وتدخل عليه الآفة والعدو وراءنا من كل جانب ارجع الى مصر واحفظ عهد ابيك «. وثبت ان هذه الدسوية التي صديعها العدادل كانت مؤقته وان ماحدث لم يستقد منه الأفضل لتغيير سدياسته ، فكان ان خسرج العزيز في العام التالي من مصر يريد دمشدق ، واستنجد الأفضل مجددا بعمه العادل وقام العدادل بتحديض امسراء العدين عليه واستمالهم اليه ، ونجحت خطة العادل فاضطر للعودة الى مصر واتفق عدد من الأمراء على عزل العزيز عن مصر واحدال الأفضل محله واعطاء دمشق للعادل ، وجمع الأفضدل والعدادل جيوشهما وزحفا نحو مصر وقبل الوصول الى القاهرة راسل العدادل العدين سرا وطلب منه الثبات لأنه داي العدادل د شدر ان الأفضد لن يسلمه دمشق واخفقت الحملة وعاد الأفضل الى دمشدق ، وبسرعة ازداد السخط عليه فيها ، وهنا وجدد العدادل ان الظروف باتت مواتية لعزل الأفضل فذهب الى العزيز عثمان وعقد معده اتفاقية لتحقيق هذا الغرض وفي صيف عام ١٩٩٦ م سقطت دمشق للعدزيز لقدب السلطنة ويقيت مصر له .

لقد تركت هذه النزاعات أثارا سلبية على الدولة الأيوبية وأثارت رغبة الصليبيين وأطمساعهم في اسسسترداد بعض القلماء والحصون ، وفي الافادة من الصراعات بعقد اتفاقات جسانبية والحصول على تنازلات. من أمراء بني أيوب .

وفي عام ١٩٩٢ م توفي العزيز صحاحب مصر وكان ابنه الأكبر محمد في العاشرة من عمره ، لذا جرى استدعاء العادل الى مصر من قبل بعض الأمراء لكن امراء اخرين استدعوا الأفضل من حوران وسلموه شؤون مصر ، وإثر هذا اتفق الأفضل مع اخيه الملك الظاهر غازي صاحب حلب بالعمل ضحد عمهما وانتحزاع دمشحة منه ، وحوصرت دمشق من قبل جيوش الأفضل والظاهر ، وفي اثناء ذلك الحصار استطاع العادل استغلال سوء تدبير الأخوين فأوقع الخلاف بينهما ، واشترى ذمم عدد من افراد جيشهما فاضطر الافضل للعردة الى مصر ، والظاهر الى حلب ، ولم يتحرك الملك

العادل الأفضل يعود بسلام بل لاحقه الى مصر وتمكن من انتزاع القاهرة منه ، وفي سنة . ١٢ م استبد العادل بملك مصر وصار اقوى رجالات البيت الأيوبي ، حيث تمكن بعد فترة من انتزاع الاعتراف بسيادته من ابناء أخيه ، ونجح العادل في توحيد اجراء كبيرة من الدولة الأيوبية من جسديد ، وحين أعاد تنظيم الدولة استعان بابنائه كما فعل صلاح الدين من قبله (٤) . لذلك كانت هذه الوحدة مؤقته ترتبط ببقاء العادل على قيد الحياة .

وازداد في هده الأونة نشاط الحملات حيث كانت الحملة الرابعة التي استولت على القسطنطينية ، شمم حملة الأطفلات سنة ١٢١٧ م ، وحملة جنادي برين الكبرى ضد مصر سنة ١٢١٨ م ، شم الحملة الصليبية الخامسة واخفقت هذه الحملات جميعا .

وحين جاءت الحملة الصليبية السادسة بقيادة فسريدريك النساني كان التمزق الأيوبي والصراع الداخلي على اشده ، لذلك استطاع فريدريك على الرغم من حرمانه كنسيا ومن قلة اعوانه استعادة بيت المقدس من الأيوبيين سلما فدخلها في ١١ أذار ١١٢٩ م وتوج فيها ملكا على القدش ، ثم مالبث ان اخذ طريق العودة الى اوربا .

في هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية في المشرق العربي الاسلامي قد شهدت تطورات كبيرة بسبب ظهور المغول على مسرح الاحداث ونتيجة للاعمال التوسعية التي قام بها جنكيزخان ، فقد استولى جنكيزخان فيما استولى عليه على دولة خاوارزم شاه ، وجاء نحو اطراف الدولة الايوبية فلول الجيوش الخوارزمية ، وعلى راسهم السلطان جلال الدين منكبرتي ، ولم يكن الخوارزمية اقل عنفا ووحشية من المغول انفسهم وقد هدوا اراضي الدولة العباسية والممتلكات الايوبية في اعمال الجيزيرة وارمينية ، وخلال الغوضى والاضطراب قتل جلال الدين منكبرتي وياتت قوات الخوارزمية ودخل بعضها الشام كمرتزقة ، وياتت

معظم السبل مفتوحة أمام المغول للتقدم نحسو العدراق والجريزة والشام .

لقد استخدم امراء بني ايوب الخوارزمية في حروبهم وصراعاتهم على السلطة ، ودون الدخسول في تفساصيل هسده الصراعات المدمرة ، يكفي ان نشسير الى ان الصسالح ايوب تمسكن بمساعدة الخوارزمية من استرداد القدس (٥) ،مما اثار قيام الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا ، وجاءت الحملة الفرنسية تريد مصر، وحققت في البداية بعض النجاحات لكنها اخفقت وفي اثناء التصدي لها توفي الصالح ايوب (١) وكان حدث وفاته نقطة تحول سياسي كبير في تاريخ مصر وبلاد الشام تحتاج الى وقفة متسانية بعض الشي لانها خطت بداية النهاية ، نهاية الحكم الأيوبي وقيام الحكم المملوكي ، هذا ويلاحظ أن الصراعات بين امسراء بني ايوب قد انعكست على اوضاع بلاد الشام ومصر فأضرت بالاقتصاد وسببت هزات اجتماعية متوالية كما انها افقدت الأيوبيين الاحترام وسببت هزات اجتماعية متوالية كما انها افقدت الأيوبيين الاحترام الذي حققه صلاح الدين لهم .

كانت الدولة التي اسسها صلاح الدين قد تبنت ايامه نظام الاقطاع العسكري وقد ساعد هذا النظام على زيادة التمزقات وتعميقها بعد صلاح الدين ، وبالنظر لاستمرار الصراعات الداخلية بين افراد البيت الأيوبي ولعدم توقف التهديدات الصادرة عن الفرنجة وسواهم اضطر امراء بني ايوب الى زيادة حجم جيوشهم عن طريق الرقيق الأبيض وعن طريق المرتزقة ، وكان جل الرقيق الأبيض الذي استخدم في جيوش المشرق العربي من اصل تركي .

لقد كان ايضا من جملة النتائج التي نجمت عن الحروب الصليبية ان بلاد الشمام ومصر قد شمهدتا تعطورا كبيرا في ميادين الفنون العسكرية من تسليح وتعدريب حيث تحول العمل العسكري الى احتراف خضع لقسواعد خصاصة للتعدريب والتعمرقي في المراتب ، والمستعرض لتاريخ الجنود من اصل تعركي منذ أيام

المعتصم بالله العباسي يرى أن الغلمان الاتراك ما أن ملكوا القوة المسكرية حتى تطلعوا نحدو السلطة فتمسرد بعضهم على اسياده و سعى بعضهم الى التحكم بالخلافة وظلت سمة التطلع نحو السلطة ملازمة للعسكريين المسلمين وضلى أن صلاح الدين نفسه كان من هذا الصنف فهو ما أن صار سيد مصر حتى أخذ يوسع ملكه ومعارك صلاح الدين الداخلية أكبر عددا من معاركه ضد الفرنجة ولايعنينا هذا الموضوع بقدر أن نخلص الى ماقاله البحدادين ولايعنينا هذا الموضوع بقدر أن نخلص الى ماقاله ايوب ( ١٣٧ هـ ٧٤٠ هـ / ١٣٤٠ م ) قد أكثر بعدما أيوب ( ١٣٠ هـ ٧٤٠ هـ / ١٣٤٠ م ) قد أكثر بعدما يفعلها غيره من أهل بيته وأباح لهم عمل كل شئ ارادي فاعتدوا على يفعلها غيره من أهل بيته وأباح لهم عمل كل شئ ارادي فاعتدوا على القاهرة وأنفسهم ممسا كاد يؤدي الى التسورة ضدد في بغيرة الروضة على بحر النيل ومن هنا عرف المساليك الأوائل باسم الماليك البحرية الصالحية (٧) .

ويرتبط وصول الماليك البحرية الى السلطة بتعرض مصر لهجوم قوات الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التساسع ( القسديس لويس ) ملك فرنسا ، وتسرتبط هسنه الحملة بساهداف الصسليبين الاساسية في الاسسستيلاء على فلسسطين واسستعادة القسدس المحررة ، ولكن لم توجهت ضد مصر ولم تقدم الى الأراضي المقسدسة مباشرة ؟

لهذا تعليلات كثيرة ، ارتبط اهمها بالدور القيادي الذي شعلته مصر منذ ايام صلاح الدين الأيوبي كما يلاحظ أنه انأكان تحسرير القدس من قبل صلاح الدين سنة ٥٨٣ هـ \_ ١١٨٧ م هـو الذي اثار الحملة الصليبية الثالثة فإن تحريرها ثانية (٨) من قبل الصالح نجم الدين سنة ٦٤٢ هـ \_ ١٧٤٤ م هـو الذي سعب قيام الحملة السابعة وقدومها الى مصر .

وهناك خسلاف واضسح بين وقسسائع هسساتين الحملتين

ونتائجهما ، والذي يعنينا منهما هـو ان نذكر انه نتـج عن الحملة الثالثة ، فيما نتج ، استيلاء الصليبيين على مـدينة عكا ومـن شـم اعادة احياء مملكة القدسر ، وغدت عكا عاصمة لهذه المملكة ، وبعد وفاة صلاح الدين وبسبب نشـوب الخـلافات الشـديدة بين امـراء الأسرة الايوبية وسع الفرنجة رقعة ممتلكاتهم وباتوا يتحكمون بجزء كبير من الساحل الشامي امتد من عسهـقلان في الجنوب الى مـابعد طرابلس في الشمال مع مناطق في الداخل تمثلت ببلدة صفد والمنطقـة القائمة بينها وبين عكا . وفي سـنة ٢٢٦ هـ ١٢٢٩ م تسلم الامبراطور فريدريك الثاني من الملك الكامل الايوبـي القـدس وبيت لحم والناصرة . وكان هذا الحدث من محصـلات الحملة الصـليبية السادسة وتم نتيجة لحنكة الامبراطور السياسية ولم يرتكز على قوة السادسة وتم نتيجة لحنكة الامبراطور السياسية ولم يرتكز على قوة السلام .

وبعد تحرير القدس من قبل الصالح ايوب تحفز الغرب واعد حملة جديدة هي السابعة ، وقاد هذه الحملة القديس لويس ، ووجهها ضد مصر ، مقدرا انه اذا ماتمكن من قهر هذه البلاد سلم عليه اسلم مصر ، مقدرا انه اذا ماتمكن من قهر هذه البلاد سلم عليه اسلم المسلم المسل

قسام بإدارة الأمسور في تلك الأونة شسجر الدر ارملة الصسالح ايوب ، وتم استدعاء تورانشساه بسن الصسالح ايوب ، لكن هذا السلطان الجديد أخفق في مهمته ، ومن ثم اغتيل من قبل قادة مماليك ابيه يوم ٧ محرم ٦٤٨ هـ / ٢ آيار \_ ١٢٥٠ م وبمقتله انتهلي الحكم الأيوبي لمصر وتأسست سلطنة المماليك(١٠).

وتسلم السلطة اولا شجرة الدر ، شم مسالبثت أن اختير لهما عز الدين أييك من أمراء المماليك زوجا ، ومن ثم سلطانا (١١) وفي مسدة

سلطنتها التي دامت ثمانين يوما تم الاتفاق مع الملك الفردسي ، فأطلق سراحه ، فتوجه نحو عكا حيث استقر بها مسدة اربسع سنوات (١٢).

ونجم عن تسلم المماليك للسلطة في مصر نتائج داخلية خطيرة وردات فعل خارجية شديدة ، فقد رفض الحكام الأيوبيون في الشام الاقرار بالوضع الجديد ، وحدثت صراعات دموية بين امراء المماليك اضطرت عندا كبيرا منهم إلى ترك مصر والتوجه إلى الشام حيث نشطوا فيها كمرتزقة ، وحاول لويس التاسع استغلال الأوضاع المضطربة (١٣) .

تسلم الملك الفرنسي مسؤوليات الحكم في عكا ، وبات سميد ما عرف باسم مملكة القدس ، في الوقت الذي راسل فيه فرنسا وبلدان اوروبا لاثارة حملة صليبية جديدة ، ونشمط محليا عن طمريق استغلال الصراع الأيوبي المملوكي ، وتقبوية دفساعات الممتلكات الصليبية ، وشهدت الفترة التي اقام خلالها الملك لويس ذ وة اعمال التحصين الفرنجية في المشرق عامة وفي فلسطين خاصة ، وانتجب نماذج من الحصون والقلاع تمتعت بقدرات دفاعية هائلة ، كمما ان المدن وخاصة عكا عززت دفاعاتها واسموارها . فقد ملكت المدينة سورا مضاعفا الآن ، تخفره مجموعة من الأبراج امتدت على طوله ، وزودت الأسوار والأبراج بسوسمائط لرمسي النشساب وسواه ، ومتنت بوابات المدن والقلاع ، وحفرت الخنادق حول الاسوار ، كما جهزت المرافء بمنشات دفاعية خاصة ، وزود مدخل الاسوار ، كما جهزت المرافء بمنشات دفاعية خاصة ، وزود مدخل ميناء عكا بعدد من الأبراج الدفاعية التي مدت بينها السلاسل(١٤).

كانت عكا انذاك مقامة على نشر من الأرض مثلث الشكل ، اطل ضلعان منه على البحر وقام الثالث على سهل يبلغ السساعة قرابة سنة أميال في أوسع جهاته ، وكان هذا السهل عظيم الخصوبة فيه بساتين وكروم وحقول ومراع للمواشى (١٥).

وجعل موقع عكا المتوسطي منها سوقا تجارية دولية ، كانت ترد

اليها البضائع من الشرق الاسلامي ومسن الموصسل ودمشق وحلب ومصر ، وكانت تقيم فيها جاليات تجارية اسسلامية واخسرى مثلت جمهوريات ايطاليا التجارية وخاصة البندقية وبيزا وجنوا (١٦).

وبعدما استولى المساليك على السسلطة في القساهرة انتهسز الملك الناصر يوسسف ، صساحب حلب وحفيد صسسلاح الدين الأيوبسي الفرصة ، فاستولى على دمشق ، فاصبح سيد معظم اجسزاء بسلاد الشام ، وقد عقد العزم على الزحف على القاهرة للاستيلاء عليهسا وإحياء ملك اله فيها (١٧) ،

واعتقد الناصر أن عليه التحالف مع الملك لويس، فراسله عارضا التعاون معه للانتقام من المماليك مقابل إعطائا مدينة القدس التي كانت تحت أمرته، وكان هذا العرض مغريا جدا، فيه تحقيق للهدف الذي قدم الملك الفرنسي من أجنه إلى الشرق وفيه انتقام للهزيمة وللعار الذي لحق به نتيجة أسره.

لكن من الذي كان يضمن النجاح في هذه المهمة ويضمن الوفاء بالعهد أيضا ، أضف إلى هذا أن ما ملكه لويس أنذاك من قوات عسكرية ضاربة كان قليل العدد والامكانات ، وكان لا يزال في مصر ما يزيد على أثنى عشر ألف أسير من جنده .

وعلم عز الدين ايبك بأنباء هذه العروض والاتصالات فبعث إلى الملك الفرنسي يتهدده بقتل الأسرى جميعا ، وعرض عليه في الوقت نفسه تعديل شروط معاهدة دمياط التي اطلق بموجبها سراحه وذلك بالتنازل له عن أموال الفدية المتبقية عليه .

ودرس لويس الموقف من مختلف الوجهوه ، فهوجد أن المنطق يفرض عليه البقاء على الحياد ، لذلك أرسل سفارة إلى الملك الناصر أعلمه فيها أنه طلب من أمراء مصر تعديل المعاهدة التي عقدها معهم والتعويض عليه وأنهم إذا ما رفضوا فسيقف إلى جهانبه ، وتدرك لويس بهذا الرد الباب مفتهوما لاتصهالات مستقبلية مهيم

الناصر ، ووقف يرقب الصراع من حوله ويعد العدة للافادة منه (١٨)

وتبعا لجسوانفيل الذي ارخ لحياة لويس وكان بصحبته ، بعث الملك الفرنسي وفدا إلى مصر عرض على سلطاتها مدوقف لويس ومطالبه ، ونجح الوفد في مهمته واطلق المماليك سراح مائتين مسن الفرسان الأسرى لديهم مع ما يقارب الف مقاتل من اصحاب الرتب الادنى ، وبعثوا برسل من عندهم للاجتماع مع الملك الفرنسي وبحث شروط تحالف معه . وزاد لويس من مطالبه واستجيب له واستمرت المفاوضات بين الطرفين ولم تنقطع

وربح لويس وازداد حجم قواته العسكرية (١٩) ، وفقد الناصر يوسف الأمل في التحالف معه فقاد قواته يريد القاهرة ، وسارع أيبك الى لقائه ، وأقدم قبل ذلك على هدم مدينة دمياط ، وفي ١٠ ذي القعدة ٦٢٨ هـ/ شباط ـ ٢٥١ م التحمت القوات المملوكية بالقوات الأيوبية عند بلدة العباسية بين بلبيس والصالحية ، وانجلى القتال عن هزيمة الأيوبيين وتراجعهم نحو دمشق (٢٠) ، وقام أيبك بعد فترة وجيزة بارسال وحدة من قواته استولت على غزة.

واغتنم الملك لويس انشغال المسلمين بصراعاتهم فتوجه نحو بلدة قيسارية فأعاد تحصينها. فاستؤنف أثناء ذلك المفاوضات بينه وبين أمراء المماليك وتمخضت عن ابرام معاهدة جبيدة بينهما في ربيع الأول ٦٥٠ هم إيار ١٢٥٢ م، وقد حدثنا عنها جوانفيل بقوله: «وبينما كان الملك يقوم بتحصين قيسارية عاد رسله من مصر جالبين معهم معاهدة أبرمت وفقا الشروط التي وضعها جلالته وقضت المعاهدة بين الملك والأمراء بأن يتوجه الى يافا في موعد محدد ، بينما يذهبون هم الى غزة في اليوم نفسه ، وقد أقسموا على تسليمه مملكة القدس ، وأقسم الملك ورجالات جيشه على تذفيذ المعاهدة ، وكان معنى هذا اننا ارتبطنا بوعد تقديم المساعدة للأمراء ضحد سلطان دمشق.

وتنفيذا لهذا الأتفاق تقدم الملك لويس نحسويافا فساحتلها ، وكان

أيبك قد بعث بقواته لاحتلال غزة ، وعلم الناصر يوسف باخبار هذا التحالف فبادر إلى إرسال قواته نحو غزة فاحتلها وعسكرت فيها وبذلك حالت دون قيام أي اتصال بين الفرنجة والمماليك . وخسرجت قوات المماليك من القاهرة لكنها لم تتجسرا على التقسدم نحسو غزة ، وبذلك أخفقت خطط المتحالفين وتجمد الوضع قرابة عامين . وتدخلت الخلافة العباسية بين الطرفين الشامي والمصري ، وامكن في صفر ١٥١ هـ / نيسان ١٢٥٣ م عقد صلح بينهما ، اعتسرف في صفر ١٥١ هـ / نيسان ١٢٥٣ م عقد صلح بينهما ، اعتسرف غزة والقدس ونابلس و٢٠) .

وكان الخاسر في هذه الجسولة الملك لويس، شم إن المساليك لم يتمكنوا من استغلال ما منحهم الاتفاق من فسرص حيث تسورطوا في نزاع داخلي على السلطة اودى بحياة شسجر الدر وعز الدين ايبك وعدد من الأمراء الكبار، ونشط الملك لويس قليلا ثم قسام اخيرا في نيسان ١٢٥٤ م بمغادرة الأراضي المقدسة ونلك بعدما يئس مسن وصول حملة جديدة من اوربا، وبعدما بلغه وفساة والدته في فرنسا، وهي التي كانت تتولى إدارة الأمور في غيابه (٢٤).

قد يرى بعض الباحثين ان ما حدث حتى الآن قد مهد السبيل امام المماليك للسيطرة على بلاد الشام وفي مقدمتها فلسطين ، وقبل معالجة هذا الراي لا بد من سؤال هو : هل كانت السلطات المملوكية ترغب بالاستيلاء على فلسطين ومجمل بلاد الشام ؟ ليس هنالك ما يفيد بالايجاب في كل ما حوته مصادرنا من معلومات . هذا ولا يجوز لنا أن نذهب إلى الافتراض أن المماليك كانوا لا بد وأن يسيروا على هدي حكام مصر المستقلة السالفين في سياستهم الخارجية تجاه بلاد الشام. وسبب هذا أننا لايمكن أن نتحدث عن وجود سياسة خارجية مرسومة لدى المماليك ، بسل كان هنالك ردات فعل تجاه الوقائع والأحداث ، ثم إن المماليك لم يعرفوا الحكم المستقر ولم تتوفر ولا تنبير وقراطية، المستقرة ، بل كان هنالك انقلابات مستمرة وحركات عصيان متسواصلة ومسؤا مرات دائمسة. أضسف الى

هذا أن أمراء المماليك ورجالاتهم لم يتحرروا من عقدة الرق ، وكان حكام الشام يملكون الاعتراف الشرعي (٢٥)

ودخلت بلاد الشام في ظل الحكم المملوكي بفضال احداث غزو خارجي ، وهو الغزو المغولي ، ولهذا الغزو ولصده علاقة مباشرة ببلاد الشام ، وقبل أن ندخل بتفاصيله من المفيد أن نذكر أن الحكم المملوكي قد مر بطورين ، عرف الأول منهما بالطور التركي والثاني بالطور الشركسي ، وقد ارتبطت بداية كل طور منهما بفزو مفولي كبير .

ليس المقسسام هذا الحسديث عن المفسسول وتسسساسيس امبراطوريتهم (٢٦)، ويهمنا أن نذكر أنه عندما وصلت أخبار ظهور جنكيزخان إلى اوربا ظنته مسيحيا وخيل إليها أنه المخلص القسادم من المشرق، ولهذا جرت اتصالات بين المغول ومختلف قوى أوروبا ومحاولات للتحالف. وتطلع الفرنجة في الشسام بأمسال عظيمسة إلى اخبار الحملات المفسولية ضسد بلدان العسالم الاسسسلامي في المشرق. وعندما زحف هولاكو حفيد جنكيزخان نحو بغداد رأوا فيه \_ مع أنه كان بونيا كما هو المرجح \_ « داود الهندي » الذي سيتمكن من استرداد القدس من المسلمين وبناء أسوارها « بحجارة من ذهب وفضة ».

في سنة ٢٥٦ هـ ـ ١٢٥٨ م استولى هولاكو على بغداد وازال الخلافة العباسية من الوجود ، ووجه ضربة قاتلة إلى الحضارة العربية وإلى تراثها المجيد ، ولهذا خيل للمسلمين ، ان العالم على وشك الانحلال وان الساعة اتية عن قريب ، وتابع المغول زحفهم نحو بلاد الشام فاستولوا على حلب في صفر ٢٥٨ هـ / كانون الثاني ـ ١٢٦٠ م ، ثم قصدوا دمشق وكانت قد اجتمعت فيها قوة كبيرة للناصر يوسف صاحبها ، ومع نلك عجز هذا الأمير الأيوبي عن الصمود وتراجع نحو غزة وعسكر فيها ، واستولى المفول على دمشق في ربيع الأول ١٥٨ هـ / أذار ـ ١٢٦٠ م ، واخذوا يعدون العدة للزحف نحو مصر .

وكان تسلم السلطنة في القاهرة الأمير قطز ، وهو مملوك قبل إنه من أصل خوارزمي وانه يمت بصلة القرابة لأسرتها الحاكمة التسى حاولت التصدي للمغول . فتراسل قطز مع الناصر يوسف ، والأهم من ذلك أنه وجد الفرصة لاعادة توحيد قوى المساليك جميعها وذلك بعدما انضم إليه بيبرس البندقداري قادما من الشام .

ولم يطل مكوث الناصر في غزة ، فقد تخلت عنه عساكره فعاد نحو الشام ، فالقى المغول القبض عليه وحملوه إلى هولاكو الذي اجتفظ به ووعده بإعادة ملك أبائه إليه ، وبالفعل انضم عدد من بقايا الأيوبيين إلى المغول .

لقد ملك المغول طاقات قتالية هائلة ، وتأثرت طرائقهم بالقتال واسلحتهم بطرائق الصين واسلحتها . وكانت خبرة المسلمين إزاء هذه الطرائق شبه منعدمة ،هدذا ، وكان المغول قد احتلوا في تلك الأونة روسيا ، وقام امراء المغول هناك وهمم مسن « القبيلة الذهبية « باعتناق الاسلام ، ولهذا عارض زعيمها « بركة خان « اعمال هولاكو ودخوله بغداد وقامت اتصالات بين الماليك والقبيلة الذهبية الى حد أن بعض الروايات تذهب إلى القول إن مساعدات رمزية كانت وصلت منها الى مصر واشتركت في الحرب ضد مغول هولاكو ، وإذا صبح هذا فإن معناه حصول الماليك على بعض المعلومات العسكرية عن فنون القتال لدى المغول .

ويلاحظ أن الجيش المملوكي وإن لم يكن عظيم الحجم كان جيشا محترفا بكل ما تعنية هذه الكلمة سواء من حيث التسليح أو التدريب والمقدرة السوقية والبراعة في المناورة والتكتيك الحسربي القسد كان الجيش المملوكي افضل جيش مدرب في عالم عصره ، لهاذا عندما توحدت قطعاته لم يكن غريبا أن يهزم جيوش المغلول التي قهارت العالم أجمع ولم تذق طعم الهزيمة من قبل

وقرر هولاكو عدم الاكتفاء بدمشق ، وأن تتابع قواته فتحتل أولا القدس ثم تتابع سميرها نحمو مصر ، ويشمار هذا أنه فضملا عن

الصلات المغولية مع الصليبيين والأوروبيين ، كانت نساءبلاط هولاكو البارزات مسيحيات حسب العقيدة النسطورية وكان لهن مكانتهن ونفوذهن العظيم عليه

وبعث هولاكو برسالة قاسية إلى قطز تهدده فيها وتوعده ، ورد قطز عليه بقتل رسله وإعلان تصميمه على لقاء المغول وواجعه في هذا السبيل بعض المصاعب الداخلية ، لكنه استطاع أن ينللها وحشد قواته وبعث طسلائعه نحصو غزة بقيادة بيبسرس البندقداري ، واصطدم بيبرس بطلائع المغول عند غزة فناوشها وهزمها واشتبك مع قوى المغول المتقدمة لمدة أيام وكان لهذه الاشتباكات أهمية عالية جدا فقد أفسادت مسن الجسانب المعنوي ، وكانت بمثابة استطلاع قتالي مباشر واختبار لقدرات العدو وخططه من جميع الجوانب ، زد على هذا أنها موهت عليه وقدمت تغطية كاملة لتحركات قطعات الجيش الرئيسية بقيادة قطز ، فقد سلكت هذه القطعات الطريق الساحلي ، وعرجت أولا على عكا لاستطلاع موقف الفرنجة فيها .

وكان الفرنجة انذاك يعيشون في أوضاع محرجة ، الخلافات الداخلية على أشدها بين طوائفهم ومنظماتهم ، وكانوا يدركون أنه ليس بإمكانهم القيام بدور فعال ، لذلك أخبروا المساليك بوقوفهم على الحياد .

وفي هذه الأثناء اضطر هولاكو إلى مغادرة بلاد الشمام والعمودة نحو العراق ومن ثم إلى خراسان ، حيث بلغه وفاة خمان المغول وكان يطمح في أن يجري اختياره خليفة له.

ولم يضعف ذهابه قسوة المغسول ، وقسد ناب عنه القسسائد كتبغانوين ، وزحفت قوات المغول وكانت تعزيد على الشلاثين الف فارس وعندما وصلت إلى نهر الأردن قام بعض المسلمين الموجودين معها بإرسمال رسل إلى المساليك بالمعلومات والتشسجيع والوعد بالتخلي عن المغول اثناء القتال ، فقسد تحسدت صسارم الدين ازبك ، وكان مملوكا ابوبيا قد دخل في خدمة هولاكو قال :

« لما قدمت الشمام ، وجمعين على نهمر الأردن ، وقد خرج المسلمون الأردن ، وقد خرجوا قاصدين الديار المصرية ، وقد خرج المسلمون للقائهم ، فلما علمت أن التتار لا بد لهم ممن الديار المصرية بعثت غلاما لي في صفة جاسوس ، وأمرته أن يجتمع بالملك المظفر قمطز والأمير بيبرس البندقداري ، وبلبسان الرشميدي ، وسمنقر الرومي ، ويعرفهم أن التتار لا شي فلا تخافوا منهم ، وأن تكون ميسرة المسلمين قوية بالخيل والرجسال...وأوصيته أن يراعي المسلمون أن يكون الملتقى عند طلوع الشمس »،

وقام المماليك باستطلاع الأرض وقرروا أن يكون اللقاء في منطقة عين جالوت بين بيسان ونابلس ، بين نهري جلبوع وجسالوت مستفيدين من المستنقعات التي كانت موجودة على الجانبين.

اعتمدت خطط المسلمين فيما سبق في حروبهم ضد الفرنجة على نظام فصل اسلحة العدو عن بعضها والايقاع بكل منها على انفراد ،لكن الوضع كان مختلفا الآن . فقد كان المغول من الفرسان الخفاف ، سلاحهم الرئيسي القوس والنشاب حسب عادات بداة سهوب اواسط اسيا - يقاتلون عن بعد ويضر بهم الالتحام والقتال القريب ، وقد اعتادوا فقط على الهجمات السريعة والقتسال الخاطف . ولهذا قامت خطة المساليك على اعتماد مبدا الدفاع المتحرك ، واستهدفوا احتواء الهجوم المغولي وتدميره

ولهذا صفوا قواتهم التي لعلها لم تتجاوز الثلاثين الفا بصفوف طويلة واجبروا المغول على الهجوم الجبهوي بعد اشتباكات دامت عدة أيام، وفي يوم الجمعة ٢٥ رمضان، ١٥٨ هـ ١ أيلول -١٢٦٠ م أمكن احتواء إلهجوم المغولي، وتطويق المهاجمين وتدميرهم، فقد حرى قتل كتبغا نوين وعدد كبير من قادة المغول وجرت اعمال مطاردة كاملة (٢٧).

وقبل الحديث عن نتائج هذه المعركة الكبرى لابد من الاشارة الى انه يستفاد مما اورده المقريزي عن اخبار المعركة أن «أهل القرى من الفلاحين » (٢٨) الفلسطينيين قد شاركوا بشكل فعال وموثر في القتال وان اعدادهم كانت كبيرة ، ويضفي هذا على المعركة صبغة خاصة ، ذلك ان الظهير الشعبى حاسم في جميع المعارك .

لقد كانت معركة عين جالوت نقطة تحول عظمى في التساريخ ، اذ انها اوقفت المد المغولي وحولته الى جزر ، وبسرهنت ان الاحتسراف العسكري المدعوم شعبيا والمستند على الايمان والمتحلي بسالعبقرية يمكنه ان يهزم اية قسوة مهمسا بلغ جبسسروتها . وحفسسظ نصر عين جالوت مصر وصان الشمال الافريقي وضمن تحرير بلاد الشسام وطرد المغول الى ماوراء نهر الفسرات ، وهيأ الفسرصة للعمسل على تصفية الوجود الصليبي في المشرق .

لقد منح هذا النصر القاهرة مكانة الرعامية السياسية ومركز الاشعاع الفكري خاصة بعد دميار بغيداد وهجيرة العلمياء ونوي الاختصاص والحرفيين وسواهم من المشرق الى مصر

لقد ربح المماليك الشام كلها ، ذلك ان المغلول كانوا قلد ازالوا الحكم الايوبي ، وهكذا امتلد الحلكم المملوكي الى الشلم بلدون معارضة ، وليس من الغلو القلول ان دولة المساليك قلد ارسليت قلواعدها نتيجة للنصر في عين جالوب ، ويعتبر بيبرس البندقداري هو الذي تولى بناء هيكل هذه الدولة ، فقد قام بيبرس بعد انقضاء معركة عين جالوت بفترة وجيزة باغتيال السلطان قطز واحل نفسله محله بلقب الظاهر .

واجمل المؤرخ البعابكي موسى بن محمد اليونيني ماشهدته بسلاد الشام سنة ١٥٨ هـ - ١٢٦٠ م بقوله :

« في هذه السنة كثر تغير الدول ومتولي الحكم بالشام ، فكان من اول السينة الى نصيف صفر في مملكة الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب ، وهو أخر من ملك من بني ايوب رحمهم الله



- 417 -

وايانا ، ثم صار في معلكة النتار الى الخامس والعشرين من شهر رمضان المعظم ، ثم صار في معلكة المظفر سيف الدين قطر صاحب الديار المصرية الى ان قتل في ذي القعدة ثم صار في معلكة الطاهر ركن الدين بيبرس البندقداري "(٢٩).

وحافظ المماليك على الاوضاع السياسية الموروثة في بسلاد الشام ، ذلك انهم لم تكن لديهم سياسة خسارجية مصرية مسرسومة تجاه بلاد الشام ، بل كانت دولتهم تشبه اتحاد اقطاعيات عسكرية متفاوتة الاحجام ، ويمكن ان ندرك هذا مما قاله اليونيني في وصفه لاحداث سنة ٦٦١ هـ ٦٢٦٣ م « دخلت هذه السنة وليس للناس خليفة ، وسسلطان الديار المصرية والشسسامية والحلبية الى الفرات ، الملك الظاهر ركن الدين بيبسرس » شم اردف واصفا احداث السنة التالية ٦٦٢ هـ ١٢٦٤ م ، وكان الملك الظاهر قد استولى على الكرك وازال الحكم الايوبسي منها واسس خملافة عياسية جديدة ، بقوله :

« دخلت هذه السنة وخليفة المسلمين الامام الحاكم بأمر الله ابو العباس احمد العباسي امير المؤمنين ، وسلطان مصر والكرك والشام السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس «(٣٠).

والمتفحص لاوضاع سلطنة الماليك ايام بيبرس يلاحظ ان هذه السلطنة العسكرية كانت لها شلاث جبهات رئيسة : واحدة في مصر ، واخرى في دمشق ، وثالثة في حلب . فقد تعرضت مصر للغزو الصليبي برا وبحرا ، وارتبط استيلاء الماليك على السلطة مع وقائع الحملة الصليبية السابعة ، اما دمشق فقد كانت جبهة مواجهة مع بقايا الصليبين في الشام ، واهم من ذلك مواجهة الخطر المغولي القادم من الشرق ، اما خلب فقد واجهت دولة ارمينية الصغرى ( سيس ) والخطر المغولي

لقد اقتضى اشتداد الخطر المغولي ان تتفرغ دمشق للتصدي له ، ودفع هذا السلطان بيبرس الى ايجاد قوة اسلامية تتمكن من

رصد فرنجة عكا والتصدي لهم ، وهكذا اقتضى الحال تحرير صعفد واقامة نيابة معلوكية فيها •

ومتتبع اخبار المماليك يجد ان حكمهم لم يعسرف الاستقرار ولا ديمومة الولاء والخلاص ، بل ساده الصراع ، وقسد نافس حسكام الشام سلاطين القاهرة وسعوا الى الاستقلال عنهم او احتسلال مناصبهم وتميز تاريخ المماليك بتحالف رجالاتهم مسع رجسال الدين الاسلامي ، واهتم الماليك اهتماما كبيرا بساظهار شدة تمسسكهم بالاسلام واحترامهم للاماكن المقدسة واكثارهم مسن بناء المساجد ومدارس الدين والزوايا.

ويتصدر السلطان الظاهر بيبرس قائمة اسماء سلاطين المماليك الذين تولوا اعمال التحرير . وبيبرس كما هـو معـروف هـو الذي ارسى قواعد السلطنة المملوكية ونظم شؤونها جميعا ، وقـد اعتلى العرش اثر معركة عين جالوت ، وكان ذلك بعد اغتياله لقطز « وفعل الظاهر بيبرس مافعله معتمدا على نفسه ، وبلغ غرضه بمفـرده ، وذلك بين العساكر العظيمة والاحتراز الشديد ، ومـاقدر احـد ان يتكلم ، ولاجسر ان يمد يده اليه »

وتسلم بيبرس السلطة في القاهرة ، وواجه في البعداية عندا مسن الثورات واعمال المعارضة في القاهرة ودمشعق . واسعتطاع بسرعة وحزم ان يقضي عليها جميعا ، فالتفت الى الجعوانب التنظيمية والادارية ، ولعل اهم ماقام به في هذا المجال ها بعد الخلافة العباسسية واعادة تأسيسها في القاهرة (٢١) .

كان الحكم المملوكي الجديد بحساجة الى الشرعية ومثل هذه الشرعية كان بإمكان الخلفاء وحدهم منحها . ونحن وان كنا لانجد المكان مناسبا للحديث عن تطور السلطة لدى العباسيين ، الا انه من المفيد ان نبين ان الظاهر بيبرس قد تمسك بمفهوم السلطة الموروث عن السلطنة السلجوقية ، فقد كان مثل السلاجقة ، من اصل تركى .

وكان السلاجقة بعدما استولوا على بغداد واقداموا دولتهم العظمى قد احدثوا تغييرا في مفهوم السلطة ، فهم لم يتحكموا بالخلفاء العباسيين كما فعل رجالات بني بويه قبلهم بسل اعتمدوا مبدأ ازدواجية السلطة ، وهو مبدأ تركي متوارث ،وتبعا لهذا المفهوم كان يتولى رئاسة الدولة رجل عرف باسم الخاقان لايملك اية صلاحيات بل كانت رئاسته اسمية ، والى جانبه يتولى مباشرة السلطة ال « بك » وغالبا ماكانت وظيفته عسكرية . ويلاحظ بالنسبة لتاريخ سلاطين السلاجقة والمماليك ان السمة العسكرية قد غلبت عليهم .

كما يلاحظ أنه في زمن السلاجقة جسرى تسوسيع قسواعد نظسام الاقطاع العسكري . ونتيجة لسياستهم الدينية عظم شسان علماء الدين السنة ودورهم الى حد يمسكننا فيه الحسديث عن قيام اقسطاع ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع العسكري . وكان لرجال الدين دور خطير جدا في ايام الحكم المملوكي وغالبا مساقاموا بسالوساطة بين المماليك وطوائف المجتمع على اختلافها (٣٧).

توجه السلطان الظاهر بيبرس نحو دمشق في العام التالي لتوليه السلطنة ٢٥٩ هـ - ١٢٦١ م، ويبدو انه سلك الطريق الساحلي مستطلعا اوضاغ المنطقة الساحلية وضاغطا على الصاليبيين هناك ،وفي طريقه جاءه كونت يافا فاكرمه السلطان وكتب له منشورا ببلاده ، ورده سالما الى مدينته . وفي دمشق « حضر رسول من جهة عكا يساله امان المرسال المتسوجهين مسن البيوت ( الداوية والاسبتارية ) كلها فكتب الى والي بانياس بتمكينهم ، فحضر اكابر الفرنج والتمسوا الصلح ، فوقف السلطان عليهم ، وطلب منهم امورا كثيرة ، فلما امتنعوا زجرهم السلطان واهانهم « . ثم تقررت الهدنة مع تبادل الاسرى ورفع المقاطعة الاقتصادية (٢٣).

ويلاحظ في هذا المقسام ان مسؤسسات الفسسرنجة السسسياسية والعسكرية في الشام تصرفت في بداية العصر المملوكي وكانها جسزء من المنظومة السسياسية الشسامية المحلية ، وان بيبسرس شسعر ان

المخاطر العظيمة على سيطرته على بلاد الشام ليست صادرة عن الفرنجة بل عن امارة الكرك ، التي ماتزال تحت الحكم الايوبسي ، ومازال حاكمها يطمع بسلطنة القاهرة . ولهذا اتخذ الظاهر بيبرس قراره بالاستيلاء على الكرك ، وكان يحتاج حتى يتمكن من انجاز هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المفول ، ولهذا جهاز حملة عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواء احد الناجين العباسيين وبايعه بيبرس بالخلافة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل ان اسمه ، ابو القاسم احمد بن الامام الظاهر »(٢٤) .

وماان فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضد امسارة الكرك فاستولى اولا في هذه السنة نفسها ٦٥٩ هـ ١٢٦١ م على قلعة الشوبك ثم شرع يتدبر امور الكرك وكانت مسن امنع القسلاع في بلاد الشام ، فتمكن ببراعة مسطلقة مسسن الاسستيلاء عليهسا في سننة ٦٦١ هـ ٣٢٦٣ م (٣٠) وبذك ازال الوجود الأيوبسي مسن جذوبي بلاد الشام ، وبات من الممكن التفرغ للعمل ضد الصليبيين.

وادام السلطان اثناء عمله ضد الكرك الاتصالات الدبلوماسية مسع الصليبيس.

« ولم تزل رسلهم في هذا ومثله إلى فرغ السلطان من شغله الذي كان في نفسه ، وهو حديث الكرك ».

وما إن انتهى منه حتى زحف على راس جيوشه الى قلب الأراضي والممتلكات الصليبية ، واستقبل اثناء ذلك رسل مؤسسات الفرنجة الذين عرضوا عليه التمسك باتفاقات الهدنة فرفض ، وبعدما بين لهم الأحوال التي لم يتمسكوا بها بشروط الهدنة اوضح لهم عن مقاصده وشروطه بقوله :

« أنتم في أيام الصالح إسماعيل اخنتم صفد والشقيف على انكم تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( أيوب )... وبالجملة فأنتم أخنتم هذه البلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملكة الشام وغيرها لى ، وما أنا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجدتكم ، فتردون

ما اخذتم للاسلام بهدذا الطريق ، وتفسكون اسرى المسلمين جميعهم ، وغير ذلك لأ قبله » (٣٦) ، ثم أمر بطرد الرسل ورسم بهدم كنيسة الناصرة ، « وهي أكبر مواطن العبادة التي لهم ، ويقدولون منها خر · دين النصرانية.. ( ووجه مسن) هدمها الى الأرض ، فلم يجسر أحد من سائر الفرنجة أن يضرج من باب عكا »(٣٧) .

وسبب ذلك انه ارسل قطعة كبيرة من جنده للاغارة على عكا ، ثم اتبع بيبـــرس ذلك بقيامـــه في يوم ٤ جمــادى الآخــرة ما ٢٦٢ هـ / ١٥ نيسان ١٦٣ م بـالزحف ضد عكا ، « ولم يزل سائقا الى أن طاف بها من جهة البحر ، وسير جماعة الى برج كان قريبا منها فيه جماعة فحاصره ، وللوقت أحدثت فيه النقوب ، وكان توجه السلطان اليها في هذه الجماعة إنمـا هـو لكشـفها » ، وكان الفرنج « قد حفروا خنادق حول تـل الفضول وجعلوهـا معاثر في الطريق ، وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق وطلع الناس الى تل الفضول ، وانهـزمت الفـرنج الى المدينة ، وحـرق الناس ما حول عكا من الأبراج والأسرار وقطعوا الأشجار وحرقوا الثمار » ، وحاول بيبرس اقتحام المدينة فأخفق ، وبعد قيام جيشه بعده هجمات أمره بالانسحاب ، حيث توجه نحو الكرك ومـن هنالك عاد الى القاهرة (٢٨) .

ويبدو ان اهداف بيبرس في حملته هذه كانت اكبسر مسن ايقساع الضرر بالفرنجة او استعراض قسواه امسامهم وفسسرض هيبت عليهم ، ولا حتى مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المنطقة . لقد اراد بيبرس احتلال عكا ، مقدرا إمكانية ذلك ، بسبب اوضساع عكا الداخلية ، فقد كان الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة كبيرة من الضعف ونجم ذلك عن القتصال بين البنادقة والجنويين فيها (٢٩) .

ووصلت الأخبار في عام ٦٦٢ هـ ـ ١٢٦٤ م عن تحسرك مغسولي ضد بلاد الشام لذلك أصدر السلطان بيبسرس تعليماته بساستنفار

القوات في الشام ، وشحن القلاع ورممها . وتحرك السلطان على رأس قواته من مصر فقصد غزة ومن هناك تحسرك نحسو منطقة يافا ، وبينما هو على الطريق وصلته الأخبار بهجوم المغول على المناطق الشمالية من الشام ، وصد ذلك الهجوم ، ولذلك بادر الى تغيير خطط زحفه واستغلال الموقف في البقاع التى كان فيها .

وبناء عليه « ثنى أعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كما دانوا ويكون لهم كما كانوا ، وماأعلم أحد مغزاه ، ولافهم أين مرامه ومسرماه» ، وتظاهر بالانشخال بأعمال الصديد في غابسة أرسدوف ، فقسام باستطلاع أرسوف وقيسارية ، وأمسر بساحضار الأخشساب واعداد المجانيق وأسلحة الحصار ، وأحضر الصناع والحجارين ( سسلاح المهندسين ) ، وهاجم قيسسارية ، و« نزل عليهسا يوم الخميس في التاسع من جمادى الأولى سسنة تسلات وسستين وسستمائة ( ٢٨ شباط ١٢٦٥ م ) ولوقته طاف بها . وهساجمها الناس . والقسوا نفوسهم في خنادقها وعمدوا الى السكك الحديد التي للخيل والشسبح والمقاود فتعلقوا فيها وطلعوا مسن كل جسانب ، ونصسبت عليهسا الى السناجق وحرقت أبوابها وهتسك حجسابها ، فهسرب أهلهسسا الى قلعتها .»

وشرعت القوات المملوكية بحصار قلعة قيسارية ، وكانت ، مسن الحصن القلاع واحسنها ، وتعرف بالخضراء ، وكان الريدافرانس ( لويس التاسع ) حمل اليها العمد الصوان واتقنها ، ومسارؤي في الساحل احسن منها عمارة ولا أمنع ولا أرفع لأن البحر المالح حاف بها ، وجائز في خنادقها ، والنقوب لا تعمل فيها للعمد الصوان الصلبة في بنائها » وشدد بيبرس الحصار عليها وضيق الخناق على المدافعين عنها ، وبعد مضي اسبوع هسرب الفسرنج بحسرا الى يافا ، « واسلموا القلعة بما فيها ، وتسلق المسلمون اليها مسن يافا ، « وحرقوا الابواب ، ودخلوها من اعلاها واسفلها » وأمر بيبرس على الفور بهدم قيسارية مسع قلعتهسا « ورقسف يهسدم بيبرس على الفور بهدم قيسارية مسع قلعتهسا » ورقسف يهسدم

بنفسه ، وراه الناس فتشبهوا به ، وعملوا بنفوسهم ، وصسار يباشر ذلك بنفسه ويده ، (٤٠) .

لقد برهن بيبسرس في جميع معساركه على انه صساحب عبقسرية عسكرية متميزة ، فعندما قرر مهاجمة قيسارية ارسل بعض وحدات جيشه نحو عكا للاغارة عليها ، والحيلولة بين اهلهسا وبين إنجساد قيسارية ، وجاء تحرير قيسارية بمثسابة ضربسة قسساسية ضسد الفرنجة ، حيث خسروا اهم نقاط الدفاع المتقدمة لديهم .

إن الهجوم على قيسارية يدل على وجود خطة محكمة التحرير قد وضعها بيبرس . فقيسارية كانت اهم مواقع الصليبيين واحصنها على الساحل فيما بين عكا وغزة ، وبعدما نجحت خطة الاستيلاء على قيسارية عمد بيبرس الى اجراء عسكري له شدقان : الشدق الأول تصفية الممتلكات الصليبية فيما بين قيسارية وغزة ، والشدق الثاني التقدم في الوقت نفسه خطوة اخرى باتجاه عكا . فبينما كانت عمليات الهدم مستمرة في قيسارية ارسل بيبرس في ٢٦ جمسادى الأولى ٦٦٣ هـ / ١٧ أذار ١٢٦٥ م مجموعة كبيرة من عسساكره نحو حيفا « فساروا اليها ودخلوا قلعتها ، فنجا الفرنج بانفسهم الى المراكب بعد أن قتل منهم واسر ... واخربوا المدينة وقلعتها واحرقوا أبوابها ، وجعلوها خساوية على عروشها ، كأن لم تغسن واحرقوا أبوابها ، وجعلوها خساوية على عروشها ، كأن لم تغسن وإحراق في يوم واحد ».

وفي الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرة المحضررة سسار السلطان الظاهر بيبرس بنفسه على راس قطعة كبيرة اخسرى مسن جيشه الى عتليت . وبعدما استطلعها امر عساكره بالاغارة عليها و وامر بتشعيثها وقطع اشسجارها ، فقسطعت جميعها وخسربت ابنيتها » ثم عاد نحو قيسارية لمتابعة اعمسال الهدم وإعداد خسطة هجوم جديد .

وكان الهدف الآن هو بلدة أرسوف ، وبعدما أعد بيبرس الأسلحة الجماعية ومعدات الحصار ، القي الحصار على أرسسوف وشدده وكانت أسوارها متينة وعالية ، وقامت قوات بيبرس بالتقدم نحو الأسوار في ظل ستائر مسن الأخشساب على شسكل أبسراج متحركة ، وحاولت هذه القوات حفر نفقين تحبت الاسسوار بغية شحنها بالأخشاب وإحراقها تحت طرف من أطراف الاسسوار بغية هدمه ، وقام الفرنجة بخطط معاكسة وذلك بحفر أنفاق مضادة ونشر الدخان فيها بشكل مفاجيء.

وبعد حصار دام أربعين يوما لم يتوقف القصف والرمي فيها أمكن فتح ثغرات واسعة في الأسوار ، وهكذا تمكن الجند من اقتحام المدينة والدخول الى حصنها . وهنا توقف المدافعون عن القتال والقوا أسلحتهم واستسلموا ، وحررت أرسوف وعادت الى اهلها يوم الخميس ١١ رجب ٦٦٣ هـ / ٢٦ نيسان ١٢٦٥ م . وأصر بيبرس بهدم أرسوف ثم وجه انذارا الى كونت يافا جاء فيه :

« إنا لا نحتمل الهضيمة ، وإذا أخذ أحد لنا مرزعة أخذنا عوضها قلعة مرتفعة ، وإذا هدموا جدارا هدمنا أسوارا ، والسيف في يد الضارب ، والجواد عنانه في قبضية الراكب ، ولنا يد تقطع الأعناق ، ويد تصل الأرزاق ، ومن تحرش فعن تجربة ، ومن أراد شيئا من الأشياء فهذه الأمور له مرتبة ».

لا شك أن إنجازات أعمال التحسرير لهدذا العسام كانت جليلة ومحصلاتها عظيمة لا سيما في بناء قلعة قاقون . وقبل تعليل أسباب هدم الحصون المستولى عليها والباعث على بناء قاقون ، من الضروري الاشارة الى أن أعمال التحرير هذه لم يتوقف إنجازها على العسكريين المحترفين من جند بيبسرس ، فلقد كان الحضور الشعبي كبيرا ، أثناء القتال وأعمال الحصسار ، وشارك العسرب الفلسطينيون مع إخوانهم من أهل الشام نساء ورجالا ، وكان لهم

دورهم المميز ، ويحدثنا ابن عبدالطّاهر قاضي بيبرس ورديس ديوان الانشاء لديه وكاتب سيرته وهو شاهد عيان بقوله :

« وحضر العباد والزهاد والفقهاء والفقراء الى هدده الغراة المباركة التى ملات الأرض بالعساكر واصناف العالم ، ولم يتبعها خمر ولا شيء من الفواحش بل النساء الصالحات يستقين الماء في وسط القتال ، ويجرون في المجانيق ، واطلق لجماعة من الصالحين الرواتب ، مثل الشيخ على المجنون ، والشيخ إلياس ، ومن الاغنام والحوائج ، واطلق للشيخ على البكاء جملة من المال ، وما سمع ان احدا من خواصه اشتغل عن الجهاد في نوبته بشغله ، ولا سير أمير غلمانه في نوبته واستراح هو ، إلا الناس سواء في هذه الأمور ».

وكان الشيخ على المجنون أول الناس لدى اقتحام الأسوار ، فهو أول من شاهد انهيار أسوار باشورة أرسوف ، والحضور الشعبي له دلالات كبيرة . في المعركة كانت له المساح المسلم المحديثة ، ولم « قومية وطنية » ، إذا جاز لنا استعمال التعابير الحديثة ، ولم تكن صراعا بين حكام أو عسكريين ، بعضهم من الفرنجة وبعضهم الأخر من الترك . لقد اعتبر بيبرس أعماله جهاداً في سابيل الله الله ، واعتبر الشاميون الفلسطينيون عملهم جهاداً في سابيل الله والأرض ، ولهذا كان التعب يعتري جند المماليك لكنهم لم يعرفوا للتعب معنى ولم يتوقفوا الا بعدما القى العدو السلاح واستسلم (١٤)

ولجأ بيبرس الى هدم المدن والحصون الساحلية التي استولى عليها حتى لا يعود الفرنجة اليها فيرمموها ويتحصنوا بها من جديد ، ذلك أنه كان لهم تفوق بحري على المساليك وكانت تحت تصرفهم اساطيل الدويلات الايطالية من اساطيل دول أوروبا المتوسطية ( مثل فرنسا وصقلية وإسبانيا ).

لقد قدر بيبرس ـ كما يبدو ـ ان الاستيلاء على عكا ليس بالأمر

السهل ويحتاج الى مجهود كبير ووقت طبويل ، وأن هنالك مسائل ومخاطر ملحة أخرى في المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خبارج فلسطين ، فقد كانت هنالك طبرابلس ، وقلعة حصين الأكراد وانطاكية ، لذلك تابع العمل على تجريد عكا من ممتلكاتها وأخذ يعد العدة لتحرير صفد ، وأقدم أولا على أعادة تحصين قلعة قاقون.

كانت قاقون تعد من اعمال قيمارية ، وقد سكن قلعتها فسرسان المعبد (الداوية) وقد ورد نكرها في عمليات الحسروب الصليبية . وهي وإن كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل ، لذلك توفرت فيها الشروط المطلوبة ، وأمر بيبرس بإعادة بناء قلعتها ، ورمسم كنيستها وحولها الى جامع ، وأوقف عليها الأوقاف وشسحنها يالمقاتلة وانتهت هذه الأعمال سسنة ٦٦٥ هـ ١٢٦٧ م ونمت يالمقاتلة وانتهت هذه الأعمال سسنة ٦٦٥ هـ ١٢٦٧ م ونمت قاقون خلال فترة وجيزة فصسارت عامسرة بالناس وغدت محسطة للقوافل الذاهبة الى غزة والآيبة منها ومسركزا مسن أهسم مسراكز البريد ، ذلك أن بيبرس اعتنى عناية فائقة بالبريد حتى كان الخبسر يحتاج الى أربعة أيام للوصول من دمشق الى القاهرة (٢٤) .

وبعد انقضاء موسم امطار عام ٦٦٤ هـ ١٢٦٦ م جهز السلطان الظاهر بيبرس قواته وأخذ الطريق نحو غزة يريد بلاد الشام ، وفي غزة كلف بعض امراء جيشه بقيادة وحداتهم والاغارة على ممتلكات الفرنجة في الساحل ما بين طرابلس وصور ، ومن غزة توجه بيبرس شخصيا نحو مدينة الخليل « فدخل الى مقام ابراهيم وزار وكشف المظالم » واتخذ عدة إجراءات لصيانة حرمة المكان شم توجه نحو القدس فاتى « الحرم الشريف مستخفيا في نفرين أو ثلاثة ، وصلى الجمعة بالقدس ، ورحل الى عين جالوت نحو عكا وعسكر امامها وأمر باجتماع قواته اليه ».

وعاد ثانية فضغط على عكا واغارت قواته على المناطق المحيطة بها ، بغية إضعافها اقتصاديا وعسكريا ، وراسله مقدم الاسبتارية

من عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التي يفرضها ، وعندما تهيأت الأجواء توجه بيبرس نحو صفد فهي قد كأنت هدفه « لأنها الفصة في حلق الشام ، والشجا في صدر الاسلام »(٤٢).

وقبل البحث في احداث تحرير صفد نحتاج الى وقفة قصيرة بغية التعرف الى موقع هذه البلدة مع شيء من تاريخها الاسلامي :

تقع صفد في الجليل الأعلى ، وترتفع حوالي ١٨٥٠ م عن سلطح البحر وتبعد نحو ٢٠٦ كم عن القدس ، وهمي ذات مصوقع استراتيجي هام « كانت أولا ثلا ، وكان على التل قرية عامرة تحت برج اليتيم...لم تذكر في شيء من الكتب الموضوعة في التاريخ في صدر الاسلام » وقد سقطت بيد الصليبيين في الحملة الأولى فعمروا قلعتها سنة ٩٦٥ هـ/ ١١٠٢ م وسكنها فيما بعد سنة ١١٦٧ م فسرسان المعبد ( الداوية ) وحصنوها وظلت في أيدي الصليبيين حتصى حررها « السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بعد حصار شديد « سنة ١٨٥٠ م والت منذ ذلك التاريخ الى السلطات الأيوبية في دمشيق الى أن هسدمها المسلمون سنة ١١٥٠ هـ/ ١٢١٨ م « ويقيت خرابا ، وبلادها في يد ممن يملك دمشق لا يهتم ببنائها ملك الى أن اعطاها الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن الملك العادل للفرنج فيما اعطاهم من البلاد في سمنة ثمان وضمسين وستمائة ( ١٢٦٠ ).

ثم الت ملكيتها الى فرسان الداوية ، فقاموا بتجديدها وتسوسيع رقعة حصنها حتى بات يتسع لحوالي ٢٢٠٠ من الفرسان والمقاتلة وقد « شحنوها بالمؤن والعتاد وجلبوا اليها الماء مسن العيون المجاورة » ، وعظم شأن صفد في هذه الأونة وتحولت الى بلدة كبيرة لها نشاطات وإمكانات تؤهلها لأن تصبح نواة نيابة في المستقبل(عء)

وكان الداوية افراد إحدى اهم منظمات الصليبيين وإخوانياتهم

العسكرية، وكانوا يديرون في هذه الأونة اعمالا اقتصادية ونشاطات مالية واسعة . وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة ، مارس الداوية نفوذا كبيرا على حكام الفرنجة في الشام ، كما ان تاريخهم مع الاسبتارية في المشرق ملطخ اكثر من سنواهم بجميع انواع الوصمات من كنب وغدر ومذابح بلا رحمة . ولهذا عمد حكام المسلمين الى اعتبارهم « مجرمي حرب » لا يجوز الابقاء على اي منهم عندما يؤخذ اسيرا ، وهذا ماطبقه صلاح الدين إثر انتصاره في معركة حطين .

وقرر السلطان الظاهر بيبرس الاستيلاء على صفد فاعد لذلك ما لزم من معدات وبعدما وجه اقسى الضربات لكل من عكا والمناطق القائمة بين طرابلس وصور ، تحرك نحو صفد ، واستنفر قدوات الشام ، ويبدو أن حجم الاستعدادات كان واسعا ، وكانت الخطة الموضوعة لمهاجمة صفد محكمة.

الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعيون عنه كانوا من اشرس المقاتلين الصليبيين واكثرهم تمرسا واشدهم صبرا ، وعمل بيبرس على عزل صفد ومنع وصول النجدات اليها ، حيث بعث قبطعة من قواته لمشاغلة حصن الشقيف ورصد الطرق والمرات فقيد حسرص بيبرس على سلامة وصول المعدات والمجانيق والاخشاب من دمشق حرصه على منع النجدات عن صفد .

ويحدثنا ابن عبد الظاهر ان الجمال التي حملت المجانيق اصابها الوهن اثناء توجهها نحو صفد «فجهلز (بيبرس) الأمسراء والجند وسائر الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب ، وهو مرحلة من صفد ، وخرج السلطان بنفسه وخواصه ، وجر اخشاب المجانيق مع البقليسيس و بيسسار صسحدا حصلت المحملان عام 173 هـ 177 م وأشرف بيبرس يوم ٨ رمضان على تجهيز المجانيق ووجه رماياتها . وشدد المسلمون

الحصار على صفد ، وعملوا في سبيل فتح ثغرة في الأسوار . وانقضى شهر رمضان والقتال مستعر ، واصاب الهلع الفرنجة وسعوا إلى الاستسلام ، لكن بيبرس تشدد في شروطه واصر على قتل فسرسان الداوية .

كان بيبرس اثناء الحصار في ذروة اليقظة والنشاط وقد ضرب مثلا اعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبنل لهم الأرزاق ، ويبني الخيام ، ويحضر الأطباء والجراحين ويطلق الأطعمة والأشربة للجند لاثارة حماستهم ولرفع معنوياتهم . وبعد انقضاء شهر رمضان بدأ السلطان بيبرس زحفا ضمد صمفد في اليوم التساني لعيد الفطر ( ٢ شوال / ٦ تموز ) ولم يثمر هذا الهجوم وأخفق في الختراق دفاعات صفد وبعد مضي اسبوع جدد بيبرس المحاولة ، ومن اختراق دفاعات صفد وبعد مضي اسبوع جدد بيبرس المحاولة ، ومن الهجوم في اليوم التالي ، وسقطت باشورة القلعة واقتحمت عساكر

بيبرس القلعة ، وهنا ادرك الفرنجة انه لا فائدة من متابعة المقساومة وعرضوا الاستسلام ، واصدر بيبرس اوامره « بأن لا يرموا احدا من الفرنج والنصارى والمستعربة غير الداوية ، فأمسك الفرنج مسن تلك الساعة عن القتال » . وتابع الداوية المقاومة عدة أيام ثم طلبوا الأمان مجددا فمنحهم ما طلبوا بعد أن « اشترط عليهم أن لا يستصحبوا سلاحا ولا لأمة حرب ولا شيئا من الفضيات ولا يؤذوا شيئا من نخائر القلعة بنار ولا هدم».

وتوقف القتال وخرج المدافعون عن صفد ودخلت عساكر بيبرس اليها »، وبعدما تفقدوها وجدوها بدون امسوال ونخسائر واسسلحة فردية . وامر بيبرس بتفتيش الفرنجة فوجد انهم « اخرجوا معهم الاسلحة والفضيات وأخفوها في قماشهم . وتحدثوا على جماعة من اسرى المسلمين أخذوهم على أنهم نصارى ، كذلك صغار المسلمين

المأسورين عندهم «(٥٥). واعتبر السلطان ما اقترفه الفرنجة نقضا الشروط الاستسلام يسوغ له الأمر بإعدامهم .

وكان بيبرس ينتظر مثل هذا المسوغ ، فأصدر أوامره بقتل الفرنجة جميعا فيما عدا اثنين منهم ، أولهما أعلن عن اسلامه ، وثانيهما أطلق سراحه ليخبر بني جلدته بما وقع في صفد.

ويبدو أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقسط ، ذلك أنه بعدما سقطت باشورة القلعة أفسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العاديين وسواهم للهرب ، إن لم نقل شجعوهم على ذلك . أضف إلى هذا أن الاسلام عرض على الذين نقضوا الاتفاق ، وواحد فقسط هدو الذي تحول إلى الاسلام ، ورفض البقية ، مما يدلل على أنهم كانوا من الداوية الذين شهروا بشدة التعصب.

وكما حدث في المعارك السالفة كان الحضور الشعبي كبيرا ايضا اثناء حصار صفد ، وقد قتل عدد من المتطوعة ، وهذا يؤكد من جديد أن عمليات التحرير اسهمت الأمة فيها لا عن طريق تحمل نفقات جند المماليك وإعداد الأسلحة وتأمين المؤن ورجالات الادارة فحسب ، بل عن طريق المقاتلين أيضا . وعلى هذا تحمل شعب فلسطين وأهمل الشام القسط الأكبر من أعباء تحرير الأرض ، وذلك بعدما كانوا قد تمسكوا بالأرض وتحملوا مشاق الاحتلال.

وعين بيبرس واليا لصفد « وامر بعمارتها والزيادة فيها ، وحمل إليها الذخائر والسلاح، وولى قلعتها واحدا من قادة جيشه وشحنها بعدد من الجند ثم ارتحل مسرعا نحو دمشق (٤٦) لتجريد القسوات ضد مملكة ارمينيا الصغرى.

وكان لتحرير صفد اصداء واسعة مديث سارع ممثلوا بقية الفرنجة نحو بيبرس يعلنون خضوعهم له ، كما سقطت قلعتا هونين وتبنين ، وقرر بيبرس إعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم كبير

وذهب بيبرس إلى القاهرة حيث مكث هنالك وقتا قصيرا ثم توجه مجددا سنة ٦٦٥ هـ ١٢٦٧ م نحو بلاد الشام .

وعند وصوله الى غزة وصل اليه رسل الفرنج يحملون الهدايا مع بعض اسرى المسلمين ويطلبون تأكيد اتفاقيات الهدنة . وتدوجه بيبرس نحو صفد وهو على نية إعادة بنائها ، لكنه ما أن وصلها حتى اتته الأخبار بتوجه حملة مغولية نحو الشام ، فتدرك صدفد وذهب إلى دمشق ، وفي دمشق عرف بعودة المغول فعاد هو ادراجه نحو صفد ، وعلى الفور امر باعادة حفر خندق القلعة فقسمه " على الأمراء ، واخذ نصيبا وافرا لنفسه ومماليكه وحاشيته ، وشرع الناس في العمل ، وعمل السلطان بنفسه وبيده ، وكذلك جميع بيوتاته من بابية وغيرهم ، ولم يتوفر احد من العمل ، ولازموا نقل الحجارة ورمى التراب ، وتسابق الناس في النجاز».

لقد تميز بيبرس بقدرات على المناورة السياسية سساوت قدراته العسكرية ونشاطه في الميادين ، فقد وصل إليه وهو على صفد رسسل الفرنج « وشاهدوا من امرها واهتمام السلطان بها ما قطع اكبادهم حسرات ، وتحدثوا مع السلطان في امسر بسلادهم ». وبعدما وجه

بيبرس النقد إلى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسية ، وأبدى عدم اهتمامه لهم ، وأرسل أثناء المفاوضات ، وحدات من جيشه أغارت عدة مرات على عكا ، وتوجه هنو نفسته نحو عكا ، وخيم بتل الفضول على مقربة منها ، وبات ليلته هناك شم اعمل الغارة ضدها في اليوم التالي فقتل وأسر ودمر . ثم عاد نحو صفد ، واستدعى إليه رسل الفرنج فعرض عليهم ما حمله أثناء غارته للضغط عليهم ويبدو أن ذلك لم يؤثر عليهم لذلك أمر بسردهم بدون جواب (٤٧).

وقام بيبرس إثر هذا بالاغارة على عكا ، فحاصرها عدة أيام ، لكنه عندما شعر بتعنر الاستيلاء عليها انسحب نحو صفد فاشرف على إكمال ترميمها « فعمر الباشورة وبنى فيها ابسرجة واسسواقا وخانات ، وحمامات ، فصارت بما أحدثه فيها من أحصل القلاع وامنعها، واطيب البقاع واخصبها ».

### وكتب بيبرس على قلعة صفد بعدما جددها:

( ولقد كتبنا في الزبور مسن بعد الذكر أن الأرض يرثها عبسادي الصالحون ) ( الأنبياء: ١٠٥ ) . ( أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) ( المجادلة: ٢٢ ) . أمر بتجديد هذه القلعة وتحصينها وتكملة عمارتها وتحسينها ، من خلصها مسن أسر الفسرنج الملاعين وردها إلى يد المسلمين ، ونقلها مسن حوزة الديوية إلى حسوزة المؤمنين ، وأعادها إلى الايمان كما بدأ بها أول مسرة ، وجعلها للكفار خسارة وحسرة ، واجتهد وجاهد حتى بدل الكفسر بالايمان والناقوس بالآذان والانجيل بالقرآن ، ووقف بنفسه حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه بنفسه وبخواصه على الرؤوس . السلطان الملك الظاهر أبو الفتح بيبرس ، فمن صارت إليه هذه القلعة مسن ملوك الاسلام ، ومن سكنها من المجاهدين ، فليجعل له نصيبا مسن أجره ، ولا يخله من الترحم في سره وجهره ، فقد صاريقال عمر الله

صرحها ، بعدما كان يقال عجل الله فتحها ، والعاقبة للمتقين إلى بوم الدين ».

وعندما كان السلطان الظاهر بيبرس مقيما في صفد يعمل على إعادة بنائها وصله رسول من عند صاحب يافا يطلب تجديد الهدنة فرفض ، وفي جمادي الأخسرة لعسام ٦٦٦ هـ شسباط / ١٢٦٨ م وصلت بيبرس الأخبار بعزم المغسول الاغارة على حلب ، فساستنفز قواته وقادها نحو غزة ،وفي الوقت نفسه أمر باستنفار قوات دمشق وسواها وانتظار اوامر جديدة ، وتحسرك جيش السلطان نحسو دمشق ، وعندما وصل إلى العوجا رفعت تقارير إلى السلطان بان اهل يافساء يحملون الميرة إلى عكا ، وكانت الميرة ممنوعة عن أهسل عكا ، واقاموا في يافا حانة ، واوقفوا فيهما عدة من المسلمات ، واعتمدوا اسبابا ليست في هدنة» ، وقسرر بيبسرس مهاجمة بافسا وتحريرها ، وقبل أن يحرك قواته بعث إليها وفدا يطلب تسليمها إليه ، ثم ما لبث أن قاد قواته وهاجمها على حين غرة ، فتمكن منها ثم زحف ضد قلعتها «فسللمها اهلها » في يوم ٢٠ جمللدى الآخرة /٧اذار ١٢٦٨ م ، وقام بيبرس باجلاء سكانها ثـم أمـر بهدمها ، واكتفسى بإقسامة بعض المحسارس ونقسساط الانذار على الساحل • (٤٨)

كان تحرير يافا اخر إنجازات بيبرس وفتوحاته الكبرى في فلسطين ، لكنه لم يكن بطبيعة الحال اخر اعماله ضد الصليبيين في بلاد الشام ، ولا حتى اخر نشاطاته في فلسطين نفسها ، وقام بيبرس بعد تحريره ليافا بانتزاع حصت الشقيف من فسرسان الداوية ، كما حرر اجزاء هامة من سواحل الشام ، وأمكنه تحرير مدينة انطاكية ، وبذلك ازال من الوجود ثباني دول الصليبين تاسيسا في الشرق كما حرر قلعة حصن الاكراد في منطقة حمص.

وجاء تحرير انطاكية سنة ٦٦٦ هـ - ١٢٦٨ م ، فبعدما هـاجم بيبرس طرابلس ثم قلعة الحصن سار إلى حماه وهناك قسم قـواته إلى ثلاثة اقسام ارسـل الأول منهـا نحـو مملكة كليكيا الأرمنية ،

وارسل القسم الثاني نحو شاطىء البحر المتوسط قرب السويدية ، وقاد بنفسه القسم الثالث نحو انطاكية ، حيث شدد عليها الحصار بعدما عزلها من جميع الجهات ، وعجلز الفرنجة عن الدفاع عن انطاكية ، وبعد حرب ضروس تمكنت قوات بيبرس من تسلق اسوار المدينة وفتحها ، وإثر هذا استسلمت قلعة انطاكية ، وتبع تحسرير انطاكية تحرير ما حولها ، وطلب هيئوم ملك ارمينيا الصغرى المهادنة على اساس دفع الجزية ، وبتحرير انطاكية يكون الشام الشمالي قد تحرر تماما ، وبات على المسلمين تصفية الجيوب الداخلية وتحرير طرابلس و عكا ، وبالفعل تمكن بيبرس بعد وقلت قصير من تحرير قلعة الحصن واخلذ يعلم العلمة لتحسرير عكا وطرابلس (۱۹)

وأولى بيبرس عكا كل اهتمامه فلم يتوقف عن الاغارة عليها ، مع تعريضها للضغط السياسي والاقتصادي . ولعل ما استجد مسن تحركات مغولية ضد بلاد الشام قد حال دون تركيز طاقات الدولة العسكرية ضد عكا ، اضف إلى ذلك أن المساعدات تدفقت على عكا من قبرص ومن أوروبا التي عاد اليها القديس لويس ونشط فيها في سبيل حملة صليبية جديدة.

وزاد الصليبيون من تحصين عكا لأن ستقوطها كان يعني نهاية وجودهم في المشرق وتقدمت الاشارة الى قيام الاتصالات بين المغول وحكام اوروبا وتبادل الرسل والتباحث في سبيل عمل مشترك ضد بلاد الشام (٥٠٠)

وكان السلطان بيبرس قد تسوجه عام ٦٦٧ هـ ١٢٦٨ م سرا نحو مكة فقضى فريضة الحج ، ثم عاد الى بلاد الشام فتفقدها جميعا ثم توجه إلى مصر ، وما كاد يستقر في القاهرة حتى جاءته الاخبار مع حلول عام ٦٦٨ ه / خريف ١٢٦٩ م بتحسرك المغسول «وأنهم تواعدوا مع الفرنج الساحلية » الذين شعروا بالقوة إشر وصول بعض النجدات الأوروبية إليهم . واستشار بيبرس أركان دولته

فأشاروا عليه بتجريد الجيوش نحو الشمام والبقاء شخصيا في القاهرة ، لكنه رفض هذا الرأي مقدرا أن وجوده ضروري لأن السمه يرد الأعداء المتوثبة من كل جانب ، ويصييهم بسهام المصائب » •

وسير بيبرس قواته نحو بلاد الشام ، وتحسرك هاو على راس قطعة صغيرة من فرسانه ، وكان فرنجة عكا قد وصالتهم نجدات اوربية اشعرتهم بالقوة ، فراسلوا مجددا ابغا بن هاولاكو وخارج فرنج الغرب واهل عكا ، وخيموا بظاهر عكا ، وصاروا يركبون وتعجبهم نفوسهم ، وبلغتهم قلة من وصل مع السلطان الى الشام فتوهموا أنه لايقصدهم ، وبلغ بيبرس هذا التحرك فراسل قواته في دمشق وصفد وأمر قوات صفد بالاغارة على عكا واستدراج قاواتها الى كمين أعده وقاده شخصيا ، ونفنت الخطة بإحكام وانزل بيبرس ضربة شديدة بالصليبين ، ومن ثم توجه نحو صفد ومنها الى دمشق (١٥) .

وكان القسديس لويس قسد اقلع في سسسنة الرسم، واخفقت هذه الحملة ولاقى الملك الفرنسي مصرعه ، والذي تونس ، واخفقت هذه الحملة ولاقى الملك الفرنسي مصرعه ، والذي يهمنا ذكره هنا أن بعض الفرنجة وصدوا بسبب هذه الحملة الى عكا ، وهو منا جعل قواتها تغير مواقفها وتجدد نشاطاتها العدوانية ضد المسلمين ولاسيما ضد صفد ، وكان الظاهر بيبرس مشعولا في المناطق الوسطى والشمالية من الشام ، وعندما فرغ مسن اعماله هناك توجه نحو فلسطين وقصد هذه المرة قلعة القرين التي كانت تقع في تلال الجليل الغربية الى الشمال الشرقيي من عكا وعلى مسافة ثلاثين كم منها ، وكان حصن القرين هذا لاسبتار الألمان ولم يكن لهم بالساحل غيره ، وكان مسن امنع الحصون واضرها بصفد ، وكان السلطان نوبة فتوح صفد اغار عليه ، بل غار عليه ان يكون مثله الكفر ... فسار الى صدف ، وجهز منها المنجنيقات يكون مثله الكفر ... فسار الى صدفد ، وجهز منها المنجنيقات وساقها الى القرين ونازله » وشدد عليه الحصار وبعد قتال دام

عشرة أيام عرض المدافعون الاستسلام فتم الاتفاق معهم ، وتسلم بيبرس الحصن وأمر بتدميره (٢٥).

وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جـون مـونتفرات صاحب صور انتهت الى عقد هدنة فرض بيبرس شروطها واضـطر الى قبولها للتفرغ لعكا وللفـرنجة الذين وصـلوا اليها في اواخـر عام ٦٦٩ هـ ــ ١٢٧١ م، فقد أغار هؤلاء على بعض أراضيصفد ونهبوها(٥٠)ذلك أن بيبرس كان قد قصـد القـاهرة بعـد تحــريره للقرين .

وازداد في عام ٦٧٠ هـ \_ ١٢٧٢ م نشاط فرنجة عكا ضد ممتلكات صفد كما عظم نشاط المغول في المناطق الشمالية من بلاد الشام وتم ذلك بتنسيق بين الطرفين . وتحرك بيبرس باتجاه حلب ، واستطاعت قوات قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها ، وبعدما عاد بيبرس الى دمشق ، خرج منها :

« واستصحب العساكر المصرية والشامية بغية الغارة على عكا ، فتسوالت امسطار كثيرة ... وكاد الناس يهلكون لعسدم مايستظلون به ، فانتنى عزمسه عن الاغارة ، ورد العسكر الشامي ، وسار الى الديار المصرية » (٥٠) ·

وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل فرنجة عكا وتفاوض معهم وتم التوصل الى عقد هدنة مسدتها عشر سسنوات وعشرة اشسهر تبدا من ٢١ رمضان ٦٧٠ هـ سـ ٢٢ أذار ١٢٧٢ م، وحلف كل طرف متعهدا بالالتزام والوفاء(٥٥) .

ويبدو ان بيبرس قبل بعقد هذه الهدنة لادراكه ان عكا لايمكن الاستيلاء عليها والدولة مهددة من المغول والمواصلات مفتوحة بدون توقف بين عكا وقبرص واوروبا . وهو لايملك قوة بحدية يمكنها مساعدة القوات البرية في حصار عكا . ويبدو أن فرنجة عكا رضوا بعقد الهدنة لشراء سلامتهم سيما وقد برهن تحالفهم مع المغول على عدم جدواه .

بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس نشاطه العسكري ضد الفرنجة في فلسطين . ولاشك ان ماانجزه كان عظيما ، وليس من المغالاة القول إن بيبرس استأنف مسيرة صلاح الدين ، وإن اعماله كانت متممة لما شرع به صلاح الدين بعد حطين وتوقف بسبب الحملة الصليبية الثالثة ووفاته المبكرة ، ويأتي الظاهر بيبرس بما حققه من نجاحات عظمى في المرتبة نفسها التي احتلها : عماد الدين نجاحات عظمى في المرتبة نفسها التي احتلها : عماد الدين ونكي ، ونور الدين محمود ، وصلاح الدين الأيوبي ، ذلك أن زنكي قاد أعمال التحرير الأولى في مرحلة الموصل ، وذور الدين محمود قاد أعمال التحرير والوحدة في مرحلة حلب ، وصلاح الدين قاد مرحلة أعمال التحرير والوحدة في مرحلة حلب ، وصلاح الدين قاد مرحلة واعمال تصفية الوجود الصليبي في فلسطين والشام.

وتوفي بيبسرس سانة ٦٧٦ هـ - ١٢٧٧ م وهسو في ذروة نشاطه ، ولعله سقي السم . وقد دفن في دمشق ليس بعيدا عن قبر صلاح الدين ، ذلك أن أبطال المراحل الأربع قد دفنوا في أرض الشام وحظي بيبرس بمكانة لدى أهل الشام ومصر لم يحظ بها سواه مسن سلاطين المماليك ، الى حد أن أخباره تحسولت الى مسلاحم شسعبية امتزجت فيها حقائق التاريخ بالخيال القصصي الملحمي ، فهنالك اكثر من ملحمة متداولة تحت اسم السيرة الظاهرية أو سسيرة الملك الظاهر ، وتصور هذه الملاحم مشاعر شعب تعلق دوما بالأرض في عصر شهد أعظم الأعمال في سبيل التحرير ولاعجب في ذلك ، صسحيح عصر شهد أعظم الأعمال في سبيل التحرير ولاعجب في ذلك ، صسحيح ان بيبرس قاد رسميا قوات المماليك المحترفة لكن حجم المتطوعة في حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من الماليك مع الأخذ بعين الاعتبار . أن الشعب العربي في الشام ومصر هو الذي تحمل أوزار الحسرب ونفقاتها وصنع السلاح والعتاد وبنى القالاع وقسدم الاداريين وسواهم .

وكان بيبرس قد خطط قبل وفاته الى انتقال الملك من بعده الى ابنه الملك السعيد بركة ، وهذا ماحدث ، فما ان وصلت الأخبار الى القاهرة حتى جرت بيعة بركة بالسلطنة ، وكان شايا في مقتيل العمر

تنقصه الخبرة والتجربة ، لهدذا واجده المشاكل وعاش وسسط الصراعات ، ووجد نفسه بعد بضعة اشهر من تسلمه السلطنة مضطرا الى التنازل عنها لصالح اخيه سلامش وكان طفلا ابن سبع سنوات فقط .

ورست مقساليد السلطنة الآن فعليا بيدي الأمير قسلاوون الألفي ، واستغل قلاوون فرصته أحسن استغلال ، فزج بمعارضيه في السجن وتخلص من مناوئية ، ثم عزل السلطان الطفل وتسلم السلطنة بلقب المنصور .

وهكذا زالت اسرة الظاهر بيبرس ، وحل محلها اسرة قالاوون التي حكمت دولة المماليك لمدة تقارب القرن من الزمن . ووجد قلاوون بعض المصاعب وواجه اعمال المعارضة فتغلب عليها ، ولكن بعدما استغرقت معظم اوقاته ، وكان لذلك الوضع أشاره على العلاقات مع الصليبين في عكا وبقية أجزاء بلاد الشام .

وتوجه السلطان قلاوون سنة ٢٧٩ هـ - ١٢٨٠ م نحو بلاد الشام ، وركب الطريق الساحلية ، وعسكر اثناء سفره في الروحاء على الساحل على مقربة من عكا ، وهناك وصلت اليه رسل الاسبتارية « يسالون تقرير الهدنة والزيادة على الهدنة الظاهرية » واجابهم قلاوون الى مطلبهم وعقدت هدنة مجددة بين قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة وبين نقولاس لورجن مقدم بيت الاسبتار وجميع الاخوة الاسبتارية بعكا « لمدة عشر سنين كوامل متتابعات وعشرة اشهر وعشرة ايام وعشر ساعات ، أول نلك يوم السسساني عشر المحرم « سنة ١٨٠ ه - ٣ ايار ١٢٨١ م (٢٥) .

وبعد مضي قرابة الشهرين من توقيع الهدنة ، تـم التـوصل الى هدنة ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طرابلس من جهة مقابلة لمدة عشر سنوات ايضا مع عشرة اشـهر وعشرة ايام وعشر

ســـاعات اعتبـــارا مـــن يوم ۲۷ ربيع الأول ۱۲۸۰ هـ ـ ٥ تموز ۱۲۸۱ م .

واستمرت حالة الهسدنة مسسع طسسرابلس حتسسى
سنة ١٨٧ هـ ـ ١٢٨٨ م ففي نهساية هدنه السنة نقض فسرنجة
طرابلس شروط الهدنة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجسار
المسلمين واسروا عددا منهم ، وحين وقسع هدنا كانت أوضساع
السلطنة مستقرة وجيوشها جاهزة ، لذلك ما أن بلغ السلطان خبر
ما حدث حتى زحف نحسو طسرابلس على رأس قسوات الشسسام
ومصر ، ونزل عليها وحاصرها حصارا شديدا حتى أخذها عنوة
في ٤ ربيع الآخر ١٨٨ هـ ٢٤٠ نيسان ١٢٨٩ م .

وبتحرير طـرابلس زالت فعليا المملكة الرابعـة التـي اسسـها الفرنجة في المشرق ، وبهذا اكمل قلاوون ماقام به رفيقه بالسلاح من قبله السلطان بيبرس ، ولم يبق الآن للصليبيين سـوى عكا ، وكان لابد من انتظار الفرصة المناسبة للزحف ضدها وتحريرها(٥٠) .

هذا ويلاحظ أن الهدنة ـ التي ذكرناها أعلاه ـ التي عقدت مع اسبتارية عكا ، شملت أفراد هذه المنظمة فقط ولم تشمل بقية قـوى الصليبيين ومؤسساتهم في عكا ، وبناء عليه جـرت مفاوضات بين السلطنة المملوكية وبين الداوية انتهت بعقد اتفاقية هـدنة مماثلة بين « السلطان الملك المنصور وولده الملك الصالح علاء الدنيا والدين علي وبين المقدم أفـرير كويوم ديباجوك مقـدم بيت الداوية بعـكا والساحل وبين جميع الأخـوة الداوية ... لمدة عشر سـنين كوامـل والساحل وبين جميع الأخـوة الداوية ... لمدة عشر سـنين كوامـل الحرم سنة احدى وثمـانين وسـستمائة للهجــرة النبـوية المحمدية ، ١٥ نيسان ١٢٨٢ م(٥٠).

لقد كانت قدى اوروبا ممثلة في عكا ، وبعدما عقد الداوية والاسبتارية الهدنة مع السلطنة بات من الضروري عقد هدنة جماعية

باسم عكا بما في ذلك المنظمات التي كانت فيها ، وبالفعل توجه وفد الى القاهرة متـل قـوى عكا الصـليبية ومنها الداوية والاسبتارية ، وبعد مفاوضات تـم التـوصل الى عقـد هـدنة بين « السلطان الملك المنصور وولده السلطان الملك الصالح علاء الدنيا والدين علي ... وبين الحكام بمملكة عكا وصـيدا وعتليت وبـسلادها » وابـر الانفـر الانفـر وكانت اهم بنوده :

١ ـ مدة الهدنة عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام .

٢ منح التجار من رعايا السلطان الأمن وحرية العمل التجاري
 ف عكا والبلاد الساحلية .

٣\_ توقف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولة السلطان .

٤ـ لايجدد الفرنجة في عكا وعتليت وصيدا حصد! ولاسورا.

٥ تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة .

٦ حرية الملاحة وتقديم العون للسفن الجانحة والمحافظة على
 محتريات السفن لتسليمها الى اصحابها أو من يلوذ بهم

٧ يتولى فرنجة عكا إنذار السلطان وإعلامه بأي تحرك أوروبي
 مضاد له وكذلك بالنسبة لتحركات المغول

٨ـ يضمن السلطان حماية عكا وعتليت من اعمال القرصنة
 ٩ـ السماح للحجاج الأوروبيين بالوصول الى الأماكن القدسة
 وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم (٥٩)

ويبدو أن أوضاع السلطنة الداخلية وتعاظم الخطر المغولي واشتداده هي التي أجبرت السلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة وغيرها ، فقد أغار المغول على الشام ووصلت قواتهم قسرب حمص سنة ٦٨٠ هـ سـ ١٢٨١ م (٠٠٠)

كما أن قلاوون قد وأجه في تلك الأونة حركة تمرد خطيرة ضده في دمشق قادها سنقر الأشقر واستمرت أعمال التأمسر ضده دونمسا توقف (١٦) ...

لقد غدت عكا تحت رحمة السلطان قلاوون ، كما أنه كان لسقوط طرابلس أصداء واسعة في أوروبا ، وسعت البابوية الى إثارة حملة صليبية جديدة ، لكن جهودها لم تثمر الا قليلا .

وكانت عكا قد استولى عليها سنة ٦٨٥ هـ ـ ١٢٨٦ م هنري الثاني ملك قبرص(٢٨٥ وتوج بها ملكا ، وتجددت الاتصالات المغلولية الصليبية ، وبذلت الجهود للقيام بعمل صليبي مغولي مشترك (٣٠) واثمرت هذه الجهدود كلها باستجابة بعض « رعاع الفلاحين والمتعطلين من سكان المدن الصغيرة » في شمالي ايطاليا ، وقدم هؤلاء الى عكا تحت قيادة اسقف طرابلس سابقا .

وكان الملك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون وبعث هذا كله بعض الأمل في عكا ، لكنه لم يتعد الشكل السرابي ، وكان سقوط طرابلس وقدوم النجدات من اوروبا واستمرار النجدات من قبرص قد زاد من حجم سكان مدينة عكا ، وبالتالي رفع من قدرتها العسكرية .

« واجتمع داخل اسوار عكا طوائف تمثل مختلف الأملم المسيحية ، وعاشت كل طائفة منعزلة عن الأخرى في حلي خاص بها ، واخذ كل واحد من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات العسكرية الكبرى وممثلي ملوك فرنسا وانكلترا والقدس ، يمارس سلطات مستقلة ، وعلى هذا كان في عكا سلعة عشرة سلطة مستقلة ، الأمر الذي نجم عنه فوضى كبيرة »

ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤرة فساد وشروروانحطاط خلقي واضطراب مستمر ، ورخياء مسادي كبير واربساح تجسارية خيالية ، فمقر الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل مستودعا للأموال والذخائر وبنكا للاقراض بنسب فائدة عالية جدا .

وقام القادمون الجدد من الايطاليين بإثسارة المزيد مسن الفسوضى والاخلال بالأمن وأخذوا يسلبون وينهبسون التجسار والبساعة مسن المسلمين ، وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة لجنوا والبندقية وسواهما

وفي صيف سنة ٦٨٩ هـ - ١٢٩٠ م انفجرت أعمال العنف في عكا ، ووجهت هذه الأعمال ضيد المسلمين داخيل المدينة وخارجها ، وقد ذبح الصليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا مساكان معه من مال وبضائم (٦٤) .

ووصلت أخبار المنبحة هذه الى السلطان قسلاوون فساشتعل غضبا ، واعتبر أن فرنجة عكا قد خرقوا أتفاق الهدنة ، وأنه يملك جميع المسوغات لاعتبار الهدنة ملغاة ، وسسارع قسلاوون فسأرسل تجريدة من قواته نحو منطقة عكا لاستطلاع خبر مساحدت ، ولتثبيت الوجود المملوكي في المنطقة ، وفي الوقت نفسه أصدر أوامره بحشد جميع القوات في الشام ومصر ، وجرى فسرض الضرائب على قسرى غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل الكميات اللازمة من الأخشاب لصنع المجانيق والأبراج المتحركة وغيرها من أدوات الحصار .

وتناوشت تجريدة قلاوون مع قوات عكا ، وسارعت سلطات عكا الى مراسلة السلطان وتقديم الاعتذار له ، شم اعقسب ذلك وصول رسله الى عكا حيث طالبوا بإصرار على تسليمهم النين تولوا اعمال القتل والمذابح ، وبعد طول مناقشات لم يستجب لمطلب السلطان فحسب ، بل حاول المسؤولون في عكا اقناع رسله بان بعض تجار المسلمين هم الذين فجروا الفتنة .

وملك قــــلاوون الأن جميع المســـوغات للاحتــــكام الى السلاح ، وهكذا زحف على رأس قواته يريد عكا وصدرت الأوامر الى قوات الشام للاجتماع مع قوات السلطان قرب قيسارية .

وكان قلاوون قبل مفادرته القاهرة مريضا ، لكن مسرضه لم يثنه

عن مقصده غير أنه ماأن غادر القاهرة حتى اشتد به المرض فتوفي ، وكان ذلك يوم ٦ ذي القعدة ٦٨٩ هــ ١٠٠ تشرين الثانى ١٢٩٠ هـروم ،

وتنفس اهل عكا الصعداء وخيل اليهم انهم نجوا وكتبست سلامتهم ، لكن لبعض الوقست ، فعلي بسن قسلاوون ، وولي عهده ، كان قد توفي من قبل ، وعزم قلاوون على تسمية ابنه خليل وليا لعهده لكنه تراجع ، وتوهم الصليبيون أن صراعا سينشب على السلطة كما جرت العادة ، وبالفعل جرى شئ من هذا القبيل ، لكن خليل بن قلاوون بسرهن على قسدرات واسمعة وطساقات كبيرة ، واستطاع الأشرف خليل السيطرة على الأوضاع وتثبيت قدميه بالسلطة ، والتفت على الفور نحو عكا عازما على متسابعة ماشرع به والده قبله .

وأرسلت سلطات عكا رسلا الى الأشرف خليل لتهنئته بإرتقائه عرش السلطنة ، وللاعتذار له عما حدث في عكا مع طلب تجديد الهدنة ، لكن الأشرف لم يستمع لما جاء به الرسط والقسى بهم في السجن فكان أخر العهد بهم ، وعبر بذلك عن تصميمه على قصد عكا بجيوشه

لقد حشد الأشرف قدواتا عمد الأسدة والمعدات ولاسيما المجانيق ، وابراج الحصار ، وتحركت القوات نحو عكا في ربيع الأول ١٩٠٠ هـ دار ١٢٩١ م ، وكان المؤرخ المشهور ابو الفداء بين أفراد القوات التي تحركت من حماة نحو عكا ، ويحدثنا عن زحف القوات وعما عانته أثناء ذلك بقوله :

« وتسلمنا منه ( حصن الأكراد ) منجنيقا عظيما يسمى المنصوري حمل مئة عجلة ، ففسرقت في العسكر الحموي ، وكان المسلم منه الي عجلة واحدة لأني كنت اذ ذاك امير عشمرة ، وكان مسيرنا بالعجل في أواخر فصل الشماء ، فاتفق وقوع الأمطار والثلوج علينا بين حصن الأكراد ودمشق ، فقاسينا من ذلك بسمب

جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة ، وسرنا بسبب العجل من حصن الأكراد الى عكا شهرا وذلك مسير نصو ثمانية أيام للخيل على العادة ، وكذلك أمر السلطان الملك الأشرف بجر المجانيق الكبار والصغار مالم يجتمع على غيرها ، .

وكان تعداد القوات التي تجمعت امسام عكا كبيرا « معهسا اثنان وتسعون منجنيقا » من مختلف الأنواع والأحجام ، وبعدما اكتمسل تجمع القوات وتجهيز المعدات صدر صسباح الجمعة ١٧ جمسادي الأولى ١٩٠ هـ – ١٨ أيار ١٢٩١ م الأمر بالهجوم بوساطة قرع كمية هائلة من الطبول وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهمور ثلاثمائة جمل . وفي داخسل عكا كان الصليبيون قد اعدوا العدة للدفاع ، ولنتذكر هنا أن المدينة حوصرت من جانب البر فقط وبقيت عير مهددة من الجانبين البحريين وكانت النجدات والمؤن والمعدات عملها بلا انقطاع من قبرص وسسواها ، ولهذا « لم يغلق الفسرنج غالب أبوابها (عكا )بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها »

واشتد الحصار ونشط المسلمون في قصف اسوار المدينة وفي فتح الثغرات فيها ونقب الأبراج ، وقاوم الفرنجة ، وقام فرسانهم باكثر من هجوم ليلي على معسكر المسلمين ، ويحدثنا ابو الفداء عن المقاومة بقوله :

« فكنا على جانب البحر ، والبحسر عن يميننا اذا واجهنا عكا ، وكان يحضر الينا مسراكب مقببة بسسالخشب الملبس جلود الجواميس ، وكانوا يرموننا بالنشاب والجروخ ، وكان القتال مسن قدامنا من جهة المدينة ومن جهة يميننا من البحر واحضروا بسطسة ( مركبا ) فيها منجنيق يرمسي علينا وعلى خيمنا مسن جهسة البحر ، فكنا منه في شدة » .

ونجح المسلمون بعد حصار استمر قرابة الشهر ونصف الشهر في خرق الأسوار ودكها وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة :

« ولما هجمها المسلمون هرب جماعة من أهلها في المراكب ، وكان

في داخل البلد عدة ابرجة عاصية بمنزلة قلاع دخلها عالم عظيم من الفرنج وتحصنوا بها » .

ودار قتال عنيف داخل طرقات عكا ، وتسابق الفرنجة نحو ميناء المدينة وتسزاحموا على الأرصفة ، ويبدو أن عدد المراكب لم يكن كافيا ، وقاتل فرسان الداوية دفاعا عن حصنهم في المدينة ، وقبل أن يسقط حصنهم :

« تمكن أحد عشر واحدا منهم من الهرب من بساب سري ، وصعدوا إلى ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوا معهدم جميع الثروات التي جمعوها في الشرق خلال قرنين من الزمن « (٦٦) .

وبعدما صفت عكا للمسلمين امر السلطان الأشرف خليل بتدميرها حسب القاعدة التي كان السلطان الظلماهر بيبرس طبقها ، وما إن وصلت اخبار تحرير عكا إلى المناطق السلطلية التي كانت ماتزال بأيدي الفرنجة مثل عتليت وصيدا وبيروت « حتى القى الله الرعب ، في قلوب اهلها فأخلوها وهربوا •

#### $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

بذلك طويت ملحمة الحروب الصليبية ، وهي بلاشك من أعظم ملاحم التاريخ واطولها ، استمرت وقائعها مدة تقارب القرنين من الزمن واشتركت فيها اوروبا كلها بشعوبها وطاقاتها .

ولوقائع هذه الحروب دروس وعبر ونتائج خطيرة على المشرق العربي واوروبا سواء من الجوانب السياسية والاقتصادية والحضارية والعسكرية كافة . ولاشك أن أهم دروس وعبر هذه المحمة هو : أن العرب تحل بهم الهزيمة عندما تكون صفوفهم ممزقة وقواهم مبعثرة ، ولايمكن لشمل العرب أن يجتمع إلا بالوحدة . وبعدما طرد الصليبيون من المشرق ، وقبل أن يزول





الخطر المغولي انتاب الضعف دولة المماليك واخنت تتخبط بازمات وصراعات مدمرة ، ومنذ ذلك الحين شرعت قدوة العدرب بالمشرق بالضعف وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود المقيت ، بينما بعثت في اوربا التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها القدوة وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام .

ويتساءل الباحث عن اسباب انحطاط العرب مسع انها حسازوا النصر ، وبعث اوربا مع انها كانت المهزومة ؟ ولعل من بين اسباب ذلك أن اوربا الاقطاعية الشديدة التمسك بالكاثوليكية حين خسرت الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميتة للنظام الاقطاعي والكنيسة معافي اوربا الغربية ، وفي المقابل نجد أن الحروب الصليبية التي طال امدها قد مكنت في البداية القادة العسكريين الغرباء في الشرق المسلم من تسلم زمام الأمور ، وساعدت على التعصب الديني ، وعلى حلول الغيبيات محل العقل ، وخلقت إلى جانب الاقطاع العسكري اقطاعا دينيا كان جديدا كل الجدة في تاريخ الاسلام ، ومسع الايام زادت صلاحيات الجند على حساب المؤسسات المدنية ، وترسخت قسواعد انظمة للكهنوت الاقطاعي في الاسلام .

وعندما توقفت الحرب اصبح الجند المماليك عالة على الأمة ، شم ال الشعور بالنصر والسلم والأمان بعد عهود طويلة من الحسروب والدمار ، مع سيطرة التصوف وجبروت شيوخ الطرق ، ومع زوال عوامل التحدي دفع العرب نحو الاخلاد إلى الراحة والسكينة ، وإلى قبول نوع جديد من التمزق السياسي ، اضف إلى هذا بما ان الأمة وجهت أيام الحروب معظم طاقاتها ، ورصدت كافة إمكاناتها المادية والعقلية للمعركة ، ولوجود حالة استثناء (طوارىء) بشكل دائم ، عطل هذا مع الأيام الكثير مسن جسوانب التجسديد في الحياة و الحضارة ، وولد الأوهام والتسليم لشطحات الصوفية ، ومعروف ان حالة الاستثناء تلغي دور العقل لأنها تعطل الحرية ، ويولد هذا النالى التعصب الأعمى والتزمت والجهل والاحتكار والأمية .

إن تعطيل الحريات وإهمال الحضارة والثقافة والتعصب الأعمى كان ومازال الداء العضال وافة العرب العظمى ، ومعلوم أن العسرب لم يتمكنوا قط من صنع حضارة وثقافة وهم مستعبدون معزقون ، لكنهم كلما اتحدوا ، وملكوا استخدام العقل بسكل اتزان وحسرية وتسامحوا بمنطق متفتع ، صنعوا كل شيء مفيد ، ففي الوحدة الهادفة الواعية كمن \_ ولايزال يمكن \_ سر نهوض العسرب والمسلمين ، لأن الله مع الجماعة .

## الحواشي والهوامش

# الباب الثاني

### القصل الأول

```
١ ـ تاريخ حلب للعظيمي ـ ط . بمشق ١٩٨٤ ص ٢٥٦ .
```

٢ \_ الحرب الصليبية الأولى لحسن حبشي \_ ط ، القاهرة ١٩٤٧ ص ٢١ \_ ٢٢ .

٣ ــ ١ وربا العصور الوسطى لسعيد عيست الفتساح عاشـــور ــ ط . القساهرة ١٩٦٦ .
 ٢٥٠ ــ ٢٦ ، ٢٦٦ ، بابوات من الحي اليهودي ــ ترجمة عربية ــ ط . دمشــق ١٩٨٧ ص ٢٠٠ .

3 - أعمال الفرنجة ، 17 ، 00 - 10 ، 17 - 19 ، 1 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 ، 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1

منتعرف إلى هؤلاء بالتفاصيل الوافية في الجزء التألى .

٦ \_ سنقدم بعد قليل عرضا موجزا حول تاريخ الدولة البورية في دمشق.

٧ ـ این القلادس من ۲۱۴ .

٨ ـ ابن القلائس ص ٢١٤ .

٩ ــ ابن القلائس ص ٢١٤ ، ٢٣٣ ، ترجمتا دقاق وطفتكين من تاريخ ابن عساكر ــ زكار منظل ص ٢٨٦ ، ٤٠٨ .

١٠ ـ ابن القلائس من ٢٣٤ .

١١ ـ ابن القلائسي من ٣٣٥ .

١٢ ـ ابن القلانسي ص ٣٣٥ ؛ انظر ايضا مرأة الزمان : سنة ٤٩٨ هـ .

١٣ ـ ابن القلانسي ص ٢٤٠ . الكامل ـ ط ، القاهرة ـ ٨٠ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

18 \_ ابن القلادس من 181 \_ 18 \_ 19 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10 \_ 10

١٥ - ابن القلانس من ٢٦٢ - ٢٦٤ .

١٧ ـ ابن القلانسي ص ٣٠٦ ـ ٣١٣ ، حيث أثبت نسخة كامله لهذا المنشور .

۱۸ ــ ابن القلانسيّ من 727 ـ 727 ، 727 ، 727 ، الكامل ــ ط ، القــاهرة ــ ج 100 من 100 . 100

- مركة الزمان سط . حيدر آباد ج ١ ص ١١٨ ، ١٢٧ . ١٣٨ .
- 19 ـ ابن القلائس من ٣٥٠ ـ ٣٧١ . الكامل ـ ط . القاهرة ـ ج ٨ من ٣٣٧ ـ ٣٣٧ .
- مراة الزمان ط . حيدر آباد ج ١ ص ١٣٧ ١٤٣ . وليم الصوري ج٢ ص ١٤٥ ٦٤٧ .
- ۲۰ ـ ابن القلائس من 7۷۷ ـ 7۸۹ . الكامل ـ ط ، القامرة ، ـ ج $\Lambda$  من 7۷۷ ـ 7۶۹ . مراة الزمان ـ ط ، حيدر آياد ـ أج  $\Lambda$  من 180 ـ 180 .
- ٢١ ــ ابن القلائس من ٣٩٠ ــ ٢٩٢ . الكامل ــ ط . القساهرة ــ ج ٨ من ٣٤٦ . مسراة الزمان ــ ط . حيدر آباد ــ ج ١ من ١٥٢ ـ ١٥٤ .
  - -77 ابن القلائس من -77 ، -77 ، الكامل -4 ، القاهرة -5 من -77 ، -77 .
- ٣٢ أين القلادس ص ٤١٨ ، ٤٢١ ٤٢١ ، الكامل ط ، القيامرة ج ٨ ص ٢٦٤ .
  - مراة الزمان ــ ط . عيدر أباد ـ ج ١ ص ١٧١ ـ ١٧٧ .
- - ٢٥ ـ ابن القلائس من ٤٥٠ ـ ٤٥٣ . وليم المدوري ج ٢ من ٧٤٢ ـ ٧٥٢ .
    - ٢٦ ـ. اين القلائس من ٤٦٢ .
- $YY = i \pm i \ \text{Milking on $73 = 173}$ . | IM = d. | III = 4 | Out = 4 | Out = 4| Out = 4 $| \text{Ou$ 
  - الزمان ــ طـ ، حيدر آبادج ١ من ٢٠١ ـ ٢٠٣ . ٢٩ ــ ابن القلادس من ٤٩١ .
- ٢٠ ـ ابن القسلانس من ٥٠٤ . الكامسل ـ ط . القساهرة ـ ج ٩ من ٤٥ ـ ٤٦ . مسرلة الزمان ـ ط . حيدر أباد ج ١ من ٢٢٠ ـ ٢٢٢ . وليم المسوري ج ٢ من ٨١٤ . ٥١٥ .
  - ٣١ ــ وليم المدوري ج ٢ من ٨١٥ .

## الفصل الثاني

```
۱ _ الباهر لابن الأثير: ١٦ _ ٣٠ .
```

- ٢ \_ الباهر: ٣٥ .. الكامل لابن الأثير: ٨ / ٣٢٥ \_ ٣٢٦ .
  - ٣ \_ الباهر: ٣٥ \_ ٢٨ . .
  - ٤ \_ الكامل لابن الأثير ٩ / ٨ \_ ٩ : الباهر : ٦٦ \_ ٧١ .
- أوسع التفاصيل هول هذه العملة متوفرة في نصوص موسوعتنا ."
- ٦ ــ لينا تفاصيل شاهد عيان لاستعادة الرهــا في رواية السرياني المجهدول فلتنظــر ضــمن
   النصوص السريانية من موسوعتنا .
- V= وليم المسوري ج Y من VVV= VVV . ابن القلائس : VVV= . الروضتين لأبسي شامه ج V من VV= .
- ٨ \_ وليم الصدوري ج ٧ ص ٨١٥ . ابن القلائس : ٥٠٠ \_ ٥٠٥ . مضرح الكروب ج ١
   ص ١٢٦ \_ ١٢٨ . الباهر ١٠٧ ـ ١٠٨ .
  - . ٩ ـ الباهر : ١٠٧ .
- ١٠ ــ ابــن القــلانسي : ٥٢١ ــ ٥٣٦ . وليم الصــوري : ٥٤٥ ــ ٨٥٨ . الروضــــتين ج ١
   من ١٢٠ ــ ١٢١ .
- ١١ ــ جلب صلاح الدين هذا المنبر إلى القدس بعد تحريرها وظل مدوجودا في المسجد الاقمى
   حتى احراقه مع قسم من هذا المسجد إثر حرب ١٩٦٧ .
- - ۱۲ ـ الروشنتين : ۱۰۱ ۱۰۰.
- ١٤ \_ لقد عالجت هذه القضايا بشكل مقصل في كتبي التسالية : مستشل ألى تساريخ الحسسروب الصيبية . الدعوة الاسماعيلية الجنيدة الجامع في أشبار القرامطة \_ تساريخ العسرب والاسسلام ، فلتنظر .
- 17 = 1اروضتین : ۱ / ۱۶۷  $\pm$  ۱۵۰ ، النوابر السلطانیة : 19 = 19 ، سنا البـرق الشـامی : ۱ / 19 = 19 ، مرآة الزمـان : ۱ / 19 = 19 ، البـاهر : 19 = 19 ، شـقاء القلوب : 19 = 19 ، السلوك : ۱ / ۱ / ۱ ، مرتس : 19 = 19 .
- ١٨ سنا البسرق الشسامي : ٧٧ ١١٥ ، التوادر السسلطانية : ٤١ ٤٥ ، الروضستين : ١ / ١٧٨ ٢٠٣ ، الروضستين : ١ / ١٧٨ ٢٠٩ ، التهسدوم الإاهرة : ٦ / ٢٧٩ ٢٧٩ ، التهسدوم الزاهرة : ٦ / ٢٩١ ٢٠٩ .
- ۱۹ \_ الروضيتين : ۱ / ۱۹۹ ، البناهر : ۱۹۲ نـ ۱۹۸<sup>۵</sup>، غيطط القسيريزي : ۱ / ۸۷ سـ ۸۷ \_ السلول: ۱ / ۱ / ۵۷ ، دراسات في حضارة الاسلام لجب : ۹۷ ـ ۱۰۳ .
- $^{2}$  \_ الهامر : 104 \_ 117 ، الروفستين : 1 /  $^{2}$  \_ 177 ، ســنا الهــرق الشــامي : 1 \_ 104 \_ 106 ، النواير السلطانية : 20 \_ 20 ، مراة الزمان : 1 /  $^{2}$  \_ 177 \_ 270 ، النجوم

#### - 1777 -

الزاهرة : ٦ / ٦٤ – ٧١ ، السبلوك : ١ / ١ / ٤٨ – ٥٥ ، نور الدين : ٣٤١ – ٣٥٧ ، هـب : - - - ١٠٠ – ١٠٠ .

٢١ ــ انظر كتابي امسارة حلب ساط بمشسق ، بار الكشساب المسربي عن ٣٤ ــ ٤٢ .
 ٢٠ ــ ١٠٢ -

### الفصل الثالث

٧ ـ يقع حصن الكرك على مقربة من البحر الميت ، على الطريق الواصلة بين مصر والشام ويتحكم بها ، وكان صاحب الكرك فارس صليبي متعصب جنا فيه عجرفة ورعونة شديدة ، اسسمه رينودي شاتيون ، وقد عرفه العرب باسم أرناط ، وفي سسنة ٥٨٧ هـ / ١١٨٧ م ، هاجم أرناط قسافلة مسلمة كانت قادمة من القاهرة الى دمشق ، فانتهب ثرواتها ، وأسر النين كاذوا فيها ، وفي مواجهة هنا المحادث تذرع صلاح الدين في البداية بالعلم والصبر ، فأرسل وفنا الى أرناط يطلب منه اطلاق سراح الأسرى ، ورد المنهوبات ، فرفض أرناط بكل قعة وتحدي ، وهنا أرسل صلاح الدين مبعوثا الى ملك القدس ، فلم يستطع هذا فعل شء ، وأدى هذا الحال إلى اعتبار صلاح الدين أن الهسنة بينه وبين الفرنجة لاغية ، فاستنفر قواته ، وقرر الزحف على رأس عساكره ، الزحف الذي قساده على حطين .

٤ ــ قبل لوبية على اليسار ، وما بين لوبية وقرية ناصر الدين ، وامتدادا إلى الجنوب حيث قرية
 كفر سبت في منطقة الشجرة .

٥٠ - الفتح القس: ٣٠ - ٥٠ . النوادر السلطانية: ٤١ - ٥٥ . الروضيتين: ٧٠ - ٨١ .
 الانس الجليل: ١ / ٣١٦ - ٣٢١ . عيون الروضيتين: ٣٣٣ ] - ٣٣٩ ] . شيرهاه القلوب:
 ١٨٠ - ١٣٠ . الكامل لاين الاثير: ١١ / ٤٥٠ - ٥٥٠ . شيراك النهيب: ٤ / ٢٧٤ - ٩٣ .
 المختصر في الغيار البشر: ٣ / ٧١ - ٤٤ . طبقات الشافعية: ٤ / ٣٣٥ - ٣٤١ . زيسنة الطلب:
 ٩٣٨ - ٤٤٨ . ميرلة الزميان: ١ / ٣٨٩ - ٣٠٤ . الإعلام والتبيين: ٨١ - ٨٥ . الهيروب الصليبية لرفيق التميمي: ٥٥٠ - ١٦٠ . حياة صلاح الدين الايوبي لاحمد بيلي: ١٥٠ - ٢١٠ .
 الحدوب الصليبية في المشرق والمفرب: ٥٠ - ٣٠ .

 $^{-}$  - ابن شداد : ۷۹  $^{-}$  ۷۷ ، ۱۳۲ الفتح القس : ۷۷  $^{-}$  ۱۰۹ ، الروضتين : ۲  $^{-}$  ۸۷  $^{-}$  ۱۳۵ ،

٧ ـ ابن شداد : ١٠٤ ـ ١٠٥ .

A=114 م المنتح القسي :  $4^{-7}$  م  $4^{-7}$  الروضيتين :  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ، ابن شداد :  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$  ،  $4^{-7}$ 

۱۰ - ابن شنداد : ۱۰۳ - ۱۷۲ ، الفتنج القني : ۲۹۱ - ۵۱۳ . الكامنيل في التنباريخ : ۲۹۱ - ۱۱۸ ، الروضتين : ۲ / ۱۰۲ - ۱۱۳ .

١١ \_ انظر ملحمة رتشارد تلب الاسد شمن كتب موسوعتنا •

۱۲ - ابن شنداد : ۱۷۶ - ۲۶۸ ، الفتنسخ القبي : ۲۸۵ - ۱۲۷ ، الکامنسل لابنسن الاثير : ۱۲ / ۱۳۳ ، الروضتين : ۲ / ۱۹۰ ، النجوم الزاهرة :  $\Gamma$  / ۱۱۲ - ۱۳۲ ،

## القصل الرابع

```
١ _ وليم الصوري _ الأعمال المنجزة : ج ٢ ، ص ٣٧٥ .
                                     ابن شداد ــ المحاسن اليوساية : ص ٤٩ ــ ٥٥ .
                                   ۔ ابو شامة ـ الروشنتين : ج ۲ ، ص ۷۰ ـ ۸۱ .

    العماد محمد بن محمد الاصفهائي ، الفتــــ الذي في الفتـــ القــدي ، ط القـــامرة

                                                                    ص ٣٦ ــ ٥٠ .
  _ مجير الدين العليمي المنبلي ، الانس الجليل بتاريخ القدس والغليل ، ط . عمان ١٩٧٢ ،
                                                           ے ۱ ، میں ۲۱۱ ہے ۳۲۱ .
                                      _ المنيلي ، شفاء القلوب : من ۱۲۸ _ ۱۳۰ .
                                 ابن العديم: زبنة الحلب ، ج ٢ ، ص ٨٢٩ ـ ٨٤٦ .
                            _ _ سبط ابن الجوزي - المراة : ج ١ ، ص ٣٨٩ - ٢٠٢ .
  ـ اسماعيل بن عمر بن كثير ـ البناية والنهاية . ط . القاهرة ١٩٣٧ ـ ١٩٣٣ ، ج ١٧ ،
                                                                 من ۲۲۲ _ ۲۲۷ .
                                       . Y48 – Y48 من مناد ب المعاسن من Y48 – Y48 .
                                    _ العماد الاصطهاني ، الفتح ، ص ٥٢٨ _ ٦٢٧ .
                                    ابو شامة ، الروضتين ، ج ٢ ، هن ١٩٠ ـ ٢١٣
                           ٣ ... العماد الاصفهائي ، المصدر نفسه ، ص ٢٥٨ ... ٢٥٩ .
                             _ ابن واصل ، المصدر ذفسه ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ _ ٣٧٩ .
                                     _ أبو شامة ، المصدر نفسه ، ج ٢ ، عن ٢٢٦ ،
                                        ٤ _ اين واصل ، مقرح ، ٢٥ من ٢٧ _ ٦١ *
                                - أيو شامة ، الروضتين ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ - ٢٣١ .
                                     التقريزي ، السلوك ، ج ١ ، من ١١٧ .. ١٤١ .
- اسماعيل بن على أبو الفياء صناعب حماه ، المختصر في الهيسار البشر دار المعسرفة ،ج ٣ ،
                                                                 من ٦٦ ـ ١٠٠ .
ـ يوسف بن تغري بردي ، النجوم الزاهـرة في معـرفة ملوك مصر والقـاهرة ط . القـساهرة
                                       ١٩٢٩ _ ١٩٣١ ، ج ٦ ، ص ١١٦ _ ١٢٢ .
                              ، ابو اللهاء ، المختصر ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ _{-} ۱۷۵ ،
                     ب المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، هن ٢٣٨ ـ ٢٤١ ، ٣٠٥ ـ ٣١٥ .
                                - أبو المحاسن ، النجوم ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ٣٢٣ .
                           ـ أبو شامة ، ثيل الروضتين ، ج ١ ، ص ١٧٤ ـ ١٧٨ .
                                \gamma = 1 این واصل ، مفرح ، ج \gamma ، ص \gamma = 1
                     ـ المقريزي ، السلوك ، ح أ ، ص ٢٦٨ _ ٢٧٥ ، ٢٣٩ _ ٣٦٠ .

    معمد بن علي بن نظيف الحمدوي ، التساريخ المنمسدوري ، ط . دمشسدق ، ١٩٨٢

                                                                عن ۱۷۲ ــ ۱۹٤
- احمد مختار العبادي ، تميام دولة الماليك الأولى ، ط . بيروت ١٩٦٩ م ص ١٠٤ - ١١٣ .
                              ۷ ــ این واصل ، مقرح ، ج ۲ ، من ۳۲۹ ــ ۳٤۰ ، ۴
- محمد بن احمد ابن اياس - بدائع الزهـــور في وقـــائع النهـــور - ط ، القسماهرة
```

```
۱۹۹۰ ـ ۱۹۹۱ ، چ ۱ ، من ۷۰ .
```

- سالمقریزی ، المسلوك ، ج ۱ ، من ۲۲۹ سا ۱۹۹۰
- الخطط ( المواعظ والاعتبار ) ط . بيروت ، مطبعة أحياء العلومج ٢ ، ص ١١٦ ، ٢١٧ .
  - ۔ ابو القاء ، المختصر ، ج ۲ ، حص ۱۸۸ .
    - ۔ العبادي ، قيام ، ص ٦٣ ۔ ١٤٤ ،
  - ۔ ابو المحاسن ، النجوم ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ -
- ریخ این وامسل ـ مقسرج الکروپ ، ج ک ، ص ۲۶۱ ـ ۲۵۳ . ایستن نظیف ـ التساریخ النصوری من ۱۷۹ ـ ۱۹۳ . ا
- القريزي \_ السلوك ج ١ ، ص ٢٦٨ \_ ٢٧٥ . قاولفغانع ماولر ، \_ القالاع أيام الحسروب الصليبية ص ٢٧ \_ ٢٩ . زكار \_ عطين ص ١٧١ \_ ١٨٥ .

\_ (

- ١٠ ــ القريزي ــ السلوكج ١ من ٢٣٩ ــ ٣٦٠ . جوزيف تسيم ــ العدوان الصباييي على مصر من ١٩٧ ــ ٢٥٧ .
  - العبادي .. قيام دولة المماليك الأولى ص ١٠٤ . ١١٣ .
- ۱۱ \_ المقدريزي \_ السداول ج ۱ ، ص 771 = 774 . ابسدو المسداء \_ المختصر ج 7 ، ص 111 = 114 . العبدادي \_ قيام دولة المساليك الأولى ص 111 = 111 . ، جسدوزيف نسيم \_ العدوان ص 771 = 774 .
- 17 = 14 المقريزي ، السلوك ، ج ۱ ، ص 170 = 70 ، وأبو الفنداء ، المقتصر في أخيسار البشر ، ج 10 = 10 ، 10 = 10 ، والعيسادي ، قيام دولة المسأليك الأولى ، ص 10 = 10 ، 10 = 10 ، ويوسف ، العدوان المسليبي على مصر ، ص 10 = 10 ، 10 = 10 ، ويوسف ، العدوان المسليبي على بلاد الشام ، ص 10 = 10 .
- ١٧ ـ المقريزي ، السلوك ، ح ١ ، ص ٣٦٧ ـ ٣٨٩ ، وأبو القداء ، المختصر في الهيار البشر ،
   ٣٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٧ ، ويوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشسام ، ص ١٣٩ ـ ١٨٧ ،
   ويوسف غوانمة ، إمارة الكرك الأيوبية ، ص ٢٨٨ ـ ٢٩٩ .
  - ١٤ انظر : قولقعانغ ، القلاع ايام الحروب الصليبية ، ص ٢٧ ٣٠ .
- ١٥ أبو الغناء ، تقديم البلدان ، ص ٢٤٣ ، ومحمد بسن جبير ، رحلة ابسن جبير ،
   ص ٢٩٣ ٢٩٤ ، ومحمد بن عبد الله اللواتي ( ابسبن بسطوطة ) ، رحلة ابسن بسطوطة ،
   ص ٣٠ ٣٣ ، وأحمد بن عبد الله القلة شستدي ، صسبح الأعثى في صنناعة الانشساء ، ج ٤ ،
   ص ١٥٢ .
- ١٦ يوسف و العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص ٩٥ ، ٩٩ ، وانتوني بردح أم تساريخ المروب الصليبية ، ص ٢٧٥ ٢٨٠ ، وعادل زيتون ،العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغسرب في العصور الوسطى ، ص ١٤٤ ـ ١٦٥ .
- ۱۷ ــ المقریزي ، السالوك ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ ــ ۳۸۵ ، وابــر القــداء ، المختصر في اخبــار البشر ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ ــ ۱۸۹ ، والعبادي ، قيام دولة المساليك الأولى ، ص ۱۸۵ ــ ۱۲۹ ، وغوانمة ، إمارة الكرك الأيوبية ، ص ۲۸۸ ــ ۲۹۹ .
- ۱۹۰ ـ أبو الغناء ، المختصر في اخبار البشر ، ح ٣ ، ص ١٩٣ ـ ١٩٥ ، وعمر بسن الوردي ، تتمة المختصر في اخبار البشر ، ج ٢ ، من ١٨٦ ، وابن تغري بردي ، النجـوم الزاهـرة ، ج ٢ ، من ١٨٦ ، وسعيد عبد الفتاح من ١٨٠ ، وسعيد عبد الفتاح عاشور ، العـركة العسـاليية ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، والعبـادي ، قيام دولة المسـاليك الأولى ، عاشور ، الحـركة العسـاليك الأولى ، على جلاد الشام ، ص ١٦٥ . ويوسف ، العدوان الصليبي على جلاد الشام ، ص ١٦٥ . ١٧٠ .
  - ٢١ سيوسف ، العدوان الصليبي على بلاد الشام ، ص ١٧٢ .
    - ۲۲ ـ المرجع نفسه ، حن ۱۷۷ ـ ۱۷۹ .

YY \_ 1بو الفاء ، المغتصر في اخبار البشر ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، وعبد الرحمن بن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج ٥ ، ص ٣٦٣ ، والمقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ؛ وابن تفسري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج ٧ ، ص ١٠٠ ؛ ويوسف ، العدوان المسليبي على بسلاد الشسام ، ص ١٨٥ \_ ١٨٥ ؛ وغوانمة ، إمارة الكرك الأيوبية ، ص ٣٩٣ \_ ٢٩٤ ؛ والعبادي ، قيام دولة الماليك الأولى ، ص ١٧٧ \_ ١٧٨ .

٢٤ \_ يوسف ، العدوان الصليبي على بالاد الشام ، ص ١٩٧ \_ ٣٤٦ ، ٣٤٦ \_ ٣٥١ ؛
 والعبادي ، قيام دولة المساليك الأولى ، ص ١٤١ ؛ وغوانمسة ، إمسارة الكرك الأيوبية ،
 ص ٢٩٥ \_ ٢٩٧ .

٢٥. ــ العيادي ، قيام دولة المساليك: لأولى ، ص ١٣٨ ــ ١٤١ ، وغوائمــة ، إمسارة الكرك الأيوبية ، ص ٢٩٧ ــ ٢٩٩ .

٣٦ ـ انظر في هذا المعدد: بردولد شسبوار ، العسالم الاسسلامي في العصر المقسولي ؛ ودينيه غروسيه ، جنكيز خان ، عطاء الملك الجويني ، تاريخ قاتح العالم ؛ وجعفر خصباك ، العراق في عهد المقول الايلفانيين ؛ ومصطفى طه بدر ، مقول إيران بين المسيحية وألاسلام ؛ وقراد عبد المعطي المسياد ، المقول في التاريخ ؛ ورشيد الدين فضل الله الهمناني ، جامع التواريخ .

۲۸ ــ المقریزي ، السلوف ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ــ ۴۳۱ .

٢٩ ـ اليونيني ، نيل مراة الزمان ، ج ١ ، هن ٣٧٥ .

٣٠ ــ الصدر تقسه ، ج ١ ، من ٣٠٠ ــ ٥٥٠ .

( وقد ترجمت هذا الكتاب إلى المسربية ونشرته في بيروت ) : ولابيدوس ، مسدن الشسام ، ص ٢٠٥ - ٢٢٠ .

٣٣ \_ اين عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ١١٨ .

٣٤ ـ المعدد نقسه ، ص ١١٩ ـ ١٢٠ ؛ والمقريزي ، السلوك ، ج١٠ ، ص ٤٦٠ ـ ٤٦٤ ؛ وابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ح ٧ ، ص ٢٠١ .

٣٥ \_ أبن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ١٢١ ، ١٩٢ ، ١٩٦ \_ وعالج يوسف غوانهـ قو ٣٥ \_ ١٩٣ .
 سقوط الكرك بغير كبير من التقصيل في كتابه ١٠١، الكرك الأيوبية ، ص ٣١٠ \_ ٣٣٣ .

٣٦ ــ ابن عبد الظــاهر ، الروض الزاهــر ، ص ١٥٧ ؛ والمقـــريزي ، الســـايك ، ج ١٠ ، عن ٤٨٨ ــ ٤٨٨ .

۳۷ \_ أين عبد الطاهر ، الروش الزاهر ، ص ۱۵۵  $\sim$  ۱۵۲ ؛ والقريزي ، السلوك ، ج  $^{1}$  ،  $^{2}$  ص  $^{2}$   $^{2}$  .

٣٨ ــ ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ١٥٨ ــ ١٦٦ ؛ والقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٤٨٧ ــ ٤٩٣ ؛ واليونيني ، نيل مراة الزمان ، ج ٢ ، ص ١٩٢ ــ ١٩٤ . ٣٩ \_ ستيفن رنسيمان ، تــاريخ العـــروب الضــاليبية (تــرجمة عربية ) ، ي ٣ ، مي ٥٥٠ \_ ٥٥٠ .

٤٠ - ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ٣٣٠ - ٣٣٣ ؛ والقريزي ،الساوك ، ج ١ ، ص ٣٣٠ - ٣٣٠ ؛ وأباو الفساء ، ص ٣٢٠ - ٣٢٠ ؛ وأباو الفساء ، المقتصر في الهبار البشر ، ج ٤ ، ص ٢ ، ورنسليمان ، تاريخ المسروب المسايية ، ج ٣ ، ص ٣٠ - ٣٠ .

٤١ ـ ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ٣٣٤ ـ ٣٤٣ : والقريزي ، السداوك ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ـ ٢٢٠ : وأيدو القسداء ، ص ٣٧٠ ـ ٣٢٠ : وأيدو القسداء ، المقتصر في اخبار البشر ، ج ٤ ، ص ٢ ؛ وسرور ، بيبسرس ، ص ٧٠ ؛ والعبسادي ، قيام دولة الماليك الأولى ، ص ٣٠٤ ؛ والدباغ ، بلادنا فلسطين ، ج ٤ ، ق ٢ ، ص ٣٥٠ ـ ٣٥٠ .

٢٤ \_ القريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، وج ٢ ، ص ٢٧٤ ؛ وابس تغدي بدردي ، النجوم الزاهـــدة ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ؛ والدبـــاغ ، بـــلاننا فلســـطين ، ٣٥ ، ق ٢ ، م ٢٣٦ \_ ٣٣٠ .

٤٣ ــ ابن عبد الطاهر ، الروض الزاهر ، عن ٢٥٠ ــ ٢٥١ : والقريزي ، السلوك ، ج ١ ، من ١٤٥ ــ ٥٤٥ .

33 ـ ابن شداد ، الاعلاق القطيرة ، ص ١٤٦ ـ ١٤٨ ؛ وياقوت العموي ، معجم البلدأ ن ، د مادة صفد ، ؛ وابو القداء ، تقويم البلدان ، ص ٢٤٢ ـ ٣٤٣ ؛ وأبـن شـيخ الريـوة ، نخيـة الدهر ، ص ٣٤٠ ـ ٨٤٠ ؛

63 \_ ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ١٤٦ \_ ١٥١ ؛ وابن عبد الظاهر ، الروض الزاهـر ، ص ٢٥٠ \_ ١٥٥ . وأبو الفحاء ، المفتصر في ص ٢٠٠ \_ ٢٠٧ ؛ والمقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٥٤٥ \_ ٥٤٠ . ١٤٠ ؛ وأبو الفحاء ، المفتصر في أخبار البشر ، ح ٤ ، ص ٣٣٧ \_ ٣٤٣ ؛ وابحث كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٢ ، ص ٣٤٧ ؛ وابن تفـري بـردي ، النجـوم الزاهـرة ، ج ٧ ، ص ١٦٨ . ص ١٣٨ \_ ٢٠٠ ؛ وعاشور ، الظاهر بيبرس ، ص ٦٥ \_ ٧٢ ؛ ص ١٣٨ \_ ١٣٠ ؛ وسرور ، بيبرس ، ص ٢٧ ؛ وعاشور ، الظاهر بيبرس ، ص ٦٥ \_ ٧٢ ؛ والمراونة ، مملكة صفد ، ص ٨٥ \_ ١٥ ؛ وردسـيمان ، تساريخ المصـروب المسـليبية ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ \_ ١٥٠ ؛ وزكار ، حـــطين ، مدد ٢٠٠ ؛

۲۱ \_ ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ص ۱۵۰ \_ ۱۵۱ ؛ وابن عبدسالظاهر ، الروض الزاهر ،
 ۵۱ \_ ۲۸۰ \_ ۲۸۰ ؛ والقريزي ، السلوك ، ج ۱ ، ص ۵۱۰ \_ ۵۱۳ .

٤٧ ــ ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ٢٩٧ ــ ٢٩٣ ؛ والمقريزي ، السلوك ، ج ١ ،
 ص ١٩٥ ــ ٥٩٥ ؛ واليونيني ، ذيل مراة الزمان ، ج ٢ ، ص ٣٧٤ ــ ٣٧٦ .

٤٨ ـ سرور ، بيبسرس ، ص ٧٥ ـ ٨٨ ؛ والطسرا ونة ، مملكة صسستند ، ص ٥٤ ـ ٥٥ ؛ ورئسيمان ، تساريخ الحسروب .... ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ؛ والعبساني ، قيام دولة المساليك الأولى ، ص ٢٢٥ ـ ٢٢٩ .

 $^{84}$  — ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص  $^{87}$  —  $^{87}$  ؛ والقريزي ، السداوك ، ج  $^{87}$  ص  $^{88}$  : واليونيني ، ثيل مرآة الزمان ، ج  $^{87}$  ، ص  $^{87}$  —  $^{87}$  ؛ والحمد بن علي المقريزي ، النهب المسبوك في ذكر من حج من المقافاء والملوك ، ص  $^{87}$  —  $^{9}$  .

٥٠ ــ مصطفى طه بدر ، مقول إيران بين المسيحية والاسسلام ، ص ٢٧ ــ ٧٧ ؛ وشسيوار ،
 العالم الاسلامي في العصر المقولي ، ص ٦١ ــ ٧٧ .

٥١ ـ ابن عبد الظاهر ، الروش الزاهر ، ص ٣٨٥ ـ ٣٨٧ ؛ والتريزي ، السداوك ، ج ١ ، ص ٩٩٣ ؛ وابن تغري بردي ، النجدوم الزاهدرة ، ج ٧ ، ص ١٥٣ ؛ وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٧ ، ص ٢٥٩ ؛ واليونيني ، نيل مدراة الزمسان ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ـ ٤٥٦ ؛ والطراونة ، مملكة صاف ، ص ٥٦ ــ ٥٧ ، ١١٧ .

ُ ٥٧ ــ ابن عبد الظاهر ، الروش الزاهر ، ص ٣٨٦ ــ ٣٩٠ ؛ والقريزي ، السلوك ، ج ١٠ . مار ٥٩٥ .

07 ـ ابن عبد الظاهر ، الروض الزاهر ، ص ٢٩٨ ؛ وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ؛ والمقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ٢٠١ ؛ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة ٣ ، ص ١٥٠ ؛ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة ٣ ، ص ١٥٧ ؛ وابن شداً د ، تاريخ الملك الظاهر ، ص ٣٣ ؛ وسرور ، بيبــرس ، ص ٨٨ ـ ٩٠؛ والعبـادي ، قيام دولة المســاليك الأولى ، ص ٣٨ ـ ٣٠٠ والعبـادي ، تيام دولة المســاليك الأولى ،

30 ـ المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، من ١٤٢ ـ ٦٥٣ ؛ وابن تقري بردي ، النجوم الزاهرة ،
 ح ٧ ، من ٢٦٣ ـ ٢٧٠ .

00 \_ ابن عبد الظاهر ، تشريف الايام والعصور في سميرة الملك المنصصور ، ص ۸۲ ؛ وعبد الرحيم بن الفرات ، تاريخ ابسن الفرات ، ج ۷ ، ص ۳۰٤ ؛ والمقدريني ، السسلوك ، ج ۱ ، مص ۳۰۵ ؛ والمقدريني ، السبلوك ، ج ۱ ، مص ۳۰۵ ؛ واليونيني ، نيل مسرلة الزمان ، ج ۱ ، مص ۳۰ \_ ۳۰ ؛ واليونيني ، نيل مسرلة الزمان ، ج ۱ ، مص ۳۰ \_ ۳۰ ؛ والطراونة ، مملكة صنف ، مص ۸۰ \_ ۳۰ ؛ وسرور ، دولة بني تلاوين ، مص ۲۳۲ .

٥٦ \_ ابن عبد الظاهر، تشريف الايام، ص ١٩٠ \_ ٢١١ ؛ وابسن الفسرات، تساريخ ابسسن القرات، ج ٧، ص ٢٠٥ ؛ واليونيني، نيل مراة الزمان، ٤٥، ص ٥٣، ٨٦، والمقريزي، السلوك، ج ١، ص ٢٨٥ ؛ وسرور، دولة بني قلاورن، ص ٢٣٢ .

٥٧ ــ آين عبد الظاهر ، تشريف الآيام .... ، ص ٢ ــ ٢٣ ؛ ــ وسرور ، دولة بني تلاوين ، ص ٢٣٣ ؛ والطراونة ، مملكة هداد ، ص ٥٩ ؛ رئسيمان ، ج ٣ ، ص ٦٧٠ ــ ٦٧٣ .

٥٩ \_ أبن عبد الظاهر، تشريف الآيام ....، عص ٣٦٣ \_ ٢٧٠؛ واليونيني، نيل مدراة الزمسان، ج ٤، ص ٩١ ؛ وابسو الفسساء، المختصر في اخبسسار البشر، ج ٤، ص ٩٤ ؛ وابسو الفسساء، المختصر في اخبسسار البشر، ج ٤، ص ١٤٠ ؛ والمقسريني، النجوم الزاهرة، ج ٧، ص ٣٤٨ ؛ والمقسريني، السلوك، ج ١، ص ٣٤٨ ؛ والمقسريني، السلوك، ج ١، ص ٣٤٨ .

٩٠ - أبن عبد الظاهر ، تشريف الايام ، ص ٩٠ ، ٩٦ ، وابن الفرات ، تاريخ ابسن الفرات ج ٧ ، ص ٩٧ ؛ ومحمد بن طولون المسالعي ، إعلام الورى بمن ولي نائبا من الانسراك بسدمشق والشام الكبرى ، ص ٧ - ٨ ؛ وسرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٩٣ - ٧٥ .

١٦ \_ المقريزي ، السلوك ، ج ١ ، ص ١٤٦ \_ ٧٤٧ ؛ وابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج ٧ ، ص ٢٣٠ ؛ وأبو المشاء ، المفتصر في الخبار البشر ، ج ٤ ، ص ٢٣ \_ ٢٤ ؛ والحسن بن عمر بن حبيب ، تـ ذكرة النبيه في أيام المنصـور وبنيه ، ج ١ ، ص ١٢٢ \_ ١٣٣ ؛ وسرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٢٧٨ \_ ٢٣٩ ؛ وردسيمان ، تاريخ الحروب ... ، ج ٣ ، ص ١٨٥ \_ ٦٨٨ .
 ٢٢ \_ ردسيمان ، تاريخ الحروب ... ، ج ٣ ، ص ١٧٣ \_ ٦٨٢ .

٩٣ \_ أبن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٩٣ \_ ٩٧ ؛ والقريزي ، السداوك ، ج ١ ، من ٩٧ \_ ١٩٠ ؛ والقريزي ، السداوك ، ج ١ ، تاريخ ابن الفسرات ، ج ٨ ، ص ٢ . ٩٧ ؛ والمقسريزي ، السسداوك ، ج ١ ، ص ٧٥٧ \_ ٤٠٥ ؛ وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٣ ، ص ٢٥٧ ؛ ومحمد بن قسايماز اللهبي ، دول الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ؛ ورئسسيمان ، تساريخ المسروب ... ، ج ٣ ، ص ١٩٠ \_ ٢٤٢ .

٦٤ ـ ابن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٩٧ ؛ وابن عبد الظاهر ، تشريف الايام ،
 ص ١٧٧ ـ ١٧٩ ؛ وابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ؛ والمقريزي ، السالوك ،
 ح ١ ، ص ١٧٥ ؛ وابن حبيب ، تذكرة النبيه ، ج ١ ، ص ١٣٥ ؛ والنهبي ، دول الاسلام ،

ج ٧ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٨ ؛ وابدو القدوم ، المقتصر في الفيدار البشر ، ج ٤ ، ص ٢٧ ـ ٢٠ ؛ وابن تغري بردي ، النهوم الزاهرة ، ج ٧ ، ص ٢٨٧ ؛ وسرور ، دولة بني قلاوون ، ص ٢٤ ؛ ورنسيمان ، تاريخ العروب .... ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ـ ١٩٠٤ .

90 - المقريزي ، السلول ، ج ١ ، ص ٣١٧ ؛ واين الفرات ، تساريخ ابن الفرات ، ج ٨ ، ص ٩٨ ، ١١٠ ؛ واين كثير ، البداية والنهاية ، ح ١٣ ، ص ٣٣٠ ؛ واين تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج ٨ ، ص ٣ \_ 0 ؛ واير الغداء ، المقتصر في أخبار البشر ، ج ٤ ، ص ٣٤ \_ ٢٠ ؛ وان الغراب ، . . ج ٣ ، ص ١٩٠ . والدهبي ، دول الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ؛ ورنسيمان تاريخ الحروب ... ، ج ٣ ، ص ١٩٠ . ١٢٠ ـ ابو الغداء ، المقتصر في اخبار البشر ، ج ٤ ، ص ٣٢ \_ ٢٦ ؛ وابن الغرات ، تساريخ ابن الغرات ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ؛ وابن الغرات ، تساريخ ابن الغرات ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ـ ١٣٠ ؛ وابن الغرات ، ج ٢ ؛ وابن الغرات ، ج ٢ ؛ وابن الغرات ، ج ٢٠ ؛ وابن تغري بردي ، النجوم الزاهسرة ، ج ٧ ، ص ١٠٠ ؛ وابن كثير ، البدعية والنهساية ، ج ١٣ ، ص ٢٠٠ ـ ٢٢١ ؛ والنهبي ، دول الاسسلام ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ـ ١٩٠ ؛ ورنسبيمان ، تسساريخ المسسروب ... ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ؛ وسرور ، دولة بني قلاوون ، ص ١٣٠ ـ ١٣٤ ؛ والطراونة ، مملكة صداد ، ص ١٩٠ ـ ٢٠ ؛

## جريئة أهم المصادر والمراجع

إبراهيم بن أبي الدم ، تاريخ ابن أبي الدم ، نسخة مصورة في مكتبة الباحث عن مخطوطة البودليان مارش ٦٠ .

إبراهيم بن محمد الاصطخري ، المسالك والمسالك ، القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦١ .

إبراهيم محمد علي مهدي ، د إدارة القدس في عهد المساليك ، ، ( رساله لنيل شهادة الماجستير ، غير منشورة ) ، قسم التساريخ ، كلية الأداب والعلوم الانسسانية ، الجسسامعة اللبنانية ، بيروت ، ١٩٨٢ .

أحمد بيلي ، حياة صلاح الدين الأيوبي ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٢٦ .

أحمد دراج ، وثائق دير صهيون بالقدس الشريف ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ .

أحمد بن عبد الحليم ( ابن تيمية ) ، الحسبة ، القاهرة ، كتاب الجمهورية البيني ، د . ت .

احمد عبد الجليم يونس ، مدينة صفد في عهد المساليك ، ( رسسالة لنيل شهادة الماجسستير ، غير منشسورة ) ، قسسم التساريخ ، كلية الأداب والعلوم الانسانية ، الجامعة اللبنانية ، بيروت ، ١٩٧٩ .

أحمد بن عبد الله القلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الانشــا ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ١٩١٠ ـ ١٩٢٠ .

ــ ، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٤ .

ــ ، مأثر الأنافة في معالم الضلافة ، الكويت ، وزارة الأرشاد والأنباء، ١٩٦٤ .

أحمد بن عبد الوهساب الذويري ، نهساية الأرب في فذون الأدب ، القاهرة ، وزارة الثقافة والأرشاد القومي .

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، أنباء الغمر بأبناء العمر ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ، ١٩٦٩ .

\_\_ ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة ، طبعة مصورة ، بيروت ، دار الجليل ، د ، ت ،

أحمد بن على المقريزي ، إغاثة الأمة بكشف الغمة ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، ١٩٥٧ .

\_\_ ، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ، بيروت ، مطبعة إحياء العلوم ، د . ت .

َ ... ، الذهب المسبوك في ذكر من حسج من الخلفساء والملوك ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ١٩٥٥ .

\_\_\_ ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، القاهرة ، لجنة التسأليف والترجمة ، ١٩٧٠ \_ ١٩٧٣ .

\_\_ شذور العقود بـذكر النقـود ، النجـف ، المطبعـة الحيدرية ، ١٩٦٧ .

\_\_ المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها .

احمد بن عمر بن رستة ، كتاب الأعلاق النفيسة ، ليبن ، مطبعة برل ، ١٨٩٢ .

احمد عيسى ، البيمارستانات في الاسالام ، بيروت ، دار الرائد العربي ، ١٩٨١ .

أحمد بن فضل الله ، التعريف بالمصطلح الشريف ، القاهرة ، مطبعة العاصمة ، ١٣١٢ ه. .

أحمد بن فضلان ، رسالة ابن فضلان ، دمشق ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٧٧ .

أحمد بن القاسم بن أبسي أصديبعة ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٧٩ .

احمد بن قاضي شهبة ، تاريخ ابن قاضي شهبة ، دمشق ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، ١٩٧٧ .

احمد بن محمد بن خلكان ، وفيات الأعيان ، القاهرة ، دار المأمون .

أحمد بن محمد بن الفقيه الهمناني ، كتاب البلدان ، ليدن ، مطبعة بيرل ، ١٩٨٥ .

أحمد مختار العبادي ، قيام دولة المساليك الأولى ، بيروت ، دار النهضة العربية للنشر ، ١٩٦٩ .

احمد اليونيني البعلبكي ، نيل مراة الزمان ، حيدر آباد / الهند ، المطبعة العثمانية ، ١٩٥٤ .

إسماعيل بن الأثير الحلبي ، عبدة أولي الأبصدار في مأوك الأمصار ، ذسخة مصورة في مكتبة الباحث عن مضطوطة المتحدف البريطاني ( ٣٣٤ ـ ٢٣ ) .

إسماعيل بن علي (أبو الفداء صاحب حماة) ، تقويم البلدان ، باريس ، ١٨٤٠ .

ــ ، المختصر في أخبار البشر ، بيروت ، مصورة دار المعرفة ، د . ت .

إسماعيل بن عمر بن كثير ، البداية والنهاية ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٣٢ .

إلهام مكي ، مملكة صدفد في العهد المملوكي ، ( رسالة ماجستير غير مدشئدورة ) ، كلية الأداب ـ الجسامعة اللبنانية ، بيروت ، ١٩٧٨ .

انتوني بردج ، تاريخ الحروب الصليبية ، (تسرجمة عربية) ، دمشق ، دار قتيبة ، ١٩٨٦ .

انور زقلمة ، المساليك في مصر ، القساهرة ، مسطبعة المجلة المجلة ، د . ت .

ايرامارفين لابيدوس ، مدن الشام في العصر الماوكي ، ( ترجمة عربية ) ، دمشق ، دار حسان ، ١٩٨٥ .

برتولد شبولر ، العالم الاسلامي في العصر المفسولي ، ( تسرجمة عربية ) ، دمشق ، دار حسان ، ۱۹۸۲ .

بنيامين التعطيلي ، رحلة بنيامين ، (تعسرجمة عربية ) ، بغداد ،المطبعة الشرقية ، ١٩٤٥ .

جعفر حسين خصباك ، العراق في عهد المغول الايلفانيين ،

بغداد ، مطبعة العاني ، ١٩٦٨ .

ــ ، العبدوان الصبليبي على مصر ، بيروت ، دار النهضيسة العربية ، ١٩٨١ .

ـــ ، العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٨١ .

جوناتان ايلي سميث ، الاسبتارية ، (ترجمة عربية) ، دمشق ، مركز الدراسات العسكرية ، ١٩٨٤ .

حاجي خليفة ، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، لايبزغ ، ١٨٣٧ .

الحسن بن عمر بن حبيب ، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، القاهرة ، وزارة الثقافة ، مركز تحقيق الثرات ، ١٩٧٦ .

حسنين محمد ربيع ، النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، ١٩٦٤ .

حكيم أمين عبد السيد ، قيام دولة المماليك الثانية ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٧ .

حمزة بن أسد بن علي القلاذسي ، كتاب تاريخ دمشق ، دمشـق ، دار حسان ، ١٩٨٣ .

حياة ناصر الحجي ، أحوال العامة في حكم المساليك ، الكويت ، شركة كاظمة للنشر ، ١٩٨٤ .

خليفة بن خياط العصفري ، تاريخ خليفة بن خياط ، دمشق ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٧ .

خليل بن أيدك (رالصلاح الصفدي ) ، أمراء دمشق في الاسلام ، دمشق ، المجمع العلمي العربي ، ١٩٥٥ .

ـــ ، الوافي بـــ ألوفيات ، بيروت ، المعهـــ الألماني ، 1929 \_ 1979 .

خليل بن شاهين الظاهري ، زبدة كشف المسالك وبيان الطهرق والمسالك ، باريس ، المطبعة الجمهورية ، ١٨٩٤ .

خليل ضـــومط ، الدولة المملوكية ، بيروت ، دار المـــداثة ، 1940 .

ر . سي . سميث ، فن الحدرب عند الصدايبيين ، ( تدرجمة عربية ) ، دمشق ، مركز الدراسات العسكرية ، ١٩٨٢ .

رينيه غروسيه ، جنكيز خان ، ( ترجمة عربية ) ، دمشـق ، دار حسان ، ۱۹۸۲ .

زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، كتاب آثار البلاد وأخبار العباد ، بيروت ، دار الصياد ، ١٩٦٠ .

ستيفن ردسيمان ، تساريخ الصروب الصسليبية ، (تسرجمة عربية ) ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٦٧ .

سعيد عبد الفتاح عاشور ، « أضواء جنينة على منينة القدس في عصر سلاطين المماليك ، ، بحث القسي في المؤتمسر الدولي الثمالث لتاريخ بلاد الشام ، عمان ١٩٨٠ .

ـــ ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٦ .

\_\_ ، المركة الصليبية ، القاهرة ، مكتبة الأنجاو المعرية ، ١٩٦٣ .

--- ، الظاهر بيبرس ، القاهرة ، وزارة الثقافة والارشــاد القومي ، ١٩٦٣ .

\_\_\_ ، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمساليك ، بيروت ، مار النهضة العربية ، ١٩٧٢ .

سب ، مصر في عصر دولة المساليك البحسرية ، القساهرة ، مسكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٩ .

سهيل زكار ، اخبار القرامطة ، دمشق ، دار حسان ، ١٩٨٢ .

... ، الحروب الصليبية ، دمشق ، دار حسان ، ١٩٨٤ .

ــ ، حطین ، دمشق ، دار حسان ، ۱۹۸۶ .

... ، مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ، دمشق ، دار القـكر ، ١٩٧٤

السيد الباز العريني ، المماليك ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٧ .

صالح بن يحيى ، تاريخ بيروت ، بيروت ، دار المشرق ، ١٩٦٧ . طاشكبري زاده ، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٧٥ .

طه ثلجي الطراونة ، مملكة صدفد في العصر المملوكي ، بيروت ، دار الأفاق الجديدة ، ١٩٨٧ .

عادل زيتون ، العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب في العصور الوسطى ، دمشق ، دعر دمشق ، ١٩٨٠ .

عبد الجليل حسن عبد المهدي ، المدارس في بيت المقدس ، عمان ، مكتبة الأقصى ، ١٩٨١ .

عبد الحي بن العماد الحنبلي ، شدرات الذهب في أخبسار مسن ذهب ، القاهرة ، مكتبة القدس ، ١٩٣١ - ١٩٣٢ .

عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) ، الروضيتين في أخبيار الدولتين مع النيل (تراجم رجال القرنين السيادس والسيابع) ، بيروت ، دار الجيل ، ٤ . ت .

عبد الرحمن بن أبي بـكر السـيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ١٩٦٥ . ــ ، تاريخ الخلفاء ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبسرى ، ١٩٦٤ .

.... ، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، القاهرة ، الطبعة الشرقية ، ١٣٢٧ .

عبد الرحمن بن الجوزي ، فضائل القدس ، بيروت ، دار الأفاق الجديدة ، ١٩٨٠ .

-- ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، حيدر أباد - الهند ، المطبعة العثمانية ، ١٩٤٠ .

عبد الرحمن بن خلدون ، التعريف بابن خلدون ورحلته غربها وشرقا ، القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، ١٩٥١ .

ــ ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٥٨ .

عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي ، الأدس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، عمان ، مكتبة المحتسب ، ١٩٧٣ ، ومصر ، المطبعة الوهبية ١٢٨٣ هـ .

عبد الرحمن بن نصر الشيزري ، نهاية الرتبة في طلب الحسيبة ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٦٩ .

عبد الرحيم بن الفرات ، تاريخ ابن الفرات ، بيروت ، المطبعة الأميركانية ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ ، وبغداد ، مطبعة حداد ، ١٩٦٧ .

عبد القادر بن محمد النعيمي ، الدارس في أخبسار المدارس ، دمشق ، المجمع العلمي العربي ، ١٩٤٨ .

عبد الله بن اسعد اليافعي ، مدراة الجنان وعبدة اليقظان ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي ، ١٩٧٠ .

عبد الله بن عبد الله ابن خرداذية ، كتاب المسالك والمالك ، ليدن ، مطبعة برل ، ١٨٨٩ .

عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ، كتاب مدرا صد الاطلاع ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٥٤ .

عبد الله بن عبد الظاهر ( محيي الثين ) ، الألطاف الخفية ، لايبزغ ، ١٩٠٢ ، د . ت .

... ، تشريف الآيام والعصور في سيرة الملك المنصور ، القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦١ .

... ، الروض الظاهر في سيرة الملك الظاهر ، الرياض ، المحقق ، 1977 .

عبد الوهاب السبكي ، معيد النعسم ومبيد النقسم ، بيروت ، دار الحداثة ، ٨٣! .

عنان البخيت ، مملكة الكرك في العهد المملوكي ، عمان ، جامعة اليرموك ، ١٩٧٦ .

على إبراهيم حسن ، دراسات في تماريخ المماليك البحدية وفي عصر الناصر محمد بوجه خماص ، القاهرة ، مكتبة النهضمة المصرية ، ١٩٦٧ .

على أحمد ، « الانداسيون في بالاد الشام منذ نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري » ، (رسالة ماجستير غير منشورة ) ، قسم التاريخ ، كلية الآداب ، جامعة دمشق ، ١٩٨٢ .

علي ابن أبي بكر الهروي ، الاشسارات إلى معسرفة الزيارات ، دمشق ، المعهد الفرذسي ، ١٩٥٣ .

علي بن الحسن بن عساكر ، تساريخ دمشـــق ، مخــطوطة الظـاهرية ، ١٩٦٦ ، عام ٢٠٥ ، د . دمشــــق ، المجلدة الأولى والثانية ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، المجمع العلمي العربي ، ١٩٥١ ، المجلدة العاشرة تحقيق احمد دهمان ، المجمع العلمي العربي ، ١٩٦٣ .

على بن داود الصيرفي ، أنباء الهصر بأبناء العصر ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٠ .

-- ، نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان ، القاهرة ، الهيئة العامة الكتاب ، ١٩٧٠ - ١٩٧٤ .

على اللبودي ، فضل الاكتساب وأحكام الكسب واداب المعيشة ، ذسخة مصورة في مكتبة الباحث عن مخطوطة تشستربيتي \_ دبلن . على بن محمد ، أبو الحسن ، ( أبن الأثير ) ، التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ، القاهرة ، دار الكتاب الحديثة ، ١٩٦٣ م .

-- ، الكامل في التاريخ ، القاهرة ، المطبعة المنيرية ، ١٣٤٨ ه. على بن يوسف القفطي ، إخبار العلماء ، الخبار الحكماء ، لايبزغ ، ١٩٠٣ .

عمر بن أحمد بن العبيم ، زبنة الحلب من تاريخ حلب ، دمشق ، المعهد الفرنسي ، ١٩٥١ ، ١٩٥٨ ، ١٩٦٨ .

عمر بن الوردي ، تتمة المختصر في أخبار البشر ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٧٠ .

فاروق عمر ، تاريخ فلسطين السياسي في العصور الاسلامية ، أبو ظبي ، مؤسسة الاتحاد للصحافة والذشر والتوزيع ، ١٩٨٣ . فايد حماد عاشور ، العلاقات السياسية بين المماليك والمفول في الدولة المملوكية الأولى ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٤ .

قضل الله الصقاعي ، تسالي وقيات الأعيان ، دمشسق ، المعهسد القرنسي ، ١٩٧٤ .

فولفغانغ مولر \_ فيز ، القلاع أيام الحروب الصليبية ، ( ترجمة عربية ) ، دمشق ، مركز الدراسات العسكرية ، ١٩٨٧ .

قسطنطين خمار ، أسماء الأماكن والمواقسع والمعالم الطبيعية والمبشرية والجغرافية المعه، وفة في فلسطين حتى عام ١٩٤٨ ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والذشر ، ١٩٨٠ .

كامل جميل العسلي ، من أثارنا في بيت المقدس ، عمان ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، ١٩٨٢ .

محمد بن أحمد بن إياس ، بدائع الزهدور في وقدائع الدهدور ، القاهرة ، كتاب الشعب ، ١٩٦٠ - ١٩٦١ .

محمد بن أحمد بن بسام المحتسب، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، بغداد ، مطبعة المعارف ، ١٩٦٨ .

محمد احمد دهمان ، ولاة دمشق في عهد الماليك ، دمشـق ، دار الفكر ، ١٩٨١ .

محمد بن أحمد بن قايمان النهبي ، دول الاسلام ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ١٩٧٤ .

محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة ) ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، القاهرة ، الهيئة العامة الكتاب ، ١٩٧٦ .

محمد بن أحمد المقدسي ، كتاب أحسسن التقاسيم في معسرفة الأقاليم ، ليدن ، مطبعة بريل ، ١٩٠٦ .

محمد بن جبير ، رحلة ابن جبير ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٥٥ .

محمد بن جرير الطبري ، كتاب تاريخ الرسل والملوك ، القاهرة ، دعر المعارف ، د . ت .

محمد جمال الدين سرور ، دولة بني قلاوون في مصر ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٤٧ .

\_\_\_ ، دولة الطآهر بيبرس ، القساهرة ، دار الفسكر العسريي ، ١٩٦٠ . محمد بن حوقل النصيبي ، كتاب صدورة الأرض ، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، د . ت .

محمد بن خليل الأسدي ، التيسمير والاعتبسار والتحمرير والاختبار ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٦٧ .

محمد بن راقع السلامي ، الوقيات ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٢ .

محمد بن سالم بن واصل الحموي ، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، الجزء الثاني ، القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ١٩٥٧ .

محمد بن شاكر الكتبي ، فوات الوفيات ، القاهرة ، ١٩٥١ .
محمد بن الشحنة ( ينسب له ) ، البدد الزاهر في نصرة الملك
الناصر محمد بن قايتباي ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٨٣ .
محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي ( شيخ الربوة ) ، نخبة
الدهر في عجائب البر والبحر ، ط . مصورة ، بغداد ، مكتبة المثنى .
محمد بن طولون الصالحي الدمشاقي ، اعلام الورى بمن ولي
نائبا من الاتراك بدمشق والشام الكبرى ، دمشاق ، وزارة الثقافة
والارشاد القومي ، ١٩٦٤ .

\_\_ ، قضاة بمشق ، دمشق ، ( المجمع العلمي العسريي ) ،

\_\_ ، مفاكهة الخالان ، القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ١٩٦٢ .

محمد بن عبد الرحمان السخاوي ، التبار المسابوك في نيل السلوك ، ط . القاهرة ، مكتبة الكليات الأظهرية ، د . ت . . . . . . . . النيل على رفع الاصر عن قضاة مصر ، القاهرة ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٦ .

... ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، بيروت ، دار الحياة ، طبعة مصورة ، د ، ت ،

محمد بن عبد الرحمن العثماني ، قطعة من تاريخ صنف ، محمد العبدري الحيحي ، رحلة العبدري أو ( الرحلة المغربية ) ، الرباط جامعة محمد الخامس ، ١٩٦٨ . محمد عبد العزيز مرزوق ، الناصر محمد بن قلاوون ، القاهرة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، د . ت .

محمد بن عبد الله اللواتي ( المعروف بابن بطوطة ) ، القاهرة ، الكتبة التجارية الكبرى ، ١٩٥٨ .

كحمد عبد الهادي شعيرة ، المرابطون ، القاهرة ، مـكتبة القـاهرة الصدينة ، ١٩٦٩ .

محمد بن عبد الواحد الحنبلي ، فضائل بيت المقدس ، دمشــق ، دار الفكر ، ١٩٨٥ .

محمد بن علي بن شداد ، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، دمشق ، المعهد الفرنسي ، ١٩٦٢ .

سد، تاريخ الملك الظاهر، بيروت، المعد الألماني، ١٩٨٣. محمد بن على الحموي، التاريخ المنصوري، دمشـق، مجمـع

محمد بن على الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن ما بعد القدرن السابع ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٤٨ ه.

محمد على العظيمي ، تاريخ حلب ، دمشق ، المحقق ، ١٩٨٤ :
محمد عيسى صالحية ، حوليات كلية الآداب ، من وثائق الحرم ،
القدسي الشريف المملوكية ، الرسالة السادسة والعشرون ، الكويت ،
١٩٨٥ .

محمد كرد علي ، خطط الشام ، نمشق ، مسكتبة النوري ، ١٩٨٣ .

محمد بن محمد بن صصرى ، الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية ، كاليفورنيا ، ١٩٦٣ .

محمد بن محمد ( العماد الأصفهاني ) ، الفتـح القسي في الفتـح القدسي ، القاهرة ، مطبعة الموسوعات ، ١٣٢١ ه .

محمد بن محمود الحلبي ( الملقب بابن أجا ) ، العدراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٨٦ .

محمد بن محمود بن خليل الحلبي ، تساريخ الأمير يشسابك الظاهري ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٣ .

محمد بن يحيى بن الجيعان ، القول المستظرف في سفر مولانا الماك الأشرف ، بيروت ، جروس ـ برس ، ١٩٨٤ .

محمود بن أحمد بن موسى ( بدر الدين العيني ) ، السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ( شيخ المحمسودي ) ، القساهرة ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧ .

ـــ ، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٢ .

مصطفى طه بدر المعدول إيران بين المستحية والاستلام ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، د . ت .

مصطفى مزاد الدباغ ، بلادنا فلسطين ، بيروت ، دار الطليعـة ، ١٩٦٥ ، ١٩٧٦ .

سد ، الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهدودها في فلسطين ، بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٨١ .

مظهر شهاب ، تيمورلنك ، ( أطروحة دكتوراه غير منشورة ) ، الجامعة اليسوعية بيروت ، ١٩٨١ .

منصور بن بعرة النهبي ، كشف الأسرار العلمية بدأر الضرب المصرية بيروت ، ١٩٨١ .

مؤرخ شامي مجهول ، حسوليات دمشقية ، القساهرة ، مسكتبة الانجلو المصرية أن ١٩٦٨ .

المورد، مجلة تدرانية فصدية ، « الفدكر العسدكري عند العرب » المجلد الثاني عشر العدد الرابع بغداد ١٩٨٣ .

ناصر خسرو، سـفرنامـه، (تـرجمة عربية)، القاهرة،

نجم الدين الغزي ، الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة ، بيروت ، محمد أمين دمج وشركاء ، ١٩٤٥ .

نقولا زياده ، « فيلكس فابري في فلسطين ، ، ( بحث القسي في المؤتمر الثالث لبلاد الشام ) ، عمان ، ١٩٨٠ .

- يوسف بن تفري بردي ، (أبوالمساسن) ، المنها الصسافي والمستوفى بعد الوافي ، القاهرة ، مطبعة دار الكتاب المصرية ، ١٩٥٦ .
- ــ ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، القاهرة ، ط . مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٥٦ .
- ... ، النجوم الزاهوة في ملوك مصر والقاهرة ، القساهرة ، ط ..مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية ، د . ت .
- يوسف غوائمة ، إمسارة الكرك الأيوبية ، عمسان ، دار الفسكر ، ١٩٨٢ .
- ... ، تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المساليك الأولى ، وزارة الثقافة والشباب ، عمان ، دار الفكر ، ١٩٨٢ .
- \_\_ ، تاريخ شرقي الاردن في عصر دولة المساليك الأولى ، وزارة الثقافة والشباب ، عمان ، ١٩٧٩ .
- \_\_ ، تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي ، عمسان ، دار الحياة ، ١٩٨٧ .

#### المحتوى

٣ ــ درطئة

```
٦ _ الباب الأول
١٠ .. النصل الأول .. الانتقال من المصور الكلاسيكية إلى المصور الوسطى .
                                        ١٧ ـ السيمية والعالم الروماني
                          ٢٧ _ الامبراطورية الرومانية والشعوب البربرية
            ٥٣ _ الامبراطورية البيزنطية والمضارة الأرثونكسية الشرقية .
                                ٥٦ _ الامبراطورية البيزنطية وخصمومها .
                  ٧٧ _ الفصل الثاني _ الفرنجة ودولهم الدولة الميروفنجية
                       ٧٩ - حضارة الدولة الميروفنجية، الحياة الاقتصادية
                                            ٨١ _ المياة الفكرية والقنية
                              ذك _ المياة الدينية _ الكنيسة الميروننجية
                                                 ٨٥ ـ الحياة الرهبانية
                                 ٨٧ _ بريطانيا _ الملكة الانكلوسكسونية
                                         ٩١ ـ النظم الأنكار ـ سكسونية
                                         ٩٥ _ الامبراطورية الكارولنجية
                           ٩٦ _ تأسيس الملكية الكارولنجية بيبن القصير
                                      ٩٨ ـ بيبن القصير والكرسي القدس
                                       ١٠٠ ـ بيبن وزعيم السلطة الملكية
                                    ١٠١ ـ شخصية شارنان وبناية حكمه
                                               ١٠٢ ـ التعمل في ايطالية
                   ١٠٤ _ أعمال شارلان التوسعية والحروب مع السكسون
                                     ١٠٦ ـ العرب مع العرب في اسبانيا
                                          ١٠٧ ـ اخضاع بافاريا والأفار
                                         ۱۰۸ ـ تدويج شارغان امبرطورا
                                 ١١٤ ـ انجلال الامبراطورية الكارولنجية
                          ١١٧ ـ المنازعات العائلية وتقسيم الامبراطورية
                                                   ۱۱۸ ـ معاهدة فردان
                            ١١٩ ـ المالك الفرنجية وأواخر الكارولجنيين
                                                        ۱۲۱ ہے جرمانیا
                                             ١٢٦ ـ غلقاء شارل الأصلم
                       ١٢٩ ـ العضارة الكارولنجية _ العياة الاقتصادية
                                                        ۱۲۲ ـ المجتمع
                                            ١٣٥ _ نظام الحكم والادارة
                                                         127 _ العرب
                                                 ١٢٨ ـ التنظيم الاباري
                               ١٤٠ ـ إضفاء الصبغة الدينية على الملكة
                                            ١٤١ ـ الكنيسة الكاررانجية
```

```
١٤٥ ـ المياة الفكرية والفنية
                                                              ١٤٩ ـ الفايكنغ
                           ١٥٢ ـ اغارات الفايكنغ على الامبراطورية الكارولنجية
                                            ١٦١ ـ غارات القايكنغ على انكلترا
                                                ١٦٤ ـ غزوات الفايكنغ لايرلنا
                                             ١٦٦ ـ الفايكنغ في الجزر الشمالية
                                                ١٦٦ ـ توسع السوينيين شرقا
                                                      ١٦٩ ـ حضارة الفايكنغ
                                                  ۱۷۱ ــ آسرة كابية في فردسا
                             ١٧٦ _ الامبراطورية الكارولنجية، بيزنطة وشارلان
                                                      ١٧٩ ـ فترة حكم نقاور
                                                      ١٩٠ ـ الأسرة العمورية
                                             ٢١٠ ـ فترة حكم الاسرة الكدونية
                                            ٢١٤ _ الملاقات البيزنطية المربية
                                            ٧٢٥ ـ الملاقات مع البلغار والمجر
                                          ٢٢٩ _ العلاقات بين بِيرْنطة والروس
                                      ٢٣٢ ـ العلاقات مع ايطاليا وأوربا انفربية
                                                       ۲۲۶ ـ شاؤرن الكنيسة
                                              ٢٤١ _ الباب الثاني
        ٢٤٧ _ اللمل الأول _ الطور الأول من تاريخ المروب الصليبية (الاحتلال)
                                                ٢٦٦ _ البرريون اتابكة دمشق
٧٦٧ _ القصل الثاني _ المرحلتان الأولى والثانية من حروب الاسترباد في الطور الثاني
                                                     ۲۹۲ _ قيام صلاح الدين
٣١٧ _ القصل الثالث _ المرحلة الثالثة من حروب الاسترياد في الطور الثــاني ( مــرحلة
                                                                       ىمشق :
                                                        ۲۹۲ _ حصاد حطین
٣٩٩ _ القصل الرابع _ المرحلة الرابعة من حروب الاستربادي الطور الثباني ( مسرحلة
                                                                      القامرة )
                                                             201 _ المواش
                                                     جريدة المسادر والمراجع
```